

المنابيات

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، دواني ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف:

العلآمة اليت يدمح ترسين لطباطبا

المنالئالئ

منشودات مؤمتسدالأعلى للمطبوعاست بشبردت - بسشنان مناب ۲۱۲۰

## الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محقوظة ومسجلة للناشر ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧مم

تمناز هذه الطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعناكي للمَطبُوعات:

بَيروت ـ سُنارع المطسّار - قرب كليّة الهسندسة - ملك الاعلى .ص.ب، ٢١٢٠

الهاتف: ٢٥٤٣٣٠ ـ تلفاكس: ٧٤٤٣٢٨ .



مدنية وهي مائتا آية

# بِسْـــم ِ ٱللَّهِ ٱلْرَّحْمَٰنِ ٱلْرَّحِيْمِ

أَلْمَ (١) آللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّورَاةَ وَٱلإِنْجِيْلَ (٣) مِنْ الْكَتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلْتَوْرَاةَ وَٱلإِنْجِيْلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ ٱلْفُرْقَانَ إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ ذُو آنْتِقَامِ (٤) إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءً عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ ذُو آنْتِقَامِ (٤) إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءً فِي ٱلأَرْضَامِ وَلاَ فِي ٱلْسَمَآءِ (٥) هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ هُو ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيْمُ (١) .

#### بيسان

غرض السورة دعوة المؤمنين إلى توحيد الكلمة في الدين ، والصبر والثبات في حماية حماه بتنبيههم بما هم عليه من دقة الموقف لمواجهتهم أعداءاً كاليهود والنصارى والمشركين ، وقد جمعوا جمعهم وعزموا تحزمهم على إطفاء نور الله تعالى بأيديهم وبأفواههم .

ويشبه أن تكون هذه السورة نازلة دفعة واحدة ، فإن آياتها ـ وهي مئتا آيــة ـ ظاهرة الاتساق والانتـظام من أولهــا إلى آخــرهــا ، متنــاسبــة آيــاتهــا ، مــرتبـطة أغراضها . ولذلك كان مما يترجح في النظر أن تكون السورة إنما نزلت على رسول الله عنورة وقد استقر له الأمر بعض الاستقرار ولما يتم استقراره ، فإن فيها ذكر غزوة أحد ، وفيها ذكر المباهلة مع نصارى نجران ، وذكراً من أمر اليه ود ، وحثا على المشركين ، ودعوة إلى الصبر والمصابرة والمرابطة ، وجميع ذلك يؤيد أن السورة نزلت أيام كان المسلمون مبتلين بالدفاع عن حمى الدين بعامة قواهم وجميع أركانهم ، فمن جانب كانوا يقاومون الفشل والفتور اللذين يدبان في داخل جماعتهم بفتنة اليهود والنصارى ، ويحاجونهم ويجاوبونهم ، ومن جانب كانوا يقاتلون المشركين ، ويعيشون في حال الحرب وانسلاب الأمن ، فقد كان يقاتلون المشركين ، ويعيشون في حال الحرب وانسلاب الأمن ، فقد كان ومشركي العرب ، ووراء ذلك الروم والعجم وغيرهم .

والله سبحانه يذكر المؤمنين في هذه السورة من حقائق دينه الذي هداهم به ما حليب به نفوسهم ، ويزول به رين الشبهات والوساوس الشيطانية وتسويلات أهل الكتاب عن قلوبهم ، ويبين لهم : أن الله سبحانه لم يغفل عن تدبير ملكه ، ونم يعجزه خلقه ، وإنما اختار دينه وهدى جمعاً من عباده إليه على طريقة العادة الحررية ، والسُنة الدائمة ، وهي سُنة العلل والأسباب ، فالمؤمن والكافر جاريان على سُنة الأسباب ، فيوم للكافر ويوم للمؤمن ، فالدار دار الامتحان ، واليوم يوم العمل ، والجزاء غداً .

قوله تعالى : ﴿ الله لا إِنّه إِلا هو الحي القيوم ﴾ ، قد مرّ الكلام فيه في تفسير آية الكرسي ، وتحصل من هناك أن المراد به بيان قيامه تعالى أتم القيام على أمر الإيجاد والتدبير ، فنظام الموجودات بأعيانها وآثارها تحت قيمومة الله لا مجرد قيمومة التأثير كالقيمومة في الأسباب الطبيعية الفاقدة للشعور ، بل قيمومة حياة تستلزم العلم والقدرة ؛ فالعلم الإلهي نافذ فيها لا يخفى عليه شيء منها ، والقدرة مهيمنة عليها لا يقع منها إلا ما شاء وقوعه وأذن فيه ، ولذلك عقبه بقوله بعد آبتين : ﴿ إِنَ الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ .

ولما كانت هذه الأيات الست في أول السورة على طريق براعة الاستهلال

مشتملة على إجمال ما تحتويه السورة من التفصيل ـ وقد مر ذكر غرض السورة ـ كانت هذه الآية بمنزلة تصدير الكلام بالبيان الكلي الذي يستنتج به الغرض ، كما أن الآيتين الأخيرتين أعني قوله : ﴿ إن الله لا يخفى عليه ﴾ الخ . بمنزلة التعليل بعد البيان ، وعلى هذا فالكلام التي يتم به أمر براعة الاستهلال هما الآيتان المتوسطتان أعني قوله : ﴿ نزل عليك الكتاب ﴾ إلى قوله : ﴿ عزيز ذو انتقام ﴾ . وعلى هذا فيعود المعنى إلى أنه يجب على المؤمنين أن يتذكروا أن الله الذي آمنوا به واحد في ألوهيته قائم على الخلق والتدبير قيام حياة ، لا يغلب في ملكه ولا يكون إلا ما شاء وأذن فيه . فإنهم إذا تذكروا ذلك علموا أنه هو المنزل للكتاب الهادي إلى الحق ، والفرقان المعيز بين الحق والباطل ، وأنه إنما جرى في ذلك على ما أجرى عليه عالم الأسباب ، وظرف الاختيار ، فمن المنزل للكتاب الهادي إلى الحق ، والفرقان المعيز بين الحق والباطل ، وأنه أمن فله أجره ، ومن كفر فإن الله سيجزيه لأنه عزيز ذو انتقام ، وذلك أنه الله المذي لا إلّه غيره حتى يحكم في هذه الجهات ، ولا يخفى عليه أمرهم ، ولا يخرج عن إرادته ومشيئته فعالهم وكفرهم .

قوله تعالىٰ : ﴿ نُزِلَ عَلَيْكَ الكتابِ بالحق مصدقاً لما بين يديه ﴾ ، قـد مرّ أن التنزيل يدل على التدريج كما أن الإنزال يدل على الدفعة .

وربما ينقض ذلك بقوله: ﴿ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ (١) ، وبقوله تعالى : ﴿ لولا نزل عليه النالى : ﴿ لولا نزل عليه الله قادر على أن ينزل ﴾ (١) الآية ، عليه ﴾ (١) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ قل إن الله قادر على أن ينزل ﴾ (١) الآية ، ولذلك ذكر بعض المفسرين : أن الأولى أن يقال : إن معنى : ﴿ نزل عليك الكتاب ﴾ : أنزله إنزالاً بعد إنزال دفعاً للنقض .

والجواب: أن المراد بالتدريج في النزول ليس هـ و تخلل زمان معتـد به

(١) الفوقان : الأية/٣٢.

(٢) المائدة : الآية/١١٢.

(٣) الأنعام: الآية/٣٧.

(٤) الأنعام: الآية/٣٧.

بين نزول كل جزء من أجزاء الشيء وبين جزئه الآخر بل الأشياء المركبة التي توجد بوجود أجزائها لوجودها نسبة إلى مجموع الأجزاء وبذلك يصير الشيء أمرأ واحداً غير منقسم ، والتعبير عنه من هذه الجهة بالنزول كقوله تعالى : ﴿ انزل من السماء ماءً ﴾(١) ، وهو الغيث . ونسبته من حيث وجوده بوجود أجزائه واحداً بعد واحد سواء تخلل بينهما زمان معتد به أو لم يتخلل وهو التدريج ، والتعبير عنه بالتنزيل كقوله تعالى : ﴿ وهو الذي ينزّل الغيث ﴾(١) .

ومن هنا يظهر: أن الآيات المذكورة للنقض غير ناقضة ، فإن المراد بقوله: ﴿ لُولا نُولُ عَلَيْهِ القرآن جَمَلَةُ وَاحِدَةً ﴾ الآية : أن ينزل عليه القرآن آية بعد آية في زمان متصل واحد من غير تخلل زمان معتد به كما كان عليه الأمر في نزول القرآن في الشؤون والحوادث والأوقات المختلفة ، وبذلك يظهر الجواب عن بقية الآيات المذكورة .

وأما ما ذكره البعض المزبور فهو على أنه استحسان غير جائز في اللغة البتة ، لا يدفع شيئاً من النقض بالآيات المذكورة ، بل هي بحالها وهو ظاهر .

وقد جرى كلامه تعالى أن يعبر عن إفاضة الكتاب على النبي بين بالتنزيل والنزول ، والنزول يستلرم مقاماً أو مكاتاً عالياً رفيعاً يخرج منه الشيء نوعاً من الخروج ويقصد مقاماً أو مكاناً آخر أسفل فيستقر فيه ، وقد وصف نفسه تعالت ذاته بالعلو ورفعة الدرجات وقد وصف كتابه أنه من عنده ، قال تعالى : ﴿ إنه علي حكيم ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ﴾ (٤) ، فصح بذلك استعمال لفظ النزول في مورد استقرار الوحي في قلب رسول الله مسلق، وقد ذكروا أن الحق هو الخبر من حيث إن بحذائه خارجاً ثابتاً كما أن الصدق هو الخبر من حيث إن بحذائه خارجاً ثابتاً على الأعيان الخارجية والأمور الواقعية ، كما يطلق على الله سبحانه أنه حق ،

<sup>(</sup>٣) الشورى: الأية / ١٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية/٨٩.

<sup>(</sup>١) الرعد: الآية/١٧.

<sup>. (</sup>٢) الشورى : الأية/٢٨.

وعلى الحقائق الخارجية أنها حقة ، إنما هـو من جهة أن كـلاً منها حق من جهـة الخبر عنها ، وكيف كـان فالمـراد بالحق في الآيـة ، الأمر الثـابت الذي لا يقبـل البطلان .

والنظاهر أن الباء في قوله: بالحق للمصاحبة والمعنى: نـزل عليك الكتاب تنزيلاً يصاحب الحق ولا يفارقه، فيوجب مصاحبة الحق أن لا يطرأ عليه ولا يخالطه باطل، فهو في أمن من جهة ظهور الباطل عليه، ففي قوله: ﴿ نزل عليك الكتاب بالحق ﴾ استعارة بالكناية، وقد قيل في معنى الباء وجوه أخر لا يخلو عن سقم.

والتصديق من الصدق يقال: صدقت مقالاً كذا، أي قررته على الصدق واعترفت بكونه صدقاً وصدقت فلاناً، أي اعترفت بصدقه فيما يخبر به.

والمراد مما بين يديه التوراة والإنجيل كما قال تعالى: ﴿ إِنَا أَنزَلنا التوراة فيها هدى ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَأَنزِلنا إليك فيها هدى ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَأَنزِلنا إليك الكتاب ﴾ (١) الآية ، والكلام لا يخلو عن دلالة على أن ما بأيدي اليهود والنصارى من التوراة والإنجيل لا يخلو عن بعض ما أنزله الله على موسى وعيسى عليهما السلام ، وإن كانا لا يخلوان عن السقط والتحريف ، فإن الدائر بينهم في عصر رسول الله على التوراة الموجودة اليوم والأناجيل الأربعة المشهورة ، فالقرآن يصدق التوراة والإنجيل الموجودين ، لكن في الجملة لا بالجملة لمكان الآيات الناطقة بالتحريف والسقط فيهما ، قال على : ﴿ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ﴾ إلى أن قال: ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ إلى أن قال: ﴿ ومن الذين قالوا إنا تصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ إلى أن قال .

قوله تعالىٰ: ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى المناس ﴾ ، التوراة كلمة عبرانية بمعنى الشريعة ، والإنجيل لفظ يوناني ، وقيل فارسي الأصل معناه

البشارة ، وسيجيء استيفاء البحث عن الكتابين في قول تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا الْتُورَاةُ فِيهَا هَدَى وَنُور ﴾(١) الآيات .

ومما أصر عليه القرآن تسمية كتاب عيسى الشخاب الإنجيل بصيغة الإفراد والقول بأنه نازل من عند الله سبحانه ، مع أن الأناجيل كثيرة ، والمعروفة منها أعني الأناجيل الأربعة كانت موجودة قبل نزول القرآن وفي عهده ، وهي التي ينسب تأليفها إلى لوقا ومرقس ومتى ويوحنا ، ولا يخلو ما ذكرناه من إفراد الاسم والتوصيف بالنزول عن دلالة على التحريف والإسقاط ، وكيف كان لا يخلو ذكر التوراة والإنجيل في هذه الآية وفي أول السورة من التعريض لليهود والنصارى على ما سيذكره من أمرهم وقصص تولد عيسى ونبوته ورفعه .

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزِلُ الفَرِقَانَ ﴾ ، الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل على ما في الصحاح ، واللفظ بمادته يدل على الأعم من ذلك ، وهو كل ما يفرق به بين شيء وشيء ، قال تعالى: ﴿ يوم الفرقانا ﴾ (٣) ، وقال تعالى: ﴿ يجعل لكم فرقانا ﴾ (٣) ، وإذا كان الفرق المحلوب عند الله فيما يرجع إلى معنى الهداية هو الفرق بين الحق والباطل في العقائد والمعارف وبين وظيفة العبد وما ليس بوظيفة له بالنسبة إلى الأعمال الصادرة عنه في الحياة الدنيا انطبق معناه على مطلق المعارف الأصلية والفرعية التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه بالوحي ، أعم من الكتاب وغيره . قال تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان على عبده الكتاب والفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ﴾ (١) .

وقد عبر تعالىٰ عن هذا المعنىٰ بالميزان في قوله : ﴿ لَقَـد أَرْسُلْنَا رَسُلْنَا رَسُلْنَا

(١) المائدة : الآية / ١٤ .

(Y) الأنفال : الآية/١٤.

(٣) الأنفال: الآية/٢٩.

<sup>(</sup>٤), الأنبياء: الآية/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) البقرة: الأية/٥٣.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: الآية/١. .

بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط (١)، وهو في وزان قوله: ﴿ كَانَ الناسِ أُمَّةُ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (٢)، فالميزان كالفرقان هو الدين الذي يحكم بين الناس بالعدل مع ما ينضم إليه من المعارف ووظائف العبودية ، والله أعلم .

وقيل: المراد بالفرقان القرآن، وقيل: الدلالة الفاصلة بين الحق والباطل. وقيل: الحجة القاطعة لرسول الله المناب على من حاجه في أمر عيسى. وقيل: النصر. وقيل: العقل. والوجه ما قدمناه.

قوله تعالى: ﴿إِن الذين كفروا بآيات الله ﴾ إلى قوله: ﴿ فَو انتقام ﴾ الانتقام على ما قيل مجازاة المسيء على إساءت ، وليس من لازم المعنى أن يكون للتشفي ، فإن ذلك من لوازم الانتقامات التي بيننا حيث إن إساءة المسيء يوجب منقصة وضرراً في جانبنا ، فنتدارك ذلك بالمجازاة الشديدة التي توجب تشفي قلوبنا ، وأما هو تعالى فأعز ساحة من أن ينتفع أو يتضرر بشيء من أعمال عباده ، لكنه وعد ـ وله الوعد الحق ـ أن سيقضي بين عباده بالحق إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر . قال تعالى : ﴿ والله يقضي بالحق ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ والله يقضي بالحق ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ وهو عزيز على الإطلاق منيع الجانب من أن ينتهك محارمه . وقد قيل إن الأصل في معنى العزة الامتناع .

وقوله تعالى : ﴿ إِن الذين كَفَرُوا بِآيَاتُ الله لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴾ ، من حيث إطلاق العذاب وعدم تقييده بالآخرة أو يوم القيامة ربما تضمن الوعيد بالعذاب في الدنيا كما في الآخرة . وهذا من الحقائق القرآنية التي ربما قصر الباحثون في استيفاء البحث عنه ، وليس ذلك إلا لكوننا لا نعد شيئاً عذاباً إلا إذا

(٣) المؤمن : الآية/٢٠.

<sup>(</sup>١) الحديد: الآية/٢٥.

<sup>(</sup>٤) النجم: الآية/٣١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية/٢١٣.

اشتمل على شيء من الألام الجسمانية ، أو نقص أو فساد في النعم المادية كذهاب الأموال وموت الأعزة ونقاهة الأبدان ، مع أن الذي يعطيه القرآن بتعليمه أمر وراء ذلك .

# كلام في معنى العذاب في القرآن

القرآن يعد معيشة الناسي لربه ضنكاً وإن أتسعت في أعيننا كل الاتساع . قال تعالىٰ : ﴿ وَمِن أَعْرَضُ عَن ذَكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعَيْشَةً ضَنَكاً ﴾(١) ، ويعد الأموال والأولاد عذاباً وإن كنا نعدها نعمة هنيئة . قال تعالىٰ : ﴿ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ﴾(١) .

وحقيقة الأمركما مرّ إجمال بيانه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ (٣) ، أن سرور الإنسان وغمّه وفرحه وحزنه ورغبته ورهبته وتعذبه وتنعمه كل ذلك يدور مدار ما يراه سعادة أو شقاوة ، هذا أولاً . وأن النعمة والعذاب وما يقاربهما من الأمور تختلف باختلاف ما تنسب إليه ، فللروح سعادة وشقاوة ، وكذا للحيوان منهما شيء ، وللإنسان منهما شيء وهكذا ، وهذا ثانياً . والإنسان المادي الدنيوي الذي لم يتخلق بأخلاق الله تعالى ، ولم يتأدب بأدبه يرى السعادة المادية هي السعادة ولا يعبأ بسعادة الروح ، وهي السعادة المعنوية . فيتولع في اقتناء المال والبنين والحاه وبسط السلطة والقدرة . وهو وإن كان يريد من قبل نفس هذا الذي ناله لكنه ما كان يريد إلا الخالص من التنعم واللذة على ما صورته له خياله ، وإذا لناله رأى الواحد من اللذة محفوفاً بالألوف من الألم . فما دام لم ينل ما يريده كان أمنية وحسرة وإذا ناله وجده غير ما كان يريده لما يرى فيه من النواقص ويجد

 <sup>(</sup>١) طه: الآية/١٢٤.
 (٣) البقرة: الآية/٣٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة : الآية/٨٥.

معه من الآلام وخذلان الأسباب التي ركن إليها ، ولم يتعلق قلبه بأمر فوقها فيه طمأنينة القلب والسلوة عن كل فائتة ، فكان أيضاً حسرة . فلا يزال فيما وجده متالماً به معرضاً عنه طالباً لما هو خير منه لعله يشفي غليل صدره ، وفيما لم يجده متقلباً بين الآلام والحسرات . فهذا حاله فيما وجده ، وذاك حاله فيما فقده .

وأما القرآن فإنه يمرى أن الإنسان أمر مؤلف من روح خالد وبدن مادي متحول متغير، وهو على هذا الحال حتى يرجع إلى ربه فيتم له الخلود من غير زوال، فما كان فيه سعادة الروح محضاً كالعلم ونحو ذلك فهو من سعادته، وما كان فيه سعادة جسمه وروحه معاً كالمال والبنين إذا لم تكن شاغلة عن ذكر الله، وموجبة للإخلاد إلى الأرض فهو أيضاً من سعادته ونعمت السعادة. وكذا ما كان فيه شقاء الجسم ونقص لما يتعلق بالبدن وسعادة الروح الخالد، كالقتل في سبيل الله، وذهاب المال واليسار لله تعالى، فهو أيضاً من سعادته بمنزلة التحمل لمر الدواء ساعة لحيازة الصحة دهراً.

وأما ما فيه سعادة الجسم وشقاء الروح فهو شقاء للإنسان وعذاب له والقرآن يسمي سعادة الجسم فقط متاعاً قليلاً لا ينبغي أن يعبأ به ، قال تعالى : فو لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد (١).

وكذا ما فيه شقاء الجسم والروح معاً يعده القرآن عذاباً كما يعدونه عذاباً لكن وجه النظر مختلف ، فإنه عذاب عنده لما فيه من شقاء الروح وعذاب عندهم لما فيه من شقاء الجسم ، وذلك كأنواع العذاب النازلة على الأمم السالفة ، قال تعالى : ﴿ أَلَم تَر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها القساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) آل عسمران: الأية/١٩٦، ١٩٧، (٢) الفجر: الآية/١، ١٤.

والسعادة والشقاوة لذوي الشعور يتقومان بالشعور والإدراك ، فإنا لا نعد الأمر اللذيذ الذي نلناه ولم نحس به سعادة لأنفسنا كما لا نعد الأمر المؤلم غير المشعور به شقاء ، ومن هنا يظهر أن هذا التعليم القرآني الذي يسلك في السعادة والشقاوة غير مسلك المادة ، والإنسان المولع بالمادة لا بد من أن يستتبع نوع تربية يرى بها الإنسان السعادة الحقيقية التي يشخصها القرآن سعادة ، والشقاوة الحقيقية شقاوة ، وهو كذلك ، فإنه يلقن على أهله : أن لا يتعلق قلوبهم بغير الله ، ويروا أن ربهم هو المالك الذي يملك كل شيء فلا يستقل شيء إلا به ، ولا يقصد شيء إلا له .

وهذا الإنسان لا يرى لنفسه في الدنيا إلا السعادة: بين ما كان فيه سعادة روحه وجسمه ، وما كان فيه سعادة روحه محضاً ، وأما ما دون ذلك فإنه يراه عذاباً ونكالاً ، وأما الإنسان المتعلق بهوى النفس ومادة الدنيا فإنه وإن كان ربما يرى ما اقتناه من زينة الدنيا سعادة لنفسه وخيراً ولذة فإنه سوف يطلع على خبطه في مشيه ، وانقلبت سعادته المظنونة بعينها شقاوة عليه ، قال تعالىٰ : ﴿ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ﴾(١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد) ، وقال مبلغهم تعالىٰ : ﴿ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ﴾(٢) ، على أنهم لا يصفو لهم عيش إلا وهو منغص بما يربو عليه من الغم والهم .

ومن هنا يظهر: أن الإدراك والفكر الموجود في أهل الله وخاصة القرآن غيرهما في غيرهم مع كونهم جميعاً من نـوع واحد هـو الإنسان، وبين الفـريقين وسائط من أهل الإيمان ممن لم يستكمل التعليم والتربية الإلهيين.

فهذا ما يتحصل من كلامه تعالى في معنى العذاب ، وكلامه تعالى مع ذلك لا يستنكف عن تسمية الشقاء الجسماني عـذاباً لكن نهـايته أنـه عذاب في

<sup>(</sup>٣) النجم: الآية/٣٠.

<sup>(</sup>١) المعارج: الآية/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ق : الآية/٢٢.

قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ﴾ الخ ، قد علل تعالى عذاب الذين كفروا بآياته بأنه عزيز ذو انتقام ، لكن لما كان هذا التعليل لا يخلو عن حاجة إلى ضميمة تنضم إليه ليتم المطلوب فإن العزيز ذا الانتقام يمكن أن يخفى عليه كفر بعض من كفر بنعمته فلا يبادر بالعذاب والانتقام ، فعقب لذلك الكلام بقوله : ﴿ إِن الله لا يخفى عليه ﴾ ، فبين أنه عزيز لا يخفى عليه شيء ظاهر على الحواس ولا غائب عنها ، ومن الممكن أن يكون المراد مما في الأرض وما في السماء الأعمال الظاهرة القائمة بالجوارح والخفية الكامنة في القلوب على حد ما نبهنا عليه في قوله تعالى : ﴿ لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بسه الله كان الآية .

قوله تعالىٰ: ﴿ هو اللذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ ، التصوير القاء الصورة على الشيء ، والصورة تعمّ ما له ظل كالتمثال وما لا ظل له . والأرحام جمع رحم ، وهو مستقر الجنين من الإناث .

وهذه الآية في معنىٰ الترقي بالنسبة إلى ما سبقها من الآيتين ، فإن محصل الآيتين : أن الله تعالىٰ يعذب الذين كفروا بآياته لأنه العزيز المنتقم العالم بالسر والعلانية فلا يغلب في أمره بل هو الغالب . ومحصل هذه الآية ، أن الأمر أعظم من ذلك ، ومن يكفر بآياته ويخالف عن أمره أذل وأوضع من أن يكفر باستقلال من نفسه واعتماد على قدرته من غير أن يأذن الله في ذلك ، فيغلب هو على أمره

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية/٢٨٤.

<sup>(</sup>١) ص : الآية/١١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف : الآية/١٤١.

تعالى ، ويبطل النظام الأحسن الذي نظم الله سبحانه عليه الخلقة فتظهر إرادته على إرادة ربه ، بل الله سبحانه هو أذن له في ذلك ، بمعنى أنه نظم الأمور نوع نظم يؤدي إلى وجود الاختيار في الإنسان ، وهو الوصف الذي يمكنه به ركوب صراط الإيمان والطاعة أو التزام طريق الكفر والمعصية ، ليتم بذلك أمر الفتنة والامتحان ، ﴿ وما يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ . ﴿ وما يشاؤون إلا أن

فما من كفر ولا إيمان ولا غيرهما إلا عن تقدير ، وهو نظم الأشياء على نحو يتيسر لكل شيء ما يتوجه إليه من مقاصده التي سوف يستوفيها بعمله بتصويره بصورته الخاصة التي تمهد له السلوك إلى ما يسلك إليه ، فالله سبحانه هو الغالب على أمره القاهر في إرادته المهيمن على خلقه ، يظن الإنسان أنه يفعل ما يشاء ويتصرف فيما يريد ، ويقطع بذلك النظم المتصل الذي نظمه الله في الكون فيسبق التقدير ، وهذا بعينه من القدر .

وهذا هو المراد بقوله : ﴿ يصوركم في الأرحام كيف يشاء ﴾ ، أي ينظم أجزاء وجودكم في بدء الأمر على نحو يؤدي إلى ما يشاءه في ختمه مشيئة اذن لا مشيئة حتم .

وإنما خص الكلام بالتقدير الجاري في الإنسان ولم يذكر التقدير العام الجاري في الإنسان ولم يذكر التقدير العام الجاري في العالم كله لينطبق على المورد، ولما مرّ أن في الآيات تعريضاً للنصارى في قولهم في المسيح عشق والآيات منتهية إلى ما هو الحق من أمره، فإن النصارى لا ينكرون كينونته عشق في الرحم وأنه لم يكوّن نفسه.

والتعميم بعد التخصيص في الخطاب أعني قوله: ﴿ يصوركم ﴾ بعد قوله: ﴿ نِرِّلُ عليك ﴾ ، للدلالة على أن إيمان المؤمنين أيضاً ككفر الكافرين غير خارج عن حكم القدر ، فتطيب نفوسهم بالرحمة والموهبة الإلهية في حق أنفسهم ، ويتسلوا بما سمعوه من أمر القدر ومن أمر الانتقام فيما يعظم عليهم من كفر الكافرين .

قوله تعالى : ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا هُـو الْعَزِيـزُ الْحَكَيْمِ ﴾ ، فيه عـود إلى ما بـدأ به

الكلام في الآيات من التوحيد ، وهو بمنزلة تلخيص الدليل للتأكيد .

فإن هذه الأمور المذكورة أعنى : هداية الخلق بعد إيجادهم ، وإنزال الكتاب والفرقان ، وإتقان التدبير بتعذيب الكافرين أُمور لا بد أن تستند إلى إلّه يدبرها ، وإذ لا إلّه إلا الله تعالىٰ شأنه فهو الذي يهدي الناس وهو الذي ينزل الكتاب والفرقان ، وهو يعذب الكافرين بآياته ، وإنما يفعل ما يفعل من الهداية والإنزال والانتقام والتقدير بعزته وحكمته .

# ( بحث روائي )

في المجمع عن الكلبي ومحمد بن إسحق والربيع بن أنس: نزلت أوائل السورة إلى نيف وثمانين آية في وفد نجران ، وكانـوا ستين راكباً ، قـدموا على رسول الله عَشْنَاتُ وفيهم أربعة عشـر رجلًا من أشـرافهم ، وفي الأربعة عشـر ثلاثـة نفر يؤول إليهم أمرهم : العاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه ، واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب رحلهم ، واسمه الأيهم ، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم ، وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم ، وكانت ملوك الروم قد شرَّفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده ، فقدموا على رسول الله المنائب المدينة ودخلوا مسجده حين صلَّىٰ العصر ، عليهم ثياب الحبرات : جبب وأردية في جمال رجال بلحرِث بن كعب ، يقول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله المُنْفِاتُ : ما رأينا وفداً مثلهم ، وقد حانت صلاتهم ، فأقبلوا يضربون بالناقوس ، وقاموا فصلوا في مسجد رسول الله مُشْرَاتُهِ ، فقالت الصحابة : يا رسول الله هذا في مسجدك؟ فقال رمسول الله مَشْلَة : دعوهم ، فصلوا إلى المشرق ، فكلم السيد والعاقب رسول الله عَمْنَاتُهِ ، فقال لهما رسول الله عَمْنَاتُ : أسلما ، قالا : قد أسلمنا قبلك . قال : كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير . قالا : إن لم يكن ولداً لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعاً في عيسي ، فقال لهما النبي سَلَنَاتُ : ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشب أباه؟ قالوا : بليٰ ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأتيه الفناء؟ قالـوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء ويحفظه ويرزقه؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا : لا ، قال : ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ما علم ؟ قالوا : لا ، قال : فإن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث ، قالوا : بلى ، قال : ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ، ثم غذي كما يغذى الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا : بلى ، قال : فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فأنزل الله فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية .

أقول: وروى هذا المعنى السيوطي في الدر المنشور عن أبي إسخق وابن جرير وابن المنذر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن ابن إسحق، عن محمد بن سهل بن أبي أمامة، أما القصة فسيجيء نقلها، وأما نزول أول السورة في ذلك فكأنه اجتهاد منهم وقد تقدم: أن ظاهر سياقها نزولها دفعة.

عن النبي مَشِلَنَهُ: الشقي من شقي في بـطن أمـه ، والسعيـد من سعـد في بطن أمه .

وفي الكافي عن الباقر عضرة قال: إن الله إذا أراد أن يخلق النطفة التي هي مما أُخذَ عليه الميثاق من صلب آدم أو ما يبدو له فيه ويجعلها في الرحم حرّك الرجل للجماع وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلقي وقضائي النافذ وقدري ، فتفتح بابها ، فتصل النطفة إلى الرحم ، فتردد فيه أربعين يوماً ، ثم تصير علقة أربعين يوماً ، ثم تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة ، ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله ، يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة ، فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فينفخان فيها روح الحياة والبقاء ، ويشقان له السمع والبصر والجؤارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى ، ثم يوحي الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري واشترطا لى البداء فيما تكتبان . فيقولان : يا رب ما نكتب؟ فيوحي الله عز وجل

إليهما: أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه ، فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمه ، فينظران فيه ، فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميشاقه سعيداً أو شقياً وجميع شأنه ، فيملي أحدهما على صاحبه ، فيكتبان جميع ما في اللوح ويشترطان البداء فيما يكتبان ، ثم يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ، ثم يقيمانه قائماً في بطن أمه ، قال : فربما عتا فانقلب ، ولا يكون ذلك إلا في كل عات أو مارد ، وإذا بلغ أوان خروج الولد تاماً أو غير تام أوحى الله إلى الرحم : أن افتحي بابك حتى يخرج خلقي إلى أرضي وينفذ فيه أمري فقد بلغ أوان خروجه ، قال : فتفتح الرحم باب الولد فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله على المرأة وعلى الولد الخروج ، فيبعث الله عز وجل إليه ملكاً يقال له : زأجر فيزجره زجرة فيفزع منها الولد فإذا احتبس زجره الملك زجرة أخرى فيفزع منها ، فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة .

أقول: قوله: إذا أراد أن يخلق النطفة ، أي يجعلها بشراً تاماً سوياً ، وتقييدها بقوله: التي هي مما أخذ عليها الميثاق إشارة إلى ما سيجيء بيانه: ان الإنسان الذي في هذه النشأة الدنيوية وأحواله مسبوقة الوجود بنشأة أخرى سابقة عليه تجري هذه على صراط تلك ، وهي المسماة في لسان الأخبار بعالم الذر والميثاق ، فما أخذ عليه الميثاق لا بد من أن يخلق في هذه النشأة الدنيوية ، وما يخلق في هذه النشأة هو مما أخذ عليه الميثاق من غير أن يقبل التغيير والتبديل فذلك من القضاء المحتوم . ولذلك ردّد الكلام بينه وبين قوله: أو ما يبدو له فيه أي يبدو له البداء في تمام خلقه ، فلا يتم ويعود سقطاً ، فالقسم المقابل له لا بداء فيه كما ذكرنا . وقوله ويجعلها في الرحم ، عطف على قوله : يخلق النطفة .

قوله على المرأة من كلام الراوي كما يؤيده وضع الطاهر موضع المضمر . وعلى من فم المرأة من كلام الراوي كما يؤيده وضع الطاهر موضع المضمر . وعلى ظاهر الحال من كونه من كلام الإمام على المشخره من الشواهد على كون دخولهما واقتحامهما في بطن المرأة من غير سنخ دخول الجسم في الجسم ، إذ لا طريق إلى الرحم من غير الفرج إلا العروق ، ومنها العرق الذي يدر منه دم الحيض

فينصب في المرحم ، وليس هذا المنفذ بأسهل للدخول من جدران المرحم ، فللدخول من الفم سبب غير سهولة الطريق وهو ظاهر .

قوله على الروح القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، كأنها الروح النباتية التي هي المبدأ للتغذي والتنمي .

قوله على الضمير إلى الروح القديمة ، فروح الحياة والبقاء ، ظاهره رجوع الضمير إلى الروح القديمة ، فروح الحياة والبقاء منفوخة في الروح النباتية ، ولو فرض رجوعه إلى المضغة مثلا كانت منفوخة في المضغة الحية بالروح النباتية فتصير المضغة النباتية منفوخة فيها ، وعلى أي حال يفيد الكلام أن نفخ الروح الإنساني إنما هو نوع ترق للروح النباتية بالاشتداد (على ما يقتضيه القول بالحركة الجوهرية) .

وبذلك يظهر معنى انتقال الروح القديمة في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فالروح متحدة الوجود مع البدن بوجه ، وهي النطقة وما يمدها من دم الحيض ، وهي المتحدة مع بدني الأبوين ، وهما مع النطقة وهلم جراً ، فما يجري على الإنسان متعين في الجملة في وجود آبائه وأمهاته ، مشهود في صور أشخاصهم ، وهو بوجه كالفهرس المأخوذ من الكتاب الموضوع قبله .

وبه يظهر معنى قوله على: فيوحي الله عزّ وجلّ إليهما أي إلى الملكين أن ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمه ، وذلك أن الذي لأبيه من شرح قضائه وقدره قد انقطع عنه بانفصال النطفة ، فما بقي متصلاً به إلا أمه ، وهو قوله على أللوح يقرع جبهة أمه والجبهة مجمع حواس الإنسان وطليعة وجهه فينظران فيه فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه سعيداً أو شقياً وجميع شأنه ، فيملي أحدهما على صاحبه فنسبتهما شبيهة نسبة الفاعل والقابل فيكتبان جميع ما في اللوح .

قوله على المستقبلة ، فإن البداء فيما يكتبان ، وذلك لعدم اشتمال صورته على تمام علل حوادثه المستقبلة ، فإن الصورة وإن كانت مبدءاً لجميع ما يجري على الإنسان من أحواله ، والحوادث المختصة به ، لكن ليست بالمبدأ كله بل للأمور

والحوادث الخارجة عنه دخالة في ذلك ، ولذلك كان الذي يتراءى منها من الحوادث غير حتمي الوقوع ، فكانت مظنة للبداء .

وآعلم: أن نسبة تفاصيل الولادة إلى تحريك الله سبحانه الرجل ، ووحيه إلى الرحم ، وإرسال الملكين الخلاقين والملك الزاجر إلى غير ذلك لا ينافي استناد هذه الحوادث ، ومنها الولادة إلى أسبابها الطبيعية ، فإن هذين القبيلين من الأسباب أعني الأسباب المعنوية والأسباب المادية واقعان أحدهما في طول الأخر لا في عرضه حتى يبطل أحدهما الآخر ، أو يتدافعا فيبطلا معاً ، أو يعود الأمر إلى تركب العلة النامة من مجموع السببين ، بل كل منهما علّة تامّة لكن في مرتبته .

فمن أقامه الله سبحانه لهداية الناس إلى سعادتهم المعنوية وسلوكهم إلى مرضاته وهم الأنبياء عليهم السلام - والطريق طريق الباطن - فإنما وظيفته أن يكلم الناس بلسان يسلك بهم مسلك الباطن ويذكرهم مقام ربهم في جميع بياناته ، وهو توسيط الملائكة واستناد الحوادث إلى أعمالهم ، ونسبة السعادة إلى تأييدهم ، ونسبة الشقاء بخصوصياته إلى الشياطين وتسويلهم ، ونسبة الجميع إلى الله سبحانه على ما يليق بساحة قدسه وحضرة ربوبيته ، ليستنتج من ذلك صور الهداية والضلال والربح والخسران ، وبالجملة جميع شؤون الحياة الآخرة ، وهم مع ذلك لم يهملوا أمر الأسباب الطبيعية ولم يضيعوا حقها ، فإنها أحد ركني حياة الإنسان والأساس الذي تستند إليه الحياة الدنيا ، ولا بد للإنسان أن يعرف جملة الأمر في الأسباب المعنوية حتى يتم له معرفة نفسه فيعرف ربه .

\* \* \*

هُ وَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمًّا اللَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمًّا اللَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ آبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَآبْتِغَاءَ تَأُويْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويْلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْعُونُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَاءُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْ

وَٱلْرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَـذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَـدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلْنَاسِ لِيَوْمٍ لَا لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلْنَاسِ لِيَوْمٍ لا رَبْبَ فِيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيْعَادَ (٩).

### (بيان)

قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ ، عبر تعالى بالإنزال دون التنزيل لأن المقصود بيان بعض أوصاف مجموع الكتاب النازل وخواصه ، وهو أنه مشتمل على آيات محكمة وأخر متشابهة ترجع إلى المحكمات وتبين بها ، فالكتاب مأخوذ بهذا النظر أمراً واحداً من غير نظر إلى تعدد وتكثر ، فناسب استعمال الإنزال دون التنزيل .

قوله تعالى : ﴿ منه آيات محكمات هُنَّ أَم الكِتاب وَأَخر مُتشابِهات ﴾ ، مادة حكم تفيد معنى كون الشيء بحيث يمنع ورود ما يفسده أو يبعضه أو يخل أمره عليه ، ومنه الإحكام والتحكيم ، والحكم بمعنى القضاء ، والحكمة بمعنى المعرفة التامة والعلم الجازم النافع ، والحكمة بفتح الحاء لنزمام الفرس ، ففي الجميع شيء من معنى المنع والإتقان ، وربما قيل : إن المادة تدل على معنى المنع مع إصلاح .

والمراد ههنا من إحكام المحكمات إتقان هذه الآيات من حيث عدم وجود التشابه فيها كالمتشابهات ، فإنه تعالى وإن وصف كتابه بإحكام الآيات في قوله : هو كتاب أحكمت آياته ثُمَّ فُصَّلت من لَدُن حكيم خبير هو(۱) ، لكن اشتمال الآية على ذكر التفصيل بعد الإحكام دليل على أن المراد بالإحكام حال من حالات الكتاب كان عليها قبل النزول وهي كونه واحداً لم يطرأ عليه التجزؤ والتبعض

<sup>(</sup>١) هود : الآية/١.

بعد بتكثر الآيات ، فهو إتقانه قبل وجود التبعض ، فهذا الإحكام وصف لتمام الكتاب ، بخلاف وصف الإحكام والإتقان الذي لبعض آياته بالنسبة إلى بعض آخر من جهة امتناعها عن التشابه في المراد .

وبعبارة أخرى لما كان قوله: ﴿ منه آيات مُحكمات هُنَّ أُمُّ الكِتاب وأُخَرُ مُتشابها وأخرى لما كان قوله: ﴿ منتمالًا على تقسيم آيات الكتاب إلى قسمي المحكم والمتشابه علمنا به أن المراد بالإحكام غير الإحكام الذي وصف به جميع الكتاب في قوله: ﴿ كتاب أَحْكمت آياته ﴾ الآية ، وكذا المراد بالتشابه فيه غير التشابه الذي وصف به جميع الكتاب في قوله: ﴿ كتاباً متشابهاً مثاني ﴾(١)

وقد وصف المحكمات بأنها أم الكتاب ، والأم بحسب أصل معناه ما يرجع إليه الشيء ، وليس إلا أن الآيات المتشابهة ترجع إليها ، فالبعض من الكتاب وهي المتشابهات ترجع إلى بعض آخر وهي المحكمات ، ومن هنا يظهر : أن الإضافة في قوله : ﴿ أُمُّ الكِتاب ﴾ ، ليست لامية كقولنا : أم الأطفال ، بل هي بمعنى من ، كقولنا : نساء القوم وقدماء الفقهاء ونحو ذلك ، فالكتاب يشتمل على آيات هي أم آيات أخر ، وفي إفراد كلمة الام من غير جمع دلالة على كون المحكمات غير مختلفة في أنفسها بل هي متفقة مؤتلفة .

وقد قوبلت المحكمات في الآية بقوله: ﴿ وأَخَرُ مَتشابهات ﴾ ، والتشابه توافق أشياء مختلفة واتحادها في بعض الأوصاف والكيفيات ، وقد وصف الله مبحانه جميع القرآن بهذا الوصف حيث قال: ﴿ كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ﴾ (٢) الآية ، والمراد به لا محالة كون آيات الكتاب ذات نسق واحد من حيث جزالة النظم ، وإتقان الأسلوب ، وبيان الحقائق والحكم ، والهداية إلى صريح الحق كما تدل عليه القيود المأخوذة في الآية ، فهذا التشابه وصف لجميع الكتاب ، وأما التشابه المذكور في هذه الآية ، أعني قوله : ﴿ وأخر متشابهات ﴾ ، فمقابلته لقوله : ﴿ منه آيات محكمات هُنَّ أُمُّ الكتاب ﴾ ، وذكر اتباع الذين في قلوبهم زيغ لها ابتفاء الفتنة وابتغاء التأويل ،

<sup>(</sup>١) الزمر : الآية/٢٣.

كل ذلك يدل على أن المراد بالتشابه كون الآية بحيث لا يتعين مرادها لفهم السامع بمجرد استماعها بل يتردد بين معنى ومعنى حتى يرجع إلى محكمات الكتاب فتعين هي معناها وتبينها بياناً، فتصير الآية المتشابهة عند ذلك محكمة بواسطة الآية المحكمة ، والآية المحكمة محكمة بنفسها، كما أن قوله : ﴿ الرّحمٰن على العرش استوى ﴾(١) ، يشتبه المراد منه على السامع أول ما يسمعه ، فإذا رجع إلى مثل قوله تعالىٰ : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾(١) ، استقر الذهن على أن المراد به التسلط على الملك والإحاطة على الخلق دون التمكن والاعتماد على المكان المستلزم للتجسم المستحيل على الله سبحانه ، وكذا قوله تعالىٰ : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾(١) ، إذا ارجع إلى مثل قوله : ﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الحسي ، وكذا إذا عرضت الآية المنسوخة على الآية الناسخة تبيّن أن المراد بها حكم محدود بحد الحكم الناسخ وهكذا .

فهذا ما يتحصل من معنى المحكم والمتشابه ، ويتلقاه الفهم الساذج من مجموع قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هُنَّ أُمُّ الكِتاب وأخر مُتشابهات ﴾ ، فإن الآية محكمة بلا شك ولو فرض جميع القرآن غيرها متشابها .

ولو كانت هذه الآية متشابهة عادت جميع آيات القرآن متشابهة وفسد التقسيم الذي يدل عليه قوله: ﴿ منه آيات ﴾ إلخ ... وبطل العلاج الذي يدل عليه قوله: ﴿ منه آيات ﴾ ولم يصدق قوله: ﴿ كتاب فُصِّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذبراً ﴾ (٥) ، ولم يتم الاحتجاج الذي يشتمل عليه قوله: ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن نور وهدى وتبيان ومبين وذكر ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) طّه: الآية/ه.

<sup>(</sup>٢) الشورى : الآية /١١.

<sup>(</sup>٣) القيامة : الآية/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام : الآية/١٠٣.

<sup>(</sup>٥) حمّ السجدة: الآية /٤.

<sup>(</sup>١) النساء: الأية / ٨٢.

على أن كل من يرعى نظره في آيات القرآن من أوله إلى آخره لا يشك في أن ليس بينها آية لها مدلول وهي لا تنطق بمعناها وتضل في مرادها ، بل ما من آية إلا وقيها دلالة على المدلول : إما مدلول واحد لا يترتباب فيه العارف بالكلام ، أو مداليل يلتبس بعضها ببعض ، وهذه المعاني الملتبسة لا تخلو عن حق المراد بالضرورة وإلا بطلت الدلالة كما عرفت ، وهذا المعنى الواحد الذي هو حق المراد لا محالة لا يكون أجنبياً عن الأصول المسلمة في القرآن كوجود الصانع وتوحيده وبعثة الأنبياء وتشريع الأحكام والمعاد ونحو ذلك ، بل هو موافق لها وهي تستلزمه وتنتجه وتعين المراد الحق من بين المداليل المتعددة المحتملة ، فالقرآن بعضه يبين بعضاً ، وبعضه أصل يرجع إليه البعض الأخر .

ثم إن هذا الناظر إذا عثر بعد هذه النظرة على قوله تعالى : ﴿ منه آيات محكمات هُنَّ أُم الكتاب وأُحر متشابهات ﴾ ، لم يشك في أن المسراد بالمحكمات هي الآيات المتضمنة للأصول المسلمة من القرآن وبالمتشابهات الآيات التي تنعين وتنضح معانيها بنلك الأصول .

فإن قلت: رجوع الفروع إلى الأصول مما لا ريب فيه فيما كمان هناك أصول متعرقة وفروع متفرقة سواء فيه المعارف القرآنية وغيرها، لكن ذلك لا يستوجب حصول التشابه، فما وجه ذلك؟

قلت: وجهه أحد أمرين ، فإن المعارف التي يلقيها القرآن على قسمين : فمنها معارف عالية خارجة عن حكم الحس والمادة ، والأفهام العادية لا تلبث دون أن تتردد فيها بين الحكم الجسماني الحسي وبين غيره كقوله تعالى : ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿ وجاء ربك ﴾(١) . فيتبادر منها إلى الذهن المستأنس بالمحسوس من الاحكام معانٍ هي من أوصاف الأجسام وخواصها ، وتزول بالرجوع إلى الأصول التي تشتمل على نفي حكم المادة والجسم عن المورد ، وهذا مما يطرد في جميع المعارف والأبحاث غير المادية والغائبة عن الحواس ، ولا يختص بالقرآن الكريم بل يوجد في غيره من الكتب السماوية بما

· . . . . .

<sup>(</sup>١) الفجر: الآية/١٤.

تشتمل عليه من المعارف العالية من غير تحريف ، ويوجد أيضاً في المباحث الإلهية من الفلسفة ، وهو الذي يشير إليه القرآن بلسان آخر في قوله تعالى : فو انزل من السماء ماءاً فسالت أودية بقدرها (١) الآية ، وقوله : فو إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم (٢).

ومنها ما يتعلق بالنواميس الاجتماعية والأحكام الفرعية ، واشتمال هذا القسم من المعارف على الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى تغير المصالح المقتضية للتشريعات ونحوها من جهة ، ونزول القرآن نجوماً من جهة أخرى يوجب ظهور التشابه في آياتها ، ويرتفع التشابه بإرجاع المتشابه إلى المحكم ، والمنسوخ إلى الناسخ .

قوله تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ ، الزيغ هو الميل عن الاستقامة ، ويلزمه اضطراب القلب وقلقه بقرينة ما يقابله في ذيل الآية من قوله : ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ ، فإن الآية تصف حال الناس بالنسبة إلى تلقي القرآن بمحكمه ومتشابهه ، وأن منهم من هو زائغ القلب ومائله ومضطربه فهو يتبع المتشابه ابتغاءً للفتنة والتأويل ، ومنهم من هو راسخ العلم مستقر القلب يأخذ بالمحكم ويؤمن بالمتشابه ولا يتبعه ، ويسأل الله تعالى أن لا يزيغ قلبه بعد الهداية .

ومن هنا يظهر: أن المراد باتباع المتشابه اتباعه عملًا لا إيماناً ، وأن هـذا الاتباع المذموم اتباع للمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم ، إذ على هذا التقدير يصير الاتباع اتباعاً للمحكم ولا ذم فيه .

والمراد بابتغاء الفتنة طلب إضلال الناس، فإن الفتنة تقارب الإضلال في المعنى، يقول تعالى : يريدون باتباع المتشابه إضلال الناس في آيات الله سبحانه، وأمراً آخر هو أعظم من ذلك، وهو الحصول والوقوف على تأويل

<sup>(</sup>١) الرعد: الآية/١٧. (٢) الزخرف: الآية/٤.

القرآن ومآخذ أحكام الحلال والحرام حتى يستغنوا عن أتباع محكمات الدين فينتسخ بذلك دين الله من أصله .

وقد ذكر الله سبحانه لفظ التأويل في موارد من كلامه فقال سبحانه : و ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق (١) ، أي بالحق فيما أخبروا به وأنبأوا أن الله هو مولاهم الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ، وأن النبوة حق ، وأن الدين حق ، وأن الله يبعث من في القبور ، وبالجملة كل ما يظهر حقيقته يوم القيامة من أنباء النبوة وأخبارها .

ومن هنا ما قيل : إن التأويل في الآية هـو الخارج الـذي يطابقه الخبر الصادق كالأمور المشهودة يـوم القيامـة التي هي مطابقـات ( اسم مفعول) أخبـار الأنبياء والرسل والكتب .

ويرده: ان التأويل على هذا يختص بالآيات المخبرة عن الصفات وبعض الأفعال وعن ما سيقع يوم القيامة ، وأما الآيات المتضمنة لتشريع الأحكام فإنها لاشتمالها على الإنشاء لا مطابق لها في الخارج عنها ، وكذا ما دلَّ منها على ما يحكم به صريح العقل كعدة من أحكام الأخلاق فإن تأويلها معها ، وكذا ما دلَّ على قصص الأنبياء والأمم الماضية فإن تأويلها على هذا المعنى يتقدمها من غير أن يتأخر إلى يوم القيامة ، مع أن ظاهر الآية يضيف التأويل إلى الكتاب كله لا إلى قسم خاص من آياته .

ومثلها قوله تعالى : ﴿ وما كان هذا القرآن أن يفترى ﴾ إلى أن قال : ﴿ أَمْ يَصْوَلُونَ افْتُرَاهُ ﴾ إلى أن قال : ﴿ إِمْ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يَحْيُطُوا بَعْلُمُهُ وَلَمَّا يَأْتُهُمْ يُعْدِلُوا بِعَلْمُهُ وَلَمَّا يَأْتُهُمْ

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية/٥٣.

تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين (١٠) ، والآيات كما ترى تضيف التأويل إلى مجموع الكتاب .

ولذلك ذكر بعضهم: أن التأويل هو الأمر العيني الخارجي الذي يعتمد عليه الكلام ، وهو في مورد الاخبار المخبر به الواقع في الخارج ، إما سابقاً كقصص الأنبياء والأمم الماضية ، وإما لاحقاً كما في الآيات المخبرة عن صفات الله وأسمائه ومواعيده وكل ما سيظهر يوم القيامة ، وفي مورد الإنشاء كآيات الاحكام المصالح المتحققة في الخارج كما في قوله تعالى : ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلًا ﴾ (٢) ، فإن تأويل إيفاء الكيل وإقامة الوزن هو المصلحة المترتبة عليهما في المجتمع وهو استقامة أمر الاجتماع الإنساني .

وفيه أولاً: أن ظاهر هذه الآية: أن التأويل أمر خارجي وأثر عيني مترتب على فعلهم الخارجي الذي هو إيفاء الكيل وإقامة الوزن لا الأمر التشريعي الذي يتضمنه قوله: ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا ﴾ الآية ، فالتأويل أمر خارجي هو مرجع ومآل لأمر خارجي آخر فتوصيف آيات الكتاب بكونها ذات تأويل من جهة حكايتها عن معان خارجية (كما في الإخبار) أو تعلقها بأفعال أو أمور خارجية (كما في الإخبار) في الإنشاء) لها تأويل ، فالوصف وصف بحال متعلق الشيء لا بحال نفس الشيء .

وثانياً: أن التأويل وإن كان هو المرجع الذي يرجع ويؤول إليه الشيء لكنه رجوع خاص لا كل رجوع ، فإن المرؤوس يرجع إلى رئيسه وليس بتأويل له ، والعدد يرجع إلى الواحد وليس بتأويل له ، فلا محالة هو مرجع بنحو خاص لا مطلقاً . يدل على ذلك قوله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام : ﴿ فَلْكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَستطع عليه صبراً ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلْكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَستطع عليه صبراً ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلْكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَستطع عليه صبراً ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ فَلْكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَستطع عليه صبراً ﴾ (١) ، والذي نبأه لموسى صور وعناوين لما فعله عليه في

(٣) الكهف: الآية/٧٨.

<sup>(</sup>١) يونس : الأية/٣٩.

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية/٨٢.

 <sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية/٣٥.

موارد ثلاث كان موسى بالمنفق غفل عن تلك الصور والعناوين ، وتلقى بدلها صوراً وعناوين أخرى أوجبت اعتراضه بها عليه ، فالموارد الثلاث هي قوله تعالى : ﴿ حتى إذا ركبا في السفينة خرقها ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا لقيا غلاماً فقتله ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا لقيا ألاماً فقتله ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه ﴾ (٢) .

والذي تلقاه موسى عَبِنَكْه من صور هذه القضايا وعناوينها قوله: ﴿ أَخرقتها لَتغرق أَهلها لقد جئت شيئاً إمراً ﴾(٤) ، وقوله: ﴿ أَقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً ﴾(٥) ، وقوله: ﴿ لو شئت لتّخذت عليه أجراً ﴾(١) .

والذي نبأ به الخضر من التأويل قوله: ﴿ أمّا السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً وأما الغلام فكان أيواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكوة وأقرب رحماً وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك (٧)، ثم أجاب عن جميع ما اعترض عليه موسى الناهي جملة بقوله: ﴿ وما فعلته عن أمري ﴾ (٨)، فالذي أريد من التأويل في هذه الأيات كما ترى هو رجوع الشيء إلى صورته وعنوانه نظير رجوع الضرب إلى التأديب ورجوع القصد إلى العلاج ، لا نظير رجوع قولنا : جاء زيد إلى مجيء زيد في الخارج .

ويقرب من ذلك : ما ورد من لفظ التأويل في عدة مواضع من قصة يوسف عَنْكُ كَلَّـُولُهُ تَعَـالَىٰ : ﴿إِذْ قَالَ بِــُوسُفَ لَأَبِيهُ يِــا أَبِتَ إِنِي رَأَيْتَ أَحَــدُ عَشــر كــوكبــاً

| ٠ : الآية/٧٤ | (٥) الكهف | : الأية/٧١. | الكهف | (1) |
|--------------|-----------|-------------|-------|-----|
|              | 100       |             |       |     |

<sup>(</sup>۲) الكهف: الآية/٧٤.(٦) الكهف: الآية/٧٧.

 <sup>(</sup>٣) الكهف: الآية/٧٧.
 (٧) الكهف: الآية/٧٧.

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية/٧١. . . (٨) الكهف: الآية/٨٢ .

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ﴾ (٢) ، فرجوع ما رآه من الرؤيا إلى سجود أبويه وإخوته له وإن كان رجوعاً لكنه من قبيل رجوع المثال إلى الممثل ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات \* يا أيّها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون \* قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين \* وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد امة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون \* يوسف أيّها الصديق أفتنا ﴾ إلى أن قال : ﴿قال تـزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلاّ قليلاً مما تحصنون ﴾ (٢) .

وكذا قوله تعالى: ﴿ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً \* وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نواك من المحسنين ﴾ (٤) ، إلى أن قال : ﴿ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ (٥) .

وكذا قوله تعالى: ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وعلمتني من تأويل ﴿ ولنعلمه من تأويل الأحاديث ﴾ (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ (٨) ، فقد استعمل التأويل في جميع هذه الموارد من قصة يوسف والتخذيما يرجع إليه الرؤيا من الحوادث ، وهو الذي كان يراه النائم فيما يناسبه من الصورة والمثال ، فسبة التأويل إلى ذي التأويل نسبة المعنى إلى صورته التي يظهر بها ، والحقيقة المتمثلة إلى مثالها الذي تتمثل به ، كما كان الأمر يجري

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/٤. (٥) بوسف: الآية/٤١.

<sup>(</sup>٢) يوسف: الآية/١٠٠. (٦) يوسف: الآية/٦١.

 <sup>(</sup>٣) يوسف: الآية/٤٨.
 (٧) يوسف: الآية/٢١.

 <sup>(</sup>٤) يوسف: الآية/٣٦.
 (٨) يوسف: الآية/٢٦.

هذا المجرى فيما أوردناه من الآيات في قصة موسى والخضر عليهما السلام ؛ وكذا في قوله تعالىٰ : ﴿ وأحسن تأويلًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وأحسن تأويلًا ﴾ (١) الآية .

والتدبر في آيات القيامة يعطي أن المراد هو ذلك أيضاً في لفظة التأويل في قوله تعالى: ﴿ وَبِل كذبوا بِما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ﴾ الآية، فإن أمثال قوله تعالى ﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴾ (٢) ، تدل على أن مشاهدة وقوع ما أخبر به الكتاب وأنبا به الأنبياء يوم القيامة من غير سنخ المشاهدة الحسية التي نعهدها في الدنيا كما أن نفس وقوعها والنظام الحاكم فيها غير ما نألفه في نشأتنا هذه ، وسيجيء مزيد بيان له ، فرجوع أخبار الكتاب والنبوة إلى مضامينها الظاهرة يوم القيامة ليس من قبيل رجوع الإخبار عن الأمور المستقبلة إلى تحقق مضامينها في المستقبل .

فقد تبيّن بما مرّ : أولاً : أن كون الآية ذات تأويـل ترجـع إليه غيـر كونهـا متشابهة ترجع إلى آية محكمة .

وثانياً : أن التأويل لا يختص بالآيات المتشابهة بل لجميع القرآن تأويـل ، فللآية المحكمة تأويل ، كما أن للمتشابهة تأويلًا .

وثالثاً: أن التأويل ليس من المفاهيم التي هي مداليل للألفاظ بل هو من الأمور الخارجية العينية ، واتصاف الآيات بكونها ذات تأويل من قبيل الوصف بحال المتعلق ، وأما إطلاق التأويل وإرادة المعنى المخالف لظاهر اللفظ ، فاستعمال مولد نشأ بعد نزول القرآن لا دليل أصلاً على كونه هو المراد من قوله تعالى : ﴿ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ الآية ، كما لا دليل على أكثر المعاني المذكورة للتأويل مما سننقله عن قريب.

قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا يَعْلُمُ تُـأُويِلُهُ إِلَّا اللهُ ﴾ ، ظاهر الكلام رجوع الضمير

<sup>(</sup>١) الإسراء: الأية/٣٥.

إلى ما تشابه ، لقربه كما هو الظاهر أيضاً في قـوله : ﴿ وآبتغـاء تأويله ﴾ ، وقـد عـرفت أن ذلك لا يستلزم كـون التأويـل مقصوراً على الآيـات المتشابهـة . ومن الممكن أيضاً رجوع الضمير إلى الكتاب كالضمير في قوله : ﴿ مَا تَشَابُهُ مَنْهُ ﴾ .

وظاهر الحصر كون العلم بالتأويل مقصوراً عليه سبحانه ، وأما قوله : 
و والرّاسخون في العلم ، فظاهر الكلام أن الواو للاستثناف بمعنى كونه طرفاً للترديد الذي يدل عليه قوله في صدر الآية : ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيخ ﴾ ، والمعنى : أن الناس في الأخذ بالكتاب قسمان : فمنهم من يتبع ما تشابه منه ومنهم من يقول إذا تشابه عليه شيء منه : آمنا به كل من عند ربنا ، وإنما اختلفا لاختلافهم من جهة زيغ القلب ورسوخ العلم .

على أنه لو كان الواو للعطف ، وكان المراد بالعطف تشريك الراسخين في العلم بالتأويل كان منهم رسول الله بينا وهو أفضلهم وكيف يتصور أن ينزل القرآن على قلبه وهو لا يدري ما أريد به ، ومن دأب القرآن إذا ذكر الأمة أو وصف أمر جماعة وفيهم رسول الله بينا أن يفرده بالذكر أولا ويميزه بالشخص تشريفاً له وتعظيماً لأمره ثم يذكرهم جميعاً كقوله تعالى : ﴿ أمن الرسول بما أنزل إليه من ربّ والمؤمنون ﴿ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لكن الرسول والذين آمنوا معه ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لكن الرسول والذين آمنوا يخزي الله النبي والذين آمنوا ألى غير ذلك ، فلو كان المراد بقوله : يخزي الله النبي والذين آمنوا بالتأويل ورسول الله بينا منهم والراسخون في العلم ﴾ ، إنهم عالمون بالتأويل ورسول الله بينا الله ورسوله قطعاً كان حق الكلام كما عرفت أن يقال : وما يعلم تأويله إلا الله ورسوله والراسخون في العلم ، هذا وإن أمكن أن يقال : إن قوله في صدر الآية : ﴿ هو والراسخون في العلم ، هذا وإن أمكن أن يقال : إن قوله في صدر الآية : ﴿ هو

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/ ٢٨٥. (٤) آل عمران: الآية/ ٦٨.

 <sup>(</sup>٢) التوبة : الآية/٢٦.
 (٥) التحريم : الآية/٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة : الآية/٨٨.

الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ «الخ» يدل على كون النبي عالماً بالكتاب فلا حاجة إلى ذكره ثانياً .

فالظاهر أن العلم بالتأويل مقصور في الآية عليه تعالى ، ولا ينافي ذلك ورود الاستثناء عليه كما أن الآيات دالة على انحصار علم الغيب عليه تعالى مع ورود الاستثناء عليه كما في قوله تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾(١) ، ولا ينافيه أيضاً : كون المستثنى الراسخين في العلم بعينهم ، إذ لا منافاة بين أن تدل هذه الآية على شأن من شؤون الراسخين في في العلم ، وهو الوقوف عند الشبهة والإيمان والتسليم في مقابل الزائفين قلباً وبين أن تدل آيات أحر على أنهم أو بعضاً منهم عالمون بحقيقة القرآن وتأويل وبين ما سيجيء بيانه .

قوله تعالى: ﴿ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ ، الرسوخ هو أشد الثبات ، ووقوع الراسخين في العلم في مقابلة الذين في قلوبهم زيغ ثم توصيفهم بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يدل على تمام تعريفهم ، وهو أن لهم علماً يالله وبآياته لا يدخله ريب وشك ، فما حصل لهم من العلم بالمحكمات ثابت لا يتزلزل ، وهم يؤمنون به ويتبعونه أي يعلمون به وإذا وردت عليهم آية متشابهة لم يوجب تشابهها اضطراب قلوبهم فيما عندهم من العلم الراسخ بل آمنوا بها وتوقفوا عن اتباعها عملاً .

وفي قولهم: آمنا به كل من عند ربنا ذكر الدليل والنتيجة معاً فإن كون المحكم والمتشابه جميعاً من عند الله تعالى يوجب الإيمان بالكل: محكمه ومتشابهه، ووضوح المراد في المحكم يوجب اتباعه عملاً، والتوقف في المتشابه من غير رده لأنه من عند الله ولا يجوز اتباع ما ينافي المحكم من معانيه المتشابهة لسطوع البيان في المحكم فيجب أن يتبع من معانيه المحكم ما يوافق معنى المحكم، وهذا بعينه إرجاع المتشابه إلى المحكم فقوله: ﴿كل من عند

<sup>(</sup>١) الجن : الأية/٢٧.

ربنا ﴾ بمنزلة الدليل على الأمرين جميعاً ، أعني : الإيمان والعمل في المحكم ، والإيمان فقط في المتشابه والرجوع في العمل إلى المحكم .

قوله تعالى : ﴿ وما يذكر إِلَّا أُولُوا الألباب ﴾ ، التذكر هـ و الانتقال إلى دليل الشيء لاستنتاجه ، ولما كان قولهم : كل من عند ربنا كما مرّ استدلالًا منهم وانتقالًا لما يدل على فعلهم سمَّاه الله تعالىٰ تذكراً ومدحهم به .

والألباب جمع لب وهو العقل الزكي الخالص من الشوائب ، وقد مدحهم الله تعالىٰ مدحاً جميلًا في موارد من كلامه ، وعرُّفهم بأنهم أهل الإيمان بالله والإنبابة إليه واتباع أحسن القول ، ثم وصفهم بأنهم على ذكر من ربهم دائماً فأعقب ذلك أنهم أهل التذكر أي الانتقال إلى المعارف الحقّة بالدليل وأهل الحكمة والمعرفة، قال تعالىٰ : ﴿ والذين اجتنبوا الطَّاعُـوت أن يعبدوهـا وأنابـوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هــداهم الله وأولَّنك هم أولــوا الألبـاب (١)، وقــال تعـاليٰ : ﴿ إِن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ١٥٠٥ ، وهذا الذكر الدائم وما يتبعه من التذلل والخضوع هو الإنابة الموجبة لتذكرهم بآيات الله وانتقالهم إلى المعارف الحقة كما قال تعالىٰ : ﴿ وما يتذكر إلاّ من ينيب ﴾ (٣) ، وقد قال : ﴿ وما يذَّكر إلاّ أُولُوا الألباب ﴾ (٤) (٥).

قوله تعالىٰ: ﴿ رَبُّنَا لَا تَزْغُ قُلُوبِنَا بَعَدَ إِذْ هَدِيتُنَا وَهِبَ لَنَا مِنَ لَدُنْكُ رَحْمَةً إنك أنت الوهَّاب ﴾ ، وهذا من آثار رسوخهم في العلم فإنهم لما علموا بمقام ربهم ، وعقلوا عن الله سبحانه أيقنوا أن الملك لله وحده ، وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئاً فمن الجائز أن يزيغ قلوبهم بعد رسوخ العلم فالتجأوا إلى ربهم ، وسألوه أن لا ينزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم ، وأن يهب لهم من لدنه رحمة تبقى

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية/١٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/١٩١.

<sup>(</sup>٣) الغافر : الأية/١٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة : الآية/٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية/٧.

لهم هذه النعمة، ويعينهم على السير في صراط الهداية، والسلوك في مراتب القرب.

وأما سؤال أن يهبهم رحمة بعد سؤال أن لا يزيغ قلوبهم فلأن عدم إزاغة القلب لا يستلزم بقاء الرسوخ في العلم فمن الجائز أن لا يزاغ قلوبهم وينتزع عنها العلم فتبقى سدى مهملة لا سعداء بالعلم ولا أشقياء بالإزاغة بل في حال الجهل والاستضعاف ، وهم في حاجة مبرمة إلى ما هم عليه من العلم ، ومع ذلك لا تقف حاجتهم في ما هم عليه من الموقف بل هم سائروا طريق يحتاجون في ها أنواع من السرحمة لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه ، وهم في من شعرون بحاجتهم هذه ، والدليل عليه قولهم بعد: ﴿ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ربب فيه ﴾

فقولهم: ﴿ رَبّنا لا تُرْغُ قلوبنا بعد إذ هديتنا ﴾ ، استعادة من نزول الزيخ إلى قلوبهم وإزاحته العلم الراسخ الذي فيها ، وقولهم: ﴿ وهب لنا من لدنك رحمة إلك أنت الوهاب ﴾ استمطار لسحاب الرحمة حتى تدوم بها حياة قلوبهم ، وتنكير الرحمة ، وتوصيفها بكونها من لدنه إظهار منهم الجهل بشأن هذه الرحمة ، وأنها كيف ينبغي أن تكون ، غير أنهم بعلمون أنه لولا رحمة من ربهم ولولا كونها من لدنه لم يتم لهم أمر .

وفي الاستعادة من الزيغ إلى الله محضاً، واستيهاب الرحمة من لدنه محضاً دلالة على أنهم يرون تمام الملك لله محضاً من غير توجه إلى أمر الأسباب .

قوله تعالى : ﴿ رَبّا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ ، هذا منهم بمنزلة التعليل لسؤال الرحمة ، وذلك لعلمهم بأن إقامة نظام الخلقة ودعوة الدين وكدح الإنسان في مسير وجوده كل ذلك مقدمة لجمعهم إلى يوم القيامة الذي لا يغني فيه ولا ينصر أحد إلا بالرحمة كما قال تعالى : ﴿ إِنْ يَوْمِ الفَصِلُ مَيْقَاتُهُم أَجْمَعِينَ يَوْمُ لا يغني مُولَى عَنْ مُولَى شَيْئًا ولا هم ينصرون \* إلا من رحم الله ﴾ (١) ، ولذلك سألوا رحمة من ربهم وفوضوا تعيينها وتشخيصها إليه لينفعهم في أمرهم .

<sup>(</sup>١) الدخان : الآية/٤٢.

وقد وصفوا هذا اليوم بأنه لا ريب فيه ليتجه بذلك كمال اهتمامهم بالسؤال والدعاء ، وعللوا هذا التوصيف أيضاً بقولهم : إن الله لا يخلف الميعاد لأن شأنهم الرسوخ في العلم ، ولا يرسخ العلم بشيء ولا يستقر تصديق إلا مع العلم بعلته المنتجة ، وعلة عدم آرتيابهم في تحقق هذا اليوم هو ميعاد الله سبحانه به فذكروه .

ونظير هذا الوجه جار في تعليلهم قولهم ﴿وهب لنا من لدنك رحمة ﴾ ، فكونه تعالى وهاباً يعلل به سؤالهم الرحمة ، وإتيانهم بلفظة أنت وتعريف الخبر باللام المفيد للحصر يعلل به قولهم : من لدنك ، الدال على الاختصاص ، وكذا يجري مثل الوجه في قولهم ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا ﴾، حيث عقبوه بما يجري مجرى العلة بالنسبة إليه ، وهو قولهم ﴿بعد إذ هديتنا ﴾، وقد مر آنفاً أن قولهم : آمنا به ، من حيث تعقيبه بقولهم : ﴿كل من عند ربنا ﴾ من هذا القبيل أيضاً .

فهؤلاء رجال آمنوا بربهم وثبتوا عليه فهداهم الله سبحانه ، وكمل عقولهم فلا يقولون إلا عن علم ، ولا يفعلون إلا عن علم فسماهم الله تعالى راسخين في العلم ، وكنى عنهم بأولي الألباب ، وأنت إذا تدبرت ما عرف الله به أولي الألباب وجدته منطبقاً على ما ذكره من شأنهم في هذه الآيات ، قال تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشسرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب فه(ا) . فوصفهم بالإيمان ، واتباع أحسن القول ، والإنابة إلى الله سبحانه ، وقد وصف بهذه الأوصاف الراسخين في العلم في هذه الآيات .

وأما الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله : ﴿إِنَّ الله لا يخلف الميعاد﴾ فلأن هذا الميعاد لا يختص بهم بل يعمهم وغيرهم فكان الأولى تبديل قولهم : ربنا ، إلى لفظة الجلالة لأن حكم الألوهية عام شامل لكل شيء .

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية/١٨.

## كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه والتأويل

هذا الذي أوردناه من الكلام في معنى المحكم والمتشابه والتأويل فيما مرّ ، هو الذي يتحصل من تدبر كلامه سبحانه ، ويستفاد من المأثور عن أثمة أهل البيت عليهم السلام ، سيجيء في البحث الروائي .

لكن القوم اختلفوا في المقام ، وقد شاع الخلاف واشتد الانحراف بينهم ، وينسحب ذيل النزاع والمشاجرة إلى الصدر الأول من مفسري الصحابة والتابعين ، وقلما يوجد في ما نقل إلينا من كلامهم ما يقرب مما مر من البيان فضلاً عن أن ينطبق عليه نمام الانطباق .

والسبب العمدة في ذلك الخلط بين البحث عن المحكم والمتشابه وبين البحث عن معنى التأويل ، فأوجب ذلك اختلالاً عجيباً في عقد المسألة وكيفية البحث والنتيجة المأخوذة منه ، ونحن نورد تفصيل القول في كل واحد من أطراف هذه الأبحاث وما قيل فيها وما هو المختار من الحق مع تمييز مورد البحث بما تيسر في ضمن فصول :

#### ١ \_ المحكم والمتشابه

الإحكام والتشابه من الألفاظ المبينة المفاهيم في اللغة ، وقد وصف بهما الكتاب كما في قوله تعالى : ﴿ كتاب أُحكمت آياته ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿ كتاباً متشابهاً مثاني ﴾(١) ، ولم يتصف بهما إلا جملة الكتاب من جهة إتقانه في نظمه وبيانه ومن جهة تشابه نظمه وبيانه في البلوغ إلى غاية الإتقان والإحكام .

لكن قوله تعالى : ﴿ وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هُنَّ أَمُّ الكتاب وأُخر متشابهات﴾ الآية، لما اشتمل على تقسيم نفس آيات الكتاب إلى المحكمات والمتشابهات علمنا أن المراد بالإحكام والتشابه ههنا غير ما يتصف به

<sup>(</sup>١) هود : الآية/١.

تمام الكتاب ، وكمان من الحري البحث عن معناهما وتشخيص مصداقهما من الآيات ، وفيه أقوال ربما تجاوزت العشرة :

أحدها: أن المحكمات هو قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ تعالَوا أَتَلُ ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً ﴾(١) إلى آخر الآيات الثلاث ، والمتشابهات هي التي تشابهت على اليهود ، وهي الحروف المقطعة النازلة في أوائل عدة سن السور القرآنية مثل ﴿ أَلَم - و أَلَر - وحَمّ ﴾ ، وذلك أن اليهود أولوها على حساب الجمل ، فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة وعمرها فاشتبه عليهم الأمر . نسب إلى ابن عباس من الصحابة .

وفيه: أنه قول من غير دليل ، ولو سلم فلا دليل على انحصارهما فيهما ، على أن لازمه وجود قسم ثالث ليس بمحكم ولا متشابه مع أن ظاهر الآية يدفعه .

لكن الحق أن النسبة في غير محلها ، والذي نقل عن ابن عباس أنه قال : ان الآيات الثلاث من المحكمات ، لا أن المحكمات هي الآيات الثلاث ، ففي الدر المنثور أخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه عن عبدالله بن قيس سمعت ابن عباس يقول في قوله : ﴿ منه آيات محكمات ﴾ ، قال : الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات : قل تعالوا ، والآيتان بعدها .

ويؤيد ذلك ما رواه عنه أيضاً في قوله :﴿آيات محكمات﴾ ، قال : من هُهُنا : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا هُهُنا : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلاّ إيّاه ﴾ إلى آخر ثلاث آيات ، فالروايتان تشهدان أنه إنما ذكر هذه الآيات مثالاً لسائر المحكمات لا أنه قصرها فيها .

وثانيها : عكس الأول وهو أن المحكمات هي الحروف المقطعة في فواتح السور والمتشابهات غيرها . نقل ذلك عن أبي فاختة حيث ذكر في قوله تعالى :

<sup>(</sup>١) الأنعام: الأية/١٥١.

﴿ هِنَ أُم الْكُتَابِ ﴾ أنهن فواتح السور منها يستخرج القرآن : ﴿ أَلَمْ ذُلْكُ الْكُتَابِ ﴾ منها استخرجت البقرة ، و ﴿ أَلَمْ \* الله لا إِلَّه إِلا هُو الحي القيوم ﴾ ، منها استخرجت آل عمران . وعن سعيد بن جبير مثله في معنىٰ قوله : ﴿ هُنَّ أُم الكتاب ﴾ ، قال : أصل الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب ، انتهىٰ .

ويدل ذلك على أنهما يذهبان في معنى فواتح السور إلى أن المراد بها الفاظ الحروف بعناية أن الكتاب الذي نزل عليكم هو هذه الحروف المقطعة التي تتألف منها الكلمات والجمل ، كما هو أحد المذاهب في معنى فواتح السور .

وفيه: مضافاً إلى أنه مبني على ما لا دليل عليه أصلاً أعني تفسير الحروف المقطعة في فواتح السور بما عرفت أنه لا ينطبق على نفس الآية ، فإن جميع القرآن غير فواتح السور يصير حينشذ من المتشابه ، وقد ذم الله سبحانه اتباع المتشابه ، وعده من زيغ القلب ، مع أنه تعالى مدح اتباع القرآن بل عده من أوجب الواجبات كقوله تعالى : ﴿ واتبعوا النور الذي أنزل معه ، ﴾(١) ، وغيره من الأيات .

وثالثها: أن المتشابه هو ما يسمى مجملًا والمحكم هو المبين .

وفيه: أن ما بين من أوصاف المحكم والمتشابه في الآية لا ينطبق على المجمل والمبين. بيان ذلك: أن إجمال اللفظ هو كونه بحيث يختلط ويندمج بعض جهات معناه ببعض فلا تنفصل الجهة المرادة عن غيرها ، ويوجب ذلك تحير المخاطب أو السامع في تشخيص المراد وقد جرى دأب أهل اللسان في ظرف التفاهم أن لا يتبعوا ما هذا شأنه من الألفاظ بل يستريحون إلى لفظ آخر مبين يبين هذا المجمل فيصير بذلك مبيناً فيتبع ، فهذا حال المجمل مع مبينه ، فلو كان المحكم والمتشابه هما المجمل والمبين بعينهما كان المتبع هو المتشاب فلو كان المحكم دون نفس المحكم ، وكان هذا الاتباع مما لا يجوزه قريحة التكلم والتفاهم فلم يقدم على مثله أهل اللسان سواء في ذلك أهل الزيغ منهم

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية/١٥٧.

والـراسخون في العلم ولم يكن اتباع المتشابـه أمراً يلحقـه الـذم ويـوجب زيـغ القلب .

رابعها: أن المتشابهات هي الآيات المنسوخة لأنها يؤمن بها ولا يعمل بها ، والمحكمات هي الآيات الناسخة لأنها يؤمن بها ويعمل بها ، ونسب إلى ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة ، ولذلك كان ابن عباس يحسب أنه يعلم تأويل القرآن .

وفيه: أنه على تقدير صحته لا دليل فيه على انحصار المتشابهات في الأيات المنسوخة فإن الذي ذكره تعالى من خواص اتباع المتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل جار في كثير من الآيات غير المنسوخة كآيات الصفات والأفعال، على أن لازم هذا القول وجود الواسطة بين المحكم والمتشابه.

وفيما نقل عن ابن عباس ما يدل على أن مذهبه في المحكم والمتشابه أعم مما ينطبق على الناسخ والمنسوخ ، وأنه إنما ذكرهما من باب المثال ففي الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ، والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به ، انتهىٰ .

خامسها: أن المحكمات ما كان دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة ، والمتشابهات ما يحتاج في معرفته إلى تأمل وتدبر .

وفيه: أنه إن كان المراد من كون الدليل واضحاً لائحاً أو محتاجاً إلى التأمل والتدبر كون مضمون الآية ذا دليل عقلي قريب من البداهة أو بديهي وعدم كونه كذلك كان لازمه كون آيات الأحكام والفرائض ونحوها من المتشابه لفقدانها الدليل العقلي اللائح الواضح، وحينتنا يكون اتباعها مذموماً مع أنها واجبة الاتباع، وإن كان المراد به كونه ذا دليل واضح لائح من نفس الكتاب وعدم كونه كذلك فجميع الآيات من هذه الجهة على وتيرة واحدة، وكيف لا؟ وهو كتاب متشابه مثاني، ونور، ومبين، ولازمه كون الجميع محكماً وارتفاع المتشابه المقابل له من الكتاب وهو خلاف الفرض وخلاف النص.

سادسها: أن المحكم كل ما أمكن تحصيل العلم به بدليل جلي أو خفي ، والمتشابه ما لا سبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة ونحوه .

وفيه: أن الإحكام والتشابه وصفان لآية الكتاب من حيث إنها آية أي دالة على معرفة من المعارف الإلهية ، والذي تدل عليه آية من آيات الكتاب ليس بعادم للسيل ، ولا ممتنع الفهم إما بنفسه أو بضميمة غيره ، وكيف يمكن أن يكون هناك أمر مراد من لفظ الآية ولا يمكن نيله من جهة اللفظ؟ مع أنه وصف كتابه بأنه هدى ، وأنه نور ، وأنه مبين ، وأنه في معرض فهم الكافرين فضلاً عن المؤمنين حيث قال : ﴿ تنزيل من الرَّحمٰن الرَّحيم \* كتاب فصلت آياته قرآنا عربياً لقوم يعلمون \* بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴿ (١) ، وقال تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ (١) ، فما تعرضت له آية من آيات الكتاب ليس بممتنع الفهم ، ولا الوقوف عليه مستحيل ، وما لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت قيام الساعة وسائر ما في الغيب المكنون لم يتعرض لبيانه آية من الآيات بلفظها حتى تسمى متشابهاً .

عِلَى أَنْ في هذا القول خلطاً بين معنى المتشابه وتأويل الآية كما مرّ .

سابعها: أن المحكمات آيات الأحكام والمتشابهات غيرها مما يصرف بعضها بعضاً ، نسب هذا القول إلى مجاهد وغيره .

وفيه: أن المراد بالصرف الذي ذكره إن كان مطلق ما يعين على تشخيص المراد باللفظ حتى يشمل مثل التخصيص بالمخصص ، والتقييد بالمقيد وسائر القرائن المقامية كانت آيات الأحكام أيضاً كغيرها متشابهات ، وإن كان خصوص ما لا إبهام في دلالته على المراد ولا كثرة في محتملاته حتى يتعين المراد به بنفسه ، ويتعين المراد بغيره بواسطته كان لازم كون ما سوى آيات الأحكام متشابهة أن لا يحصل العلم بشيء من معارف القرآن غير الأحكام لأن المفروض عدم وجود آية محكمة فيها ترجع إليها المتشابهات منها ، ويتبين بذلك معانيها .

<sup>(</sup>١) حَمَّ السجدة: الآية ٢، ٣، ٤ .

ثامنها: أن المحكم من الآيات ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ، والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاً كثيرة ، ونسب إلى الشافعي ، وكأن المراد به أن المحكم ما لا ظهور له إلا في معنى واحد كالنص والظاهر القوي في ظهوره والمتشابه خلافه .

وفيه: أنه لا يزيد على تبديل اللفظ باللفظ شيئاً، فقد بدّل لفظ المحكم بما ليس له إلا معنى واحد، والمتشابه بما يحتمل معاني كثيرة، على أنه أخذ التأويل بمعنى التفسير أي المعنى المراد باللفظ وقد عرفت أنه خطأ، ولوكان التأويل هو التفسير بعينه لم يكن لاختصاص علمه بالله، أو بالله وبالراسخين في العلم وجه فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً، والمؤمن والكافر والراسخون في العلم وأهل الزيغ في ذلك سواء.

تاسعها: أن المحكم ما احكم وفصل فيه خبر الأنبياء مع أمهم ، والمتشابه ما اشتبهت ألفاظه من قصصهم بالتكرير في سبور متعددة ، ولازم هذا القول اختصاص التقسيم بآيات القصص .

وفيه : أنه لا دايل على هذا التخصيص أصلاً ، على أن الذي ذكره تعالى من خواص المحكم والمتشابه وهو ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل في اتباع المتشابه دون المحكم لا ينطبق عليه ، فإن هذه الخاصة توجد في غير آيات القصص كما توجد فيها ، وتوجد في القصة الواحدة كقصة جعل الخلافة في الأرض كما توجد في القصص المتكررة .

عاشرها: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان والمحكم خلافه ، وهـذا الوجـه منسوب إلى الإمام أحمد .

وفيه: أن آيات الأحكام محتاجة إلى بيان النبي مسلمة مسع أنها من المحكمات قطعاً لما تقدم بيانه مراراً ، وكذا الأيات المنسوخة من المتشابه كما تقدم مع عدم احتياجها إلى بيان لكونها نظائر لسائر آيات الأحكام .

الحادي عشر : أن المحكم ما يؤمن به ويعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به ، ونسب إلى ابن تيمية ، ولعل المراد به : أن الأخبار متشابهات

والإنشاءات محكمات كما استظهره بعضهم وإلاً لم يكن قولاً برأسه لصحة انطباقه على عدة من الأقوال المتقدمة .

وفيه: أن لازمه كون غير آيات الأحكام متشابهات ، ولازمه أن لا يمكن حصول العلم بشيء من المعارف الإلهية في غير الأحكام إذ لا يتحقق فيها عمل مع عدم وجود محكم فيها يرجع إليه ما تشابه منها ، ومن جهة أخرى : الآيات المنسوخة إنشاءات وليست بمحكمات قطعاً .

والظاهر أن مراده من الإيمان والعمل بالمحكم والإيمان من غير عمل بالمتشابه ما يدل عليه لفظ الآية: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه \* والراسخون في العلم بقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ إلا أن الأمرين أعني الإيمان والعمل معاً في المحكم والإيمان فقط في المتشابه لما كانا وظيفتين لكل من آمن بالكتاب كان عليه أن يشخص المحكم والمتشابه قبلاً حتى يؤدي وظيفته ، وعلى هذا فلا يكفي معرفة المحكم والمتشابه بهما في تشخيص مصداقهما وهو ظاهر .

الثاني عشر: أن المتشابهات هي آيات الصفات خاصة أعم من صفات الله مبحانه: كالعليم، والقدير، والحكيم، والخبير، وصفات أنبيائه كقول تعالى في عيسى بن مريم عليهما السلام: ﴿ وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ﴾ (١)، ومايشبه ذلك، نسب إلى ابن تيمية.

وفيه: أنه مع تسليم كون آيات الصفات من المتشابهات لا دليل على النحصارها فيها .

والذي يظهر من بعض كلامه المنقول على طوله: أنه يأخذ المحكم والمتشابه بمعناهما اللغوي وهو ما أحكمت دلالته وما تشابهت احتمالاته والمعنيان نسبيان فربما اشتبهت دلالة آية على قوم كالعامة وعلمها آخرون بالبحث وهم العلماء ، وهذا المعنى في آيات الصفات أظهر فإنها بحيث تشتبه مراداتها

<sup>(</sup>١) النساء: الأية/١٧١.

لغالب الناس لكون أفهامهم قاصرة عن الارتقاء إلى ما وراء الحس ، فيحسبون ما أثبته الله تعالى لنفسه من العلم والقدرة والسمع والبصر والرضا والغضب واليد والعين وغير ذلك أموراً جسمانية ، أو معاني ليست بالحق ، وتقوم بذلك الفتن ، وتظهر البدع ، وتنشأ المذاهب ، فهذا معنى المحكم والمتشابه ، وكلاهما مما يمكن أن يحصل به العلم ، والذي لا يمكن نيله والعلم به هو تأويل المتشابهات بمعنى حقيقة المعاني التي تدل عليها أمثال آيات الصفات ، فهب أنا علمنا معنى قوله : فإن الله على كل شيء قدير ، وفوإن الله بكل شيء عليم ، ونحو ذلك ، لكنا لا ندري حقيقة علمه وقدرته وسائر صفاته وكيفية أفعاله الخاصة به ؛ فهذا هو تأويل المتشابهات الذي لا يعلمها إلا الله تعالى ، انتهى ملخصاً ، وسيأتي ما يتعلق بكلامه من البحث عندما نتكلم في التأويل إن شاء الله .

الثالث عشر: أن المحكم ما للعقل إليه سبيل والمتشابه بخلافه.

وفيه: أنه قول من غير دليل ، والآيات القرآنية وإن انقسمت إلى ما للعقل إليه سبيل وما ليس للعقل إليه سبيل ، لكن ذلك لا يوجب كون المراد بالمحكم والمتشابه في هذه الآية استيفاء هذا التقسيم ، وشيء مما ذكر فيها من نعوت المحكم والمتشابه لا ينطبق عليه انطباقاً صحيحاً ، على أنه منقوض بآيات الأحكام فإنها محكمة ولا سبيل للعقل إليها .

الرابع عشر: أن المحكم ما أريد به ظاهره والمتشابه ما أريد به خلاف ظاهره ، وهذا قول شائع عند المتأخرين من أرباب البحث ، وعليه يبتني اصطلاحهم في التأويل: أنه المعنى المخالف لظاهر الكلام ، وكأنه أيضاً مراد من قال: إن المحكم ما تأويله تنزيله ، والمتشابه ما لا يدرك إلا بالتأويل.

وفيه: أنه اصطلاح محض لا ينطبق عليه ما في الآية من وصف المحكم والمتشابه فإن المتشابه إنما هو متشابه من حيث تشابه مراده ومدلوله، وليس المراد بالتأويل المعنى المراد من المتشابه حتى يكون المتشابه متميزاً عن المحكم بأن له تأويلا، بل المراد بالتأويل في الآية أمر يعم جميع الإيات القرآنية من محكمها ومتشابهها كما مر بيانه. على أنه ليس في القرآن آية أريد فيها ما

يخالف ظاهرها ، وما يوهم ذلك من الآيات إنما أريد بها معان يعطيها لها آيات أخر محكمة ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، ومن المعلوم أن المعنى الذي تعطيه القرائن ـ متصلة أو منفصلة ـ للفظ ليس بخارج عن ظهوره وبالخصوص في كلام نص متكلمه على أن ديدنه أن يتكلم بما يتصل بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ويرتفع كل اختلاف وتناف مترائي بالتدبر فيه ، قال تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾(١) .

الخامس عشر: ما عن الأصم: أن المحكم ما أجمع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه وكأن المراد بالإجماع والاختلاف كون مدلول الآية بحيث يختلف فيه الأنظار أو لا يختلف.

وفيه: أن ذلك مستلزم لكون جميع الكتاب متشابها وينافيه التقسيم الذي في الآية إذ ما من آية من آي الكتاب إلا وفيه اختلاف ما: إما لفظاً أو معنى أو في كونها ذات ظهور أو غيرها ، حتى ذهب بعضهم إلى أن القرآن كله متشابه مستدلاً بقوله تعالى : ﴿ كتاباً متشابها ﴾ (٢) ، غفلة عن أن هذا الاستدلال منه يبتني على كون ما استدل به آية محكمة وهو يناقض قوله ، وذهب آخرون إلى أن ظاهر الكتاب ليس بحجة أي أنه لا ظاهر له .

السادس عشر: أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره سواء كان الإشكال من جهة اللفظ أو من جهة المعنى ، ذكره الراغب .

قال في مفردات القرآن: والمتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، فقال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبىء ظاهره عن مواده، وحقيقة ذلك: أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه .

فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/٨٢. (٢) الزمر: الآية/٢٣.

من جهة المعنى فقط، ومتشابة من جهتهما. والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته نحو الأب ويزفون، وإما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين، والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب، وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو: ﴿ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ وضرب لبسط الكلام نحو ليس كمثله شيء لأنه لو قيل ليس مثله شيء كان أظهر للسامع، وضرب لنظم الكلام نحو: ﴿ أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً ﴾ وضرب لنظم الكلام نحو: ﴿ أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً ﴾ تقديره الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً م وقوله: ﴿ ولولا رجال مؤمنون ﴾ إلى قوله: ﴿ لو تزيلوا ﴾ .

والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله تعالى وأوصاف يـوم القيامة ، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا ، إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه ، أو لم يكن من جنس ما لم نحسه .

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسة أضرب: الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو: ﴿ اقتلوا المشركين ﴾ ، والثاني : من جهة الكيفية كالوجوب والندب نحو: ﴿ فانكحوا ما طاب لكم ﴾ ، والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ ، والرابع : من جهة المكان أو الأمور التي نزلت فيها نحو: ﴿ وليس البربان تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ ، وقوله : ﴿ إنما النسىء زيادة في الكفر ﴾ ، فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية ، والخامس : من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح .

وهذه الجملة إذا تصورت علم: أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال المتشابه ألم ، وقول قتادة: المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ ، وقول الأصم: المحكم ما أجمع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه .

ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة ، وخروج دابة الأرض ، وكيفية الدابة ونحو ذلك . وضرب للإنسان سبيل

إلى معرفته كالألفاظ الغريبة ، والأحكام الغلقة ، وضرب متردد بين الأمرين ، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض السراسخين في العلم ويخفى على من دونهم ، وهو الضرب المشار إليه بقوله على غلي رضي الله عنه : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وقوله لابن عباس مثل ذلك ، انتهى كلامه وهو أعم الأقوال في معنى المتشابه جمع فيها بين عدة من الأقوال المتقدمة .

وفيه: أولاً: أن تعميمه المتشابه لموارد الشبهات اللفظية كغرابة اللفظ وإغلاق التركيب والعموم والخصوص ونحوها لا يساعد عليه ظاهر الآية ، فإن الآية جعلت المحكمات مرجعاً يرجع إليه المتشابهات ، ومن المعلوم أن غرابة اللفظ وأمثالها لا تنحل عقدتها من جهة دلالة المحكمات ، بل لها مرجع آخر ترجع إليه وتتضح به .

وأيضاً: الآية تصف المتشابهات بأنها من شأنها أن تتبع لابتغاء الفتنة ، ومن المعلوم: أن اتباع العام من غير رجوع إلى مخصصه ، والمطلق من غير رجوع إلى مقيده وأخذ اللفظ الغريب مع الإعراض عمّا يفسره في اللغة مخالف لطريقة أهل اللسان لا تجوزه قريحتهم فلا يكون بالطبع موجباً لإثارة الفتنة لعدم مساعدة اللسان عليه .

وثانياً: أن تقسيمه المتشابه بما يمكن فهمه لعامة الناس وما لا يمكن فهمه لأحد، وما يمكن فهمه لأحد، وما يمكن فهمه لبعض دون بعض ظاهر في أنه يرى اختصاص التأويل بالمتشابه، وقد عرفت خلافه.

هذا هو المعروف من أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه وتمييز مواردهما، وقد عرفت ما فيها، وعرفت أيضاً أن الذي يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كله، وأن الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه: أن تكون الآية مع حفظ كونها آية دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد ونحو ذلك بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيه تبين حال المتشابهة.

ومن المعلوم أن معنى آية من الآيات لا يكون على هذا الوصف إلاَّ مع كون ما يتبع من المعنى مألوفاً مأنوساً عند الأفهام العامية تسرع الأذهبان الساذجة إلى تصديقه أو يكون ما يرام من تأويل الآية أقرب إلى قبول هذه الأفهام الضعيفة الإدراك والتعقل .

وأنت إذا تتبعت البدع والأهواء والمذاهب الفاسدة التي انحرف فيها الفرق الإسلامية عن الحق القويم بعد زمن النبي المناسسة عن المعارف أو في الأحكام وجدت أكثر مواردها من اتباع المتشابه ، والتأويل في الآيات بما لا يرتضيه الله سبحانه .

ففرقة تتمسك من القرآن بآيات للتجسيم ، وأخرى للجبر ، وأخرى للجبر ، وأخرى للتفويض ، وأخرى للتفويض ، وأخرى للتفويض ، وأخرى للتنزيه المحض بنفي الصفات ، وأخرى للتشبيه الخالص وزيادة الصفات ، إلى غير ذلك ، كل ذلك للأخذ بالمتشابه من غير إرجاعه إلى المحكم الحاكم فيه .

وطائفة ذكرت: أن الأحكام الدينية إنما شرّعت لتكون طريقاً إلى الوصول فلو كان هناك طريق أقرب منها كان سلوك متعيناً لمن ركبه فإنما المطلوب هو السوصول بأي طريق اتّفق وتيسر، وأخرى قالت: إن التكليف إنما هو لبلوغ الكمال، ولا معنى لبقائه بعد الكمال بتحقق الوصول فلا تكليف لكامل.

وقد كانت الأحكام والفرائض والحدود وسائر السياسات الإسلامية قائمة ومقامة في عهد رسول الله على لله يشد منها شاذ ثم لم تزل بعد ارتحاله على تنقص وتسقط حكماً فحكماً ، يوماً فيوماً ، بيد الحكومات الإسلامية ، ولم يبطل حكم أو حد إلا واعتذر المبطلون : أن الدين إنما شرع لصلاح الدنيا وإصلاح الناس ، وما أحدثوه أصلح لحال الناس اليوم ، حتى آل الأمر إلى ما يقال : إن الغرض الوحيد من شرائع الدين إصلاح الدنيا بإجرائها ، والدنيا اليوم لا تقبل السياسة الدينية ولا تهضمها بل تستدعي وضع قوانين ترتضيها مدنية اليوم وأجرائها ، وإلى ما يقال : إن التلبس بالأعمال الدينية لتطهير القلوب وهدايتها إلى الفكرة والإرادة الصالحتين ، والقلوب المتدربة بالتربية الاجتماعية ،

والنفوس الموقوفة على خدمة الخلق في غنى عن التطهر بأمثال الـوضوء والغســل والصلاة والصوم .

إذا تأملت في هذه وأمثالها \_ وهي لا تحصى كثرة \_ وتدبوت في قوله تعالى: ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ الآية، لم تشك في صحة ما ذكرناه، وقضيت بأن هذه الفتن والمحن التي غادرت الإسلام والمسلمين لم تستقر قرارها إلا من طريق اتباع المتشابه، وابتغاء تأويل القرآن.

وهذا - والله أعلم - هو السبب في تشديد القرآن الكريم في هذا الباب ، وإصراره البالغ على النهي عن اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة والتأويل والإلحاد في آيات الله والقول فيها بغير علم واتباع خطوات الشيطان ، فإن من دأب القرآن أنه يبالغ في التشديد في موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان الدين ، فتنهدم به بنيته ، كالتشديد الواقع في تولي الكفار ، ومودة ذوي القربي ، وقرار أزواج النبي منتقله ، ومعاملة الربا ، واتحاد الكلمة في الدين وغير ذلك .

ولا يغسل رين الزيخ من القلوب ، ولا يسد طريق ابتغاء الفتنة اللذين منشأهما الركون إلى الدنيا والإخلاد إلى الأرض واتباع الهوى إلا ذكر يوم الحساب، كما قال تعالى: ﴿ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ﴾(١) ، ولذلك تمرى الراسخين في العلم المتأبين تأويل القرآن بما لا يرتضيه ربهم يشيرون إلى ذلك في خاتمة مقالهم حيث يقولون : ﴿ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب قيه إن الله لا يخلف الميعاد ﴾.

# ٢ \_ ما معنى كون المحكمات أم الكتاب؟

ذكر جماعة: أن كون الآيات المحكمة أم الكتاب كونها أصلاً في الكتاب عليه تبتني قواعد الدين وأركانها فيؤمن بها ويعمل بها، وليس الدين إلا

<sup>(</sup>١) ص : الأية/٢٦.

مجموعاً من الاعتقاد والعمل ، وأما الآيات المتشابهة فهي لتزلزل مرادها وتشابه مدلولها لا يعمل بها بل إنما يؤمن بها إيماناً .

وأنت بالتأمل فيما تقدم من الأقوال تعلم: أن هذا لازم بعض الأقوال المتقدمة ، وهي التي ترى أن المتشابه إنما صار متشابهاً لاشتماله على تأويل يتعذر الوصول إليه وفهمه ، أو أن المتشابه يمكن حصول العلم به ورفع تشابهه في الجملة أو بالجملة بالرجوع إلى عقل أو لغة أو طريقة عقلائية يستراح إليها في رفع الشبهات اللفظية .

وقال آخرون: إن معنى أمومة المحكمات رجوع المتشابهات إليها ، وكلامهم مختلف في تفسير هذا الرجوع ، فظاهر بعضهم: أن المراد بالرجوع هو قصر المتشابهات على الإيمان والاتباع العملي في مواردها للمحكم كالآية المنسوخة يؤمن بها ويرجع في موردها إلى العمل بالناسخة ، وهذا القول لا يغاير القول الأول كثير مغائرة ، وظاهر بعض آخر أن معناها كون المحكمات مبينة للمتشابهات ، رافعة لتشابهها .

والحق هو المعنى الثالث ، فإن معنى الأمومة الذي يدل عليه قوله : ﴿ هُنَّ الْكَتَابِ ﴾ ، يتضمن عناية زائدة وهو أخص من معنى الأصل الذي فسرت به الأم في القول الأول ، فإن في هذه اللفظة أعني لفظة الأم عناية بالرجوع الذي فيه انتشاء واشتقاق وتبعض ، فلا تخلو اللفظة عن الدلالة على كون المتشابهات ذات مداليل ترجع وتنفرع على المحكمات ، ولازمه كون المحكمات مبينة للمتشابهات .

على أن المتشابه إنما كان متشابهاً لتشابه مراده لا لكونه ذا تأويل ، فإن التأويل كما مر يوجد للمحكم كما يوجد للمتشابه ، والقرآن يفسر بعضه بعضاً ، فللمتشاب مفسر وليس إلا المحكم ، مثال ذلك قوله تعالىٰ : ﴿ إلى ربها ناظرة ﴾(١) فإنها آية متشابهة ، وبإرجاعها إلى قوله تعالىٰ : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾(١) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ لا تدركه الأبصار ﴾(١) ، يتبيّن : أن المراد بها

 <sup>(</sup>١) القيامة: الآية/٢٣.
 (٢) الشورى: الآية/١١.
 (٣) الأنعام: الآية/١٠٠.

نظرة ورؤية من غير سنخ رؤية البصر الحسي ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا كَذَّبِ الفؤاد مَا رأى أفتمارونه على ما يرى ﴾ إلى أن قال : ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ (١) ، فأثبت للقلب رؤية تخصه ، وليس هو الفكر فإن الفكر إنما يتعلق بالتصديق والمركب الذهني والرؤية إنما تتعلق بالمفرد العيني ، فيتبين بذلك أنه توجه من القلب ليست بالحسية المادية ولا بالعقلية الذهنية ، والأمر على هذه الوتيرة في سائر المتشابهات .

### ٣ ــ ما معنىٰ التأويل ؟

فسر قوم من المفسرين التأويل بالتفسير وهو المراد من الكلام ، وإذكان المراد من بعض الآيات معلوماً بالضرورة كان المراد بالتأويل على هذا من قوله تعالى : ﴿ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ ، هو المعنى المراد بالآية المتشابهة ، فلا طريق إلى العلم بالآيات المتشابهة على هذا القول لغير الله مسحانه أو لغيره وغير الراسخين في العلم .

وقالت طائفة أخرى: إن المراد بالتأويل: هـو المعنى المخالف لـظاهر اللفظ، وقد شاع هـذا المعنى بحيث عاد اللفظ حقيقة ثانية فيه بعـد مـاكـان بحسب اللفظ لمعنى مطلق الإرجاع أو المرجع .

وكيف كان فهذا المعنى هو الشائع عند المتأخرين كما أن المعنى الأول هو الذي كان شائعاً بين قدماء المفسرين ، سواء فيه من كان يقول : إن التأويل لا يعلمه إلا الله ، ومن كان يقول : إن الرَّاسخين في العلم أيضاً يعلمونه كما نقل عن ابن عباس : أنه كان يقول : أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله .

وذهب طائفة أخرى : إلى أن التأويل معنى من معاني الآية لا يعلمه إلاَّ الله تعالى ، أو لا يعلمه إلاَّ الله والـراسخون في العلم مع عدم كونه خـلاف ظاهـر اللهظ ، فيرجع الأمر إلى أن للآية المتشابهة معاني متعـددة بعضها تحت بعض ،

<sup>(</sup>١) النجم: الآية/١٨.

منها ما هو تحت اللفظ يناله جميع الأفهام ، ومنها ما هو أبعد منه لا يناله إلا الله سبحانه أو هو تعالى والراسخون في العلم .

وقد اختلفت أنظارهم في كيفية ارتباط هذه المعاني باللفظ فإن من المتيقن أنها من حيث كونها مرادة من اللفظ ليست في عرض واحد وإلا لزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير جائز على ما بين في محله ، فهي لا محالة معان مترتبة في الطول : فقيل : إنها لوازم معنى اللفظ إلا أنها لوازم مترتبة بحيث يكون للفظ معنى مطابقي وله لازم وللازمه لازم وهكذا ، وقيل : إنها معان مترتبة بعضها على بعض ترتب الباطن على ظاهره ، فإرادة المعنى المعهود المألوف إرادة لمعنى اللفظ وإرادة لباطنه بعين إرادته نفسه كما أنك إذا قلت : السقني فلا تطلب بذلك إلا السقي وهو بعينه طلب للإرواء ، وطلب لرفع الحاجة الوجودية ، وطلب للكمال الوجودي وليس هناك أربعة أوامر ومطالب ، بل الطلب الرواحد المتعلق بالسقي متعلق بعينه بهذه الأمور التي بعضها في باطن بعض والسقى مرتبط بها ومعتمد عليها .

وههُنا قول رابع: وهو أن التأويل ليس من قبيل المعاني المرادة باللفظ بل هو الأمر العيني الذي يعتمد عليه الكلام ؛ فإن كان الكلام حكماً إنشائياً كالأمر والنهي فتأويله المصلحة التي توجب إنشاء الحكم وجعله وتشريعه ، فتأويل قوله : أقيموا الصلاة مثلاً هو الحالة النورانية الخارجية التي تقوم بنفس المصلي في الخارج فتنهاه عن الفحشاء والمنكر ، وإن كان الكلام خبرياً فإن كان إخباراً عن الحوادث الماضية كان تأويله نفس الحادثة الواقعة في ظرف الماضي كالآيات المشتملة على أخبار الأنبياء والأمم الماضية فتأويلها نفس القضايا الواقعة في الماضي ، وإن كان إخباراً عن الحوادث والأمور الحالية والمستقبلة فهو على قسمين : فإما أن يكون المخبر به من الأمور التي تناله الحواس أو تدركه العقول كان أيضاً تأويله ما هو في الخارج من القضية الواقعة كقوله تعالىٰ : ﴿ وفيكم سماعون لهم ﴾(١) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد

<sup>(</sup>١) التوبة : الآية/٤٧.

غلبهم سيغلبون في بضع سنين (()) ، وإن كان من الأمور المستقبلة الغيبية التي لا تناله حواسنا الدنيوية ولا يدرك حقيقتها عقولنا كالأمور المربوطة بيوم القيامة ووقت الساعة وحشر الأموات والجمع والسؤال والحساب وتطائر الكتب ، أو كان مما هو خارج من سنخ الزمان وإدراك العقول كحقيقة صفاته وأفعاله تعالى فتأويلها أيضاً نفس حقائقها الخارجية .

والفرق بين هذا القسم أعني الآيات المبينة لحال صفات الله تعالى وأفعاله وما يلحق بها من أحوال يوم القيامة ونحوها وبين الأقسام الأخر أن الأقسام الأخر يمكن حصول العلم بتأويلها بخلاف هذا القسم ، فإنه لا يعلم حقيقة تأويله إلا الله تعالى ، نعم يمكن أن يناله الراسخون في العلم بتعليم الله تعالى بعض النيل على قدر ما تسعه عقولهم ، وأما حقيقة الأمر الذي هو حق التأويل فهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه .

فهذا هو الذي يتحصل من مذاهبهم في معنى التأويل ، وهي أربعة . وهٰهُنا أقوال أُخر ذكروها هي في الحقيقة من شعب القول الأول وإن تحاشى القائلون بها عن قبوله .

فمن جملتها أن التفسير أعم من التأويل ، وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية ، ويستعمل التفسير فيها وفي غيرها .

ومن جملتها : أن التفسير بيان معنى اللفظ الذي لا يحتمل إلاَّ وجهاً واحداً والتأويل تشخيص أحد محتملات اللفظ بالدليل استنباطاً .

ومن جملتها: أن التفسير بيان المعنى المقطوع من اللفظ والتأويل تـرجيح أحد المحتملات من المعاني غير المقطوع بها ، وهو قريب من سابقه .

ومن جملتها : أن التفسير بيان دليل المراد والتأويل بيان حقيقة المراد ،

<sup>(</sup>١) الروم : الآية/٤.

مثاله قول عالى: ﴿ إِنْ رَبِكُ لِبَالْمُرْصَادِ ﴾ فتفسيره: أن المرصاد مفعال من قوله تعالى : رصد يرصد إذا راقب، وتأويله التحذير عن التهاون بأمر الله والغفلة عنه.

ومن جملتها: أن التفسير بيان المعنى الظاهر من اللفظ والتأويل بيان المعنى المشكل.

ومن جملتها : أن التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية .

ومن جملتها: أن التفسير يتعلق بالاتباع والسماع ، والتأويل يتعلق بالاستنباط والنظر. فهذه سبعة أقوال هي في الحقيقة من شعب القول الأول الذي نقلناه ، يرد عليها ما يرد عليه ، وكيف كان ، فلا يصح الركون إلى شيء من هذه الأقوال الأربعة وما يتشعب منها .

أما إجمالاً: فلأنك قد عرفت: أن المراد بتأويل الآية ليس مفهوماً من المفاهيم تدل عليه الآية سواء كان مخالفاً لظاهرها أو موافقاً ، بل هو من قبيل الأمور الخارجية ، ولا كل أمر خارجي حتى يكون المصداق الخارجي للخبر تأويلاً له ، بل أمر خارجي مخصوص نسبته إلى الكلام نسبة الممثل إلى المثل ( بفتحتين ) والباطن إلى الظاهر .

وأما تفصيلاً فيرد على القول الأول: أن أقبل ما يلزمه أن يكون بعض الآيات القرآنية لا ينال تأويلها أي تفسيرها أي المراد من مداليلها اللفظية عامة الأفهام ، وليس في القرآن آيات كذلك بل القرآن ناطق بأنه إنما أنزل قرآناً ليناله الأفهام ، ولا مناص لصاحب هذا القول إلا أن يختار أن الآيات المتشابهة إنما هي فواتح السور من الحروف المقطعة حيث لا ينال معانيها عامة الأفهام ، ويرد عليه : أنه لا دليل عليه ، ومجرد كون التأويل مشتملاً على معنى الرجوع وكون التفسير أيضاً غير خال عن معنى الرجوع لا يوجب كون التأويل هو التفسير كما أن الأم مرجع لأولادها وليست بتأويل لهم ، والرئيس موجع للمرؤوس وليس بتأويل له .

على أن ابتغاء الفتنة عد في الآية خاصة مستقلة للتشابه وهو يوجـد في غير

فواتح السور فإن أكثر الفتن المحدثة في الإسلام إنما حدثت باتباع علل الأحكمام وآيات الصفات وغيرها .

وأما القول الثاني فيرد عليه : أن لازمه وجود آيات في القرآن أريد بها معان يخالفها ظاهرها الذي يوجب الفتنة في الـدين بتنافيـه مع المحكمـات ، ومرجعـه إلى أن في القرآن اختلافاً بين الآيات لا يرتفع إلا بصرف بعضها عن ظواهرها إلى معان لا يفهمها عامة الأفهام ، وهذا يبطل الاحتجاج الذي في قول تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القَرآنَ وَلُو كَانَ مَنْ عَنْدُ غَيْرُ الله لُوجِدُوا فَيْـهُ اخْتَلَافَـاً كَثْيُراً ﴾ (١) ، إذ لو كان ارتفاع اختلاف آية مع آية بأن يقال : إنه أريد بإحداهما أو بهما معاً غير ما يدل عليه الظاهر بل معنى تأويلي باصطلاحهم لا يعلمه إلا الله سبحانه مثلًا لم تنجح حجة الآية ، فإن انتفاء الاختلاف بالتأويل باصطلاحهم في كل مجموع من الكلام ولو كان لغير الله أمر ممكن ، ولا دلالة فيه على كونه غير كلام البشر ، إذ من الواضح أن كل كلام حتى القطعي الكذب واللغو يمكن إرجاعه إلى الصدق والحق بالتأويل والصرف عن ظاهره ، فلا يدل ارتفاع الاختلاف بهذا المعنىٰ عن مجموع كلام على كونه كلام من يتعالىٰ عن اختلاف الأحوال، وتناقض الآراء، والسهو والنسيان والخطأ والتكامل بمرور النزمان كما هو المعني بىالاحتجاج في الآية ، فالآية بلسان احتجاجها صريح في أن القرآن معرض لعامة الأفهام ، ومسرح للبحث والتأمل والتدبر ، وليس فيه آيـة أريد بهـا معنىٰ يـخالف ظـاهـر الكلام العربي ، ولا أن فيه أحجية وتعمية .

وأما القول الثالث فيرد عليه: أن اشتمال الآيات القرآنية على معان مترتبة بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض مما لا ينكره إلا من حرم نعمة التدبر، إلا أنها جميعاً وخاصة لو قلنا انها لوازم المعنى مداليل لفظية مختلفة من حيث الانفهام وذكاء السامع المتدبر وبلادته، وهذا لا يلائم قوله تعالى في وصف التأويل: ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾، فإن المعارف العالية والمسائل الدقيقة لا يختلف فيها الأذهان من حيث التقوى وطهارة النفس بها من حيث الحدة

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/٨٢.

وعدمها ، وإن كانت التقوى وطهارة النفس معينين في فهم المعارف الطاهرة الإلهية لكن ذلك ليس على نحو الدوران والعلية كما هو ظاهر قوله : ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ .

وأما القول الرابع فيرد عليه: أنه وإن أصاب في بعض كلامه لكنه أخطأ في بعضه الآخر، فإنه وإن أصاب في القول بأن التأويل لا يختص بالمتشابه بل يوجد لجميع القرآن، وأن التأويل ليس من سنخ المدلول اللفظي بل هو أمر خارجي يبتني عليه الكلام لكنه أخطأ في عد كل أمر خارجي مرتبط بمضمون الكلام حتى مصاديق الأخبار الحاكية عن الحوادث الماضية والمستقبلة تأويلاً للكلام، وفي حصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات وآيات القيامة.

توضيحه: أن المراد حينه من التأويل في قوله تعالى : ﴿ وابتغاء تأويله ﴾ الخ. إما أن يكون تأويل القرآن برجوع ضميره إلى الكتاب فلا يستقيم قوله: ﴿ ولا يعلم تأويله إلاّ الله ﴾ الخ. . فإن كثيراً من تأويل القرآن وهو تأويلات القصص بل الأحكام أيضاً وآيات الأخلاق مما يمكن أن يعلمه غيره تعالى وغير الرّاسخين في العلم من الناس حتى الزائغون قلباً على قوله فإن الحوادث التي تدل عليها آيات القصص يتساوى في إدراكها جميع الناس من غير أن يحرم عنه بعضهم ، وكذا الحقائق الخلقية والمصالح التي يوجدها العمل بالأحكام من العبادات والمعاملات وسائر الأمور المشرعة .

وإن كان المراد بالتأويل فيه تأويل المتشابه فقط استقام الحصر في قوله: 
﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ الخ . . وأفاد أن غيره تعالى وغير الراسخين في العلم مثلاً لا ينبغي لهم ابتغاء تأويل المتشابه ، وهو يؤدي إلى الفتنة وإضلال الناس لكن لا وجه لحصر المتشابه الذي لا يعلم تأويله في آيات الصفات والقيامة فإن الفتنة والضلال كما يوجد في تأويلها يوجد في تأويل غيرها من آيات الأحكام والقصص وغيرهما كأن يقول القائل ( وقد قيل ) إن المراد من تشريع الأحكام إحياء الاجتماع الإنساني بإصلاح شأنه بما ينطبق على الصلاح ، فلو فرض أن صلاح المجتمع في غير الحكم المشرع ، أو أنه لا ينطبق على صلاح

الوقت وجب اتباعه وإلغاء الحكم الديني المشرع . وكأن يقول القائل ( وقد قيل ) إن المراد من كرامات الأنبياء المنقولة في القرآن أمور عادية ، وإنما نقل بالفاظ ظاهرها خلاف العادة لصلاح استمالة قلوب العامة لانجذاب نفوسهم وخضوع قلوبهم لما يتخيلونه خارقاً للعادة قاهراً لقوانين الطبيعة . ويوجد في المذاهب المنشعبة المحدثة في الإسلام شيء كثير من هذه الأقاويل ، وجميعها من التأويل في القرآن ابتغاءً للفتنة بلا شك ، فلا وجه لقصر المتشابه على آبات الصفات وآبات القيامة .

إذا عرفت ما مرّ علمت: أن الحق في تفسير التأويل أنه الحقيقة الواقعية التي تستند إليها البيانات القرآنية من حكم أو موعظة أو حكمة ، وأنه موجود لجميع الآيات القرآنية: محكمها ومتشابهها ، وأنه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالألفاظ بل هي من الأمور العينية المتعالية من أن يحيط بها شبكات الألفاظ ، وإنما قيدها الله سبحانه بقيد الألفاظ لتقريبها من أذهاننا بعض التقريب فهي كالأمثال تضرب ليقرب بها المقاصد وتوضح بحسب ما يناسب فهم السامع كما قال تعالى : ﴿ والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾(١) وفي القرآن تصريحات وتلويحات بهذا المعنى .

على أنك قد عرفت فيما مرّ من البيان : أن القرآن لم يستعمل لفظ التأويل في المعنى في المعنى الله في المعنى الذي ذكرناه .

## ٤ ـ هل يعلم تأويل القرآن غير الله سبحانه؟

هذه المسألة أيضاً من موارد الخلاف الشديد بين المفسرين ، ومنشأه المخلاف الواقع بينهم في تفسير قبوله تعالى : ﴿ والراسخُونُ في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ الآية ، وأن الواو هل هو للعطف أو للاستئناف ، فذهب

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية/٤.

بعض القدماء والشافعية ومعظم المفسرين من الشيعة إلى أن الواو للعطف وأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه من القرآن ، وذهب معظم القدماء والحنفية من أهل السنة إلى أنه للاستئناف وأنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وهو مما استأثر الله سبحانه بعلمه . وقد استدلت الطائفة الأولى على مذهبها بوجوه كثيرة ، وببعض الروايات . والطائفة الثانية بوجوه أخر وعدة من الروايات الواردة في أن تأويل المتشابهات مما استأثر الله سبحانه بعلمه وتمادت كل طائفة في مناقضة صاحبتها والمعارضة مع حججها .

والذي ينبغي أن يتنبه له الباحث في المقام أن المسألة لم تخل عن الخلط والاشتباه من أول ما دارت بينهم ووقعت مورداً للبحث والتنقير ، فاختلط رجوع المتشابه إلى المحكم . وبعبارة أخرى ، المعنىٰ المراد من المتشابه بتأويل الآية كما ينبىء به ما عنونا به المسألة وقررنا عليه الخلاف وقول كل من الطرفين آنفاً .

ولذلك تركنا التعرض لنقل حجج الطرفين لعدم الجدوى في إثباتها أو نفيها بعد ابتنائها على الخلط. وأما الروايات فإنها مخالفة لظاهر الكتاب فإن الروايات المثبتة ، أعني الدالة على أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل فإنها أخذت التأويل مرادفاً للمعنى المراد من لفظ المتشابه ولا تأويل في القرآن بهذا المعنى . كما روي من طرق أهل السنة : أن النبي بمناه دعا لابن عباس فقال : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ، وما روي من قول ابن عباس : أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله ، ومن قوله : إن المحكمات هي الآيات الناسخة والمتشابهات هي المنسوخة فإن لازم هذه الروايات على ما فهموه أن يكون معنى الآية المحكمة تأويلاً للآية المتشابهة وهو الذي أشرنا إليه أن التأويل بهذا المعنى ليس مورداً لنظر الآية .

وأما الروايات النافية أعني الدالة على أن غيره لا يعلم تـأويل المتشابهات مثل ما روي : أن ابن عباس كان يقرأ : وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به وكذلك كـان يقرأ أبي بن كعب . ومـا روي أن ابن مسعود كـان يقرأ : وإن تأويله إلا عنـد الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، فهـذه لا

تصلح لإثبات شيء: أما أولاً: فلأن هذه القراءات لا حجية فيها. وأما ثنانياً: فلأن غاية دلالتها أن الآية لا تدل على علم الراسخين في العلم بالتأويل وعدم دلالة الآية عليه غير دلالتها على عدمه كما هو المدعى فمن الممكن أن يدل عليه دليل آخر.

ومثل ما في الدر المنثور عن الطبراني عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله سنت يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثبلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتلوا، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب، وأن يكثر علمهم فيضيعونه ولا يبالون به. وهذا الحديث على تقدير دلالته على النفي لا يدل إلا على نفيه عن مطلق المؤمن لا عن خصوص الراسخين في العلم، ولا ينفع المستدل إلا الثاني.

ومشل الروايات الدالـة على وجوب اتبـاع المحكم والإيمان بـالمتشايـه . وعدم دلالتها على النفي مما لا يرتاب فيه .

ومثل ما في تفسير الألوسي عن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً! أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب. والحديث مع كونه مرفوعاً ومعارضاً بما نقل عنه من دعوة الرسول له وادعائه العلم به لنفسه مخالف لظاهر القرآن: أن التأويل غير المعنى المراد بالمتشابه على ما عرفت فيما مرّ.

والـذي ينبغي أن يقـال : أن القـرآن يـدل على جـواز العلم بتـأويله لغيـره تعالى ، وأما هذه الآية فلا دلالة لها على ذلك .

أما الجهة الثانية فلما مرّ في البيان السابق: أن الآية بقرينة صدرها وذيلها وما تتلوها من الآيات إنما هي في مقام بيان انقسام الكتاب إلى المحكم والمتشابه، وتفرق الناس في الأخذ بها فهم بين مائل إلى اتباع المتشابه لزيغ في قلبه وثابت على اتباع المحكم والإيمان بالمتشابه لرسوخ في علمه، فإنما القصد

الأول في ذكر الراسخين في العلم بيان حالهم وطريقتهم في الأخذ بالقرآن ومدحهم فيه قبال ما ذكر من حال الزائغين وطريقتهم وذمهم ، والزائد على هذا القدر خارج عن القصد الأول ولا دليل على تشريكهم في العلم بالتأويل مع ذلك إلا وجوه غير تامة تقدمت الإشارة إليها ، فيبقى الحصر المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وما يعلم تأويله إلا الله ﴾ من غير ناقض ينقضه من عطف واستثناء وغير ذلك . فالذي تدل عليه الآية هو انحصار العلم بالتأويل فيه تعالى واختصاصه به .

لكنه لا ينافي دلالة دليل منفصل يدل على علم غيره تعالى به بإذنه كما في نظائره مثل العلم بالغيب. قال تعالى: ﴿قَالَ لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ إنما الغيب لله ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾(١) ، فدل جميع ذلك على الحصر ثم قال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول ﴾(١) ، فأثبت ذلك لبعض من هو غيره وهو من ارتضى من رسول ، ولذلك نظائر في القرآن .

وأما الجهة الأولى - وهي أن القرآن يدل على جواز العلم بتأويله لغيره تعالى في الجملة - فبيانه: أن الآيات كما عرفت تدل على أن تأويل الآية أمر خارجي نسبته إلى مدلول الآية نسبة الممثل إلى المثل ، فهو وإن لم يكن مدلولاً للآية بما لها من الدلالة لكنه محكي لها محفوظ فيها نوعاً من الحكاية والحفظ ، نظير قولك: (في الصيف ضيعت اللبن) لمن أراد أمراً قد فوت أسبابه من قبل ، فإن المفهوم المدلول عليه بلفظ المثل وهو تضييع المرأة اللبن في الصيف لا ينطبق شيء منه على المورد ، وهو مع ذلك ممثل لحال المخاطب حافظ له بصوره في الذهن بصورة مضمنة في الصورة التي يعطيها الكلام بمدلوله .

كذلك أمر التأويل فالحقيقة الخارجية التي توجب تشريع حكم من الأحكام

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية/٥٩.

<sup>(</sup>٤) الجن : الآية/٢٧.

<sup>(</sup>١) النمل: الأية/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية/٢٠.

أو بيان معرفة من المعارف الإلهية أو وقوع حادثة هي مضمون قصة من القصص القرآنية وإن لم تكن أمراً يدل عليه بالمطابقة نفس الأمر والنهى أو البيان أو الواقعة الكذائية إلا أن الحكم أو البيان أو الجادثة لما كان كل منها ينتشي منها ويظهر بها فهو أثرها الحاكي لها بنحـو من الحكايـة والإشارة كمـا أن قول السيـد لخادمه ، اسقني ينتشي عن اقتضاء الطبيعة الإنسانية لكمالها ، فإن هذه الحقيقة البدن، وهو يقتضي الغذاء الـلازم، وهـو يقتضى الـري، وهـو يقتضى الأمـر بالسقى مثلا ؛ فتأويل قوله : اسقنى هو ما عليه الطبيعة الخارجية الإنسانية من اقتضاء الكمال في وجوده وبقائه ، ولو تبدلت هذه الحقيقة الخارجية إلى شيء آخر يباين الأول مثلاً لتبدل الحكم الـذي هو الأمـر بالسقي إلى حكم آخـر وكذا الفعل الذي يعرف فيفعل أو ينكر فيجتنب في واحد من المجتمعات الإنسانية على اختلافها الفاحش في الأداب والرسوم إنما يرتضع من ثدي الحسن والقبح الذي عندهم وهمو يستند إلى مجموعة متحدة متفقة من علل زمانية ومكانية وسوابق عادات ورسوم مرتكزة في ذهن الفاعل بالوراثة ممن سبقه ، وتكرر المشاهدة ممن شاهده من أهل منطقته ، فهذه العلة المؤتلفة الأجزاء هي تأويل فعله أو تركه من غير أن تكون عين فعله أو تركه لكنها محكية مضمنة محفوظة بالفعل أو الترك ؛ ولو فرض تبدل المحيط الاجتماعي لتبدل ما أتى به من الفعل أو الترك .

فالأمر الذي له التأويل سواء كان حكماً أو قصة أو حادثة يتغير بتغير التأويل لا محالة ، ولذلك ترى أنه تعالى في قوله : ﴿ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية ، لما ذكر اتباع أهل الزيغ ما ليس بمراد من المتشابه ابتغاءً للفتنة ذكر أنهم بذلك يبتغون تأويله الذي ليس بتأويل له وليس إلا لأن التأويل الذي يأخذون به لوكان هو التأويل الحقيقي لكان اتباعهم للمتشابه اتباعاً حقاً غير مذموم وتبدل الأمر الذي يدل عليه المحكم وهو المراد من المتشابه إلى المعنى غير المراد الذي فهموه من المتشابه واتبعوه .

فقد تبيّن : أن تأويل القرآن حقائق خارجية تستند إليه آيات القرآن في

معارفها وشرائعها وسائر ما بينته بحيث لـو فرض تغير شيء من تلك الحقائق انقلب ما في الآيات من المضامين .

وإذا أجدت التدبر وجدت أن هذا ينطبق تمام الانطباق على قوله تعالى: 
﴿ والكتاب المبين إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾ (١) ، فإنه يدل على أن القرآن النازل كان عند الله أمراً أعلى وأحكم من أن يناله العقول أو يعرضه التقطع والتفصل ، لكنه تعالى ، عناية بعباده جعله كتاباً مقرراً وألبسه لباس العربية لعلهم يعقلون ما لا سبيل لهم إلى عقله ومعرفته ما دام في أم الكتاب ، وأم الكتاب هذا هو المدلول عليه بقوله : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ (٢) . وبقوله : ﴿ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ﴾ (٢) .

ويدل على هذه المرتبة الثانية التي تستند إلي الأولى قوله تعالى : ﴿ وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونـزلناه تنـزيلا ﴾ (٥) ، فقـد كان القـرآن غير مفروق الآيات ثم فرق ونزل تنزيلاً وأوحي نجوماً .

وليس المراد بذلك أنه كان مجموع الآيات مرتب السور على الحال الذي هو عليه الآن عندنا كتاباً مؤلفاً مجموعاً بين الدفتين مثلاً ، ثم فرق وانزل على النبي نجوماً ليقرأه على الناس على مكث كما يفرقه المعلم المقرىء منا قطعات ثم يعلمه ويقرأه متعلمه كل يوم قطعة على حسب استعداد ذهنه .

وذلك أن بين إنزال القرآن نجوماً على النبي وبين إلقائه قطعة قطعة على

الزخرف: الآية/٤.
 الزخرف: الآية/٤.

 <sup>(</sup>٢) الرعد: الآية/٣٩.
 (٥) الإسراء: الآية/٢٩.

<sup>(</sup>٣) البروج : الآية/٢٢.

المتعلم فرقاً بيناً وهو دخالة أسباب النزول في نـزول الآية على النبي سَنْتُ ولا شيء من ذلك ولا ما يشبهه في تعلم المتعلم ، فالقطعات المختلفة الملقاة إلى المتعلم في أزمنة مختلفة يمكن أن تجمع وينضم بعضها إلى بعض في زمان واحد ، ولا يمكن أن تجمع أمثال قول تعالى : ﴿ فَاعْفُ عَنْهُم وَاصْفُح ﴾(١) ، وقبوله تعالى : ﴿ قاتلوا الله ين يلونكم من الكفار ﴾(٢) ، وقبوله تعالى : ﴿ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ﴾(٣) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ خـذ من أموالهم صدقة ﴾(٤) ، ونحو ذلك فيلغى سبب النزول وزمانها ثم يفرض نزولها في أول البعثة أو في آخر زمان حياة النبي مَشْنَتُ ؛ فالمراد بالقرآن في قـوله : ﴿ وقـرآناً فرقناه﴾ غير القرآن بمعنى الآيات المؤلفة .

وبالجملة فالمحصل من الآيات الشريفة أن وراء ما نقرأه ونعقله من القرآن أمراً هو من القرآن بمنزلة الروح من الجسد والمتمثل من المثال ـ وهو الـ ذي يسميه تعالى بالكتاب الحكيم ـ وهو الذي تعتمد وتتكي عليه معارف القرآن المنزل ومضامينه ، وليس من سنخ الألفاظ المفرقة المقطعة ولا المعاني المدلول عليها بها ، وهذا بعينه هـ والتأويـل المذكـور في الأيات المشتملة عليـ لانطبـاق أوصافه ونعوته عليه . وبذلك يظهر حقيقة معنى التأويل ، ويـظهر سبب امتناع التأويل عن أن تمسه الأفهام العادية والنفوس غير المطهرة .

نم إنه تعالىٰ قال: ﴿ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلاً المطهرون ﴾ (٥) ، ولا شبهة في ظهور الآيات في أن المطهرين من عباد الله هم يمسون القرآن الكريم الذي في الكتاب المكنون والمحفوظ من التغير ، ومن التغير تصرف الأذهان بالورود عليه والصدور منه وليس هـذا إلمس إلَّا نيل الفهم والعلم ، ومن المعلوم أيضاً : أن الكتاب المكنون هذا هـ وأم الكتاب المـدلول عليه بقوله : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ ، وهو المذكور في

(١) المائدة : الآية/١٣.

(٢) التوبة : الآية/١٢٢.

١/ألجادلة : الآية / ١ .

<sup>(</sup>٤) التوبة : الآية/١٠٣.

 <sup>(</sup>٥) الراقعة : الآية/٧٩.

## قوله : ﴿ وَإِنَّهُ فَي أُم الكتاب لدينا لعلي حكيم ﴾ .

وهؤلاء قوم نزلت الطهارة في قلوبهم ، وليس ينزلها إلا الله سبحانه ، فإنه تعالى لم يذكرها إلا كذلك أي منسوبة إلى نفسه كقوله تعالى : ﴿ إنما يريد الله لينه عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿ ولكن يريد ليطهركم ﴾(٢) ، وما في القرآن شيء من الطهارة المعنوية إلا منسوبة إلى الله أو بإذنه ، وليست الطهارة إلا زوال الرجس من القلب ، وليس القلب من الإنسان إلا ما يدرك به ويريد به ، فظهارة القلب طهارة نفس الإنسان في أعتقادها وإرادتها وزوال الرجس عن هاتين الجهتين ، ويرجع إلى ثبات القلب فيما اعتقده من المعارف الحقة من غير ميلان إلى الشك ونوسان بين الحق والباطل ، وثباته على لوازم ما علمه من الحق من غير تماثل إلى اتباع الهوى ونقض ميثاق العلم ، وهذا هو الرسوخ في العلم فإن الله سبحانه ما وصف الراسخين في العلم إلا بأنهم مهديون ثابتون على ما علموا غير زائغة قلوبهم إلى ابتغاء الفتنة ، فقد ظهر أن هؤلاء المطهرين راسخون في العلم ، - هذا .

ولكن ينبغي أن لا تشتبه النتيجة التي ينتجها هذا البيان ، فإن المقدار الثابت بذلك أن المطهرين يعلمون التأويل ، ولازم تطهيرهم أن يكونوا راسخين في علومهم ، لما أن تطهير قلوبهم منسوب إلى الله وهو تعالى سبب غير مغلوب ، لا أن الراسخين في العلم يعلمونه بما أنهم راسخون في العلم أي إن الرسوخ في العلم سبب للعلم بالتأويل ، فإن الآية لا تثبت ذلك ، بل ربما لاح من سياقها جهلهم بالتأويل حيث قال تعالى : ﴿ يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ الآية ، وقد وصف الله تعالى رجالاً من أهل الكتاب برسوخ العلم ومدحهم بذلك ، وشكرهم على الإيمان والعمل الصالح في قوله : ﴿ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ﴾ (٣) الآية ، ولم يثبت مع ذلك كونهم عالمين بتأويل الكتاب .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية/٣٣.

<sup>(</sup>٢) المائلة : الآية/٢.

وكذلك إن الآية أعني قوله تعالى : ﴿ لا يمسه إلاَّ المطهرون ﴾ ، لم تثبت للمطهرين إلاَّ مس الكتاب في الجملة ، وأما أنهم يعلمون كل التاويل ولا يجهلون شيئاً منه ، ولا في وقت ، فهي ساكتة عن ذلك ، ولو ثبت لثبت بدليل منفصل .

## ٥ \_ ما هو السبب في اشتمال الكتاب على المتشابه؟

ومن الاعتراضات التي أوردت على القرآن الكريم الاعتراض باشتماله على المتشابهات وهو أنكم تدعون أن تكاليف الخلق إلى يوم القيامة فيه ، وأنه قول فصل يميز بين الحق والباطل ، ثم إنا نراه يتمسك به كل صاحب مذهب من المذاهب المختلفة بين المسلمين لإثبات مذهبه ، وليس ذلك إلا لوقوع التشابه في آياته ؛ أفليس أنه لو جعله جلياً نقياً عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى الغرض المطلوب ، وأقطع لمادة الخلاف والزيغ ؟

وأجيب عنه بوجوه من الجواب بعضها ظاهر السخافة كالجواب بأن وجود المتشابهات يوجب صعوبة تحصيل الحق ومشقة البحث وذلك موجب لمزيد الأجر والثواب! وكالجواب بأنه لولم يشتمل إلا على صريح القول في مذهب لنفر ذلك سائر أرباب المذاهب فلم ينظروا فيه ، لكنه لوجود التشابه فيه أطمعهم في النظر فيه وكان في ذلك رجاء أن يظفروا بالحق فيؤمنوا به! وكالجواب بأن اشتماله على المتشابه أوجب الاستعانة بدلالة العقل ، وفي ذلك خروج عن ظلمة التقليد ودخول في ضوء النظر والاجتهاد! وكالجواب بأن اشتماله على المتشابه أوجب البحث عن طرق التأويلات المختلفة ، وفي ذلك فائدة التضلع بالفنون المختلفة كعلم اللغة والصرف والنحو وأصول الفقه!

فهذه أجوبة سخيفة ظاهرة السخافة بأدنى نظر ؛ والـذي يستحق الإيراد والبحث من الأجوبة وجوه ثلاثة :

الأول: أن اشتمال القرآن الكريم على المتشابهات لتمحيص القلوب في التصديق به ، فإنه لو كان كل ما ورد في الكتاب معقولاً واضحاً لا شبهة فيه عند

أحد لما كان في الإيمان شيء من معنى الخضوع لأمر الله تعالى والتسليم لرسله .

وفيه: أن الخضوع هو نوع انفعال وتأثر من الضعيف في مقابل القوي ، والإنسان إنما يخضع لما يدرك عظمته أو لما لا يدركه لعظمته وبهوره الإدراك كقدرة الله غير المتناهية وعظمته غير المتناهية وسائر صفاته التي إذا واجهها العقل رجع القهقرى لعجزه عن الإحاطة بها ، وأما الأمور التي لا ينالها العقل لكنه يغتر ويغادر باعتقاد أنه يدركها فما معنى خضوعه لها ؟ كالأيات المتشابهة التي يتشابه أمرها على العقل فيحسب أنه يعقلها وهو لا يعقل .

الثاني: أن اشتماله على المتشابه إنما هو لبعث العقل على البحث والتنقير، لئلا يموت بإهماله بإلقاء الواضحات التي لا يعمل فيها عامل الفكر، فإن العقل أعز القوى الإنسانية التي يجب تربيتها بتربية الإنسان.

وفيه: أن الله تعالى أمر الناس بإعمال العقبل والفكر في الآيات الآفاقية والأنفسية إجمالاً في موارد من كلامه ، وتفصيلاً في موارد أخرى كخلق السموات والأرض والجبال والشجر والدواب والإنسان واختلاف ألسنته وألوانه ، وندب إلى التعقبل والتفكر والسير في الأرض والنظر في أحوال الماضين ، وحرض على العقبل والفكر ، ومدح العلم بأبلغ المدح وفي ذلك غنى عن البحث في أمور ليس إلا مزالق للأقدام ومصارع للأفهام .

الثالث: أن الأنبياء بعثوا إلى الناس وفيهم العامة والخاصة ، والذكي والبليد والعالم والجاهل ؛ وكان من المعاني ما لا يمكن التعبير عنه بعبارة تكشف عن حقيقته وتشرح كنهه بحيث يفهمه الجميع على السواء ، فالحري في أمثال هذه المعاني أن تلقى بحيث يفهمه الخاصة ولو بطريق الكناية والتعريض ويؤمر العامة فيها بالتسليم وتفويض الأمر إلى الله تعالى .

وفيه: أن الكتاب كما يشتمل على المتشابهات كذلك يشتمل على المحكمات التي تبيّن المتشابهات بالرجوع إليها ، ولازم ذلك أن لا تتضمن المتشابهات أزيد مما يكشف عنها المحكمات ، وعند ذلك يبقى السؤال ( وهو

أنه ما فائدة وجود المتشابهات في الكتاب ولا حاجة إليها مع وجود المحكمات؟) على حاله ، ومنشأ الاشتباه أن المجيب أخذ المعاني نوعين متبائنين : معان يفهمها جميع المخاطبين من العامة والخاصة وهي مداليل المحكمات ، ومعان سنخها بحيث لا يتلقاها إلا الخاصة من المعارف العالية والحكم الدقيقة ، فصار بذلك المتشابهات لا ترجع معانيها إلى المحكمات ، وقد مر أن ذلك مخالف لمنطوق الآيات الدالة على أن القرآن يفسر بعضه بعضاً وغير ذلك .

والذي ينبغي أن يقال ; إن وجود المتشابه في القرآن ضروري ناشىء عن وجود التأويل الموجب لتفسير بعضه بعضاً بالمعنى الـذي أوضحناه للتـأويل فيمـا مرّ.

ويتضح ذلك بعض الاتضاح بإجادة التدبر في جهات البيان القرآني والتعليم الإلهي والأمور التي بنيت عليها معارفه والغرض الأقصى من ذلك وهي أمور:

منها: أن الله سبحانه ذكر أن لكتابه تأويلاً ، هو الذي تدور مداره المعارف القرآنية والأحكام والقوانين وسائر ما يتضمنه التعليم الإلهي ، وأن هذا التأويل الذي تستقبله وتتوجه إليه جميع هذه البيانات أمر يقصر عن نيله الأفهام وتسقط دون الارتقاء إليه العقول إلا نفوس طهرهم الله وأزال عنهم الرجس ، فإن لهم خاصة أن يمسوه . وهذا غاية ما يريده تعالى من الإنسان المجيب لدعوته في ناحية العلم أن يهتدي إلى علم كتابه الذي هو تبيان كل شيء ، ومفتاحه التطهير الإلهي ، وقد قال تعالى : ﴿ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ﴾ (١) ، فجعل الغاية لتشريع الدين هي التطهير الإلهي .

وهذا الكمال الإنساني كسائر الكمالات المندوب إليها لا يظفر بكم الها إلا أفراد خاصة ، وإن كانت الدعوة متعلقة بالجميع متوجهة إلى الكل ، فتربية الناس بالتربية الدينية إنما تثمر كمال التطهير في أفراد خاصة وبعض التطهير في آخرين ، ويختلف ذلك باختلاف درجات الناس ، كما أن الإسلام يدعو إلى جق

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/٧.

التقوى في العمل. قال تعالى: ﴿ اتّقوا الله حقّ تقاته ﴾ (١) ، ولكن لا يحصل كماله إلا في أفراد وفيمن دونهم دون ذلك على طريق الأمثل فالأمثل ، كل ذلك لاختلاف الناس في طبائعهم وأفهامهم ، وهكذا جميع الكمالات الاجتماعية من حيث التربية والدعوة ، يدعو داعي الاجتماع إلى الدرجة القصوى من كل كمال كالعلم والصنعة والثروة والراحة وغيرها لكن لا ينالها إلا البعض ، ومن دونه ما دونها على اختلاف مراتب الاستعدادات .

وبالحقيقة أمثال هذه الغايات ينالها المجتمع من غير تخلف دون كل فرد

ومنها: أن القرآن قطع بأن الطريق الوحيد إلى إيصال الإنسان إلى هذه الغاية الشريقة تعريف نفس الإنسان لنفسه بتربيته في ناحيتي العلم والعمل: أما في ناحية العلم فبتعليمه الحقائق المربوطة به من المبدأ والمعاد وما بينهما من حقائق العالم حتى يعرف نفسه بما ترتبط به من الواقعيات معرفة حقيقية. وأما في ناحية العمل فبتحميل قوانين اجتماعية عليه بحيث تصلح شأن حياته الاجتماعية ، ولا تشغله عن التخلص إلى عالم العلم والعرفان ، ثم بتحميل تكاليف عبادية يوجب العمل بها والمزاولة عليها توجه نفسه ، وخلوص قلبه إلى المبدأ والمعاد ، وإشرافه على عالم المعنى والطهارة ، والتجنب عن قذارة الماديات وثقلها .

وأنت إذا أحسنت التدبر في قوله تعالى : ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾ (٢) ، وضممته إلى ما سمعت إجماله في قوله تعالى : ﴿ ولكن يريد ليظهركم ﴾ الآية ، وإلى قوله تعالى : ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ﴾ (٤) ، وما يشابهه من الآيات اتضح لك الغرض الإلهي في تشريع الدين وهداية الإنسان إليه ، والسبيل الذي سلكه لذلك فافهم .

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية/١٠٥.

<sup>(</sup>٤) المجادلة: الآية/١١.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية/١٠.

ويتفرع على هذا البيان نتيجة مهمة: هي أن القوانين الاجتماعية في الإسلام مقدمة للتكاليف العبادية مقصودة لأجلها ، والتكاليف العبادية مقدمة للمعرفة بالله وبآياته ، فأدنى الإخلال أو التحريف أو التغيير في الأحكام الاجتماعية من الإسلام يوجب فساد العبودية وفساد العبودية يؤدي إلى اختلال أمر المعرفة .

وهذه النتيجة ـ على أنها واضحة التفرع على البيان ـ تؤيدها التجربة أيضاً: فإنك إذا تأملت جريان الأمر في طروق الفساد في شؤون الدين الإسلامي بين هذه الأمة وأمعنت النظر فيه: من أين شرع وفي أين ختم وجدت أن الفتنة ابتدأت من الاجتماعيات ثم توسيطت في العباديات ثم انتهت إلى رفض المعارف . وقد ذكرناك فيما مر : أن الفتنة شرعت باتباع المتشابهات وابتغاء تأويلها ، ولم يزل الأمر على ذلك حتى اليوم .

ومنها: أن الهداية الدينية إنما بنيت على نفي التقليد عن الناس وركوز العلم بينهم ما أستطيع ، فإن ذلك هو الموافق لغايتها التي هي المعرفة ، وكيف لا ؟ ولا يوجد بين كتب الوحي كتاب ، ولا بين الأديان دين يعظمان من أمر العلم ويحرضان عليه بمثل ما جاء به القرآن والإسلام !

وهذا المعنى هو الموجب لأن يبين الكتاب للإنسان حقائق المعارف أولاً ، وارتباط ما شرعه له من الأحكام العملية بتلك الحقائق ثانياً ، وبعبارة أخرى أن يفهمه : أنه موجود مخلوق لله تعالى خلقه بيده ووسط في خلقه وبقائه ملائكته وسائر خلقه من سماء وأرض ونبات وحيوان ومكان وزمان وما عداها ، وأنه سائر إلى معاده وميعاده سيراً اضطرارياً ، وكادح إلى ربه كدحاً فملاقيه ثم يجزى جزاء ما عمله ، أيما إلى جنة ، أيما إلى نار فهذه طائفة من المعارف .

ثم يفهمه أن الأعمال التي تؤديه إلى سعادة الجنة ما هي؟ وما تؤديه إلى شقوة النار ما هي؟ أي يبين له الأحكام العبادية والقوانين الاجتماعية ، وهذه طائفة أخرى .

ثم يبين له : أن هذه الأحكام والقوانين مؤدية إلى السعادة أي يفهمه : أن

هذه الطائفة الثانية مرتبطة بالطائفة الأولى ، وأن تشريعها وجعلها للإنسان إنما هو لمراعاة سعادته لاشتمالها على خيىر الإنسان في الـدنيا والآخـرة ، وهذه طـائفة ثالثة .

وظاهر عندك أن الطائفة الثانية بمنزلة المقدمة ، والطائفة الأولى بمنزلة النتيجة ، والطائفة الثالثة بمنزلة الرابط الذي يربط الثانية بالأولى ، ودلالة الآيات على كل واحدة من هذه الطوائف المذكورة واضحة ولا حاجة إلى إيرادها .

ومنها: أنه لما كانت عامة الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس ولا يرقى عقلهم إلى ما فوق عالم المادة والطبيعة ، وكان من ارتقى فهمه منهم بالارتياضات العلمية إلى الورود في إدراك المعاني وكليات القواعد والقوانين يختلف أمره باختلاف الوسائل التي يسرت له الورود في عالم المعاني والكليات كان ذلك موجباً لاختلاف الناس في فهم المعاني الخارجة عن الحس والمحسوس اختلافاً شديداً ذا عرض عريض على مراتب مختلفة ، وهذا أمر لا ينكره أحد .

ولا يمكن إلقاء معنى من المعاني إلى إنسان إلا من طريق معلوماته الذهنية التي تهيأت عنده في خلال حياته وعيشته ، فإن كان مأنوساً بالحس فمن طريق المحسوسات على قدر ما رقى إليه من مدارج الحس كما يمثل لذة النكاح للصبي بحلاوة الحلواء ، وإن كان نائلاً للمعاني الكلية فبما نال وعلى قدر ما نال ، وهذا ينال المعاني من البيان الحسي والعقلي معاً بخلاف المأنوس بالحس .

ثم إن الهداية الدينية لا تختص بطائفة دون طائفة من الناس بل تعم جميع الطوائف وتشمل عامة الطبقات ، وهو ظاهر .

وهذا المعنى أعني اختلاف الأفهام وعموم أمر الهداية مع ما عرفت من وجود التأويل للقرآن هو الموجب أن يساق البيانات مساق الأمثال ، وهو أن يتخذ ما يعرفه الإنسان ويعهده ذهنه من المعاني فيبين به ما لا يعرفه لمناسبة ما بينهما نظير توزين المتاع بالمثاقيل ولا مسانخة بينهما في شكل أو صورة أو حجم أو نوع إلا ما بينهما من المناسبة وزناً .

والآيات القرآنية المذكورة سابقاً كقول تعالىٰ : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قَـرَآنًا عَـرَبِياً لعلَّكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لـدينا لعلي حكيم ١٠٥٤) ، وما يشابهه من الآيات وإن بينت هذا الأمر بطريق الإشارة والكناية ، لكن القرآن لم يكتف بذلك دون أن بيّنه بما ضربه مثلًا في أمر الحق والباطل فقال تعالى : ﴿ أَنْـزِلُ مَنْ السماء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يـوقدون عليـه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل \* فأما الـزبد فيـذهب جفـاءً وأمـا مـا ينفـع النـاس فيمكث في الأرض كـذلـك يضــرب الله الأمثال ﴾(٢) ، فبين أن حكم المثل جار في أفعاله تعالىٰ كما هو جار في أقواله ، ففعله تعالى كقوله الحق إنما قصد منهما الحق الذي يحويانه ويصاحب كلأ منهما أمور غير مقصودة ولا نافعة يعلوهما ويربوهما لكنها ستزول وتبطل ، ويبقى الحق الذي ينفع الناس، وإنما يـزول ويزهق بحق آخـر هو مثله، وهـذا كالآيــة المتشابهة تتضمن من المعنى حقاً مقصوداً ، ويصاحبه ويعلو عليه بالاستباق إلى الذهن معنىٰ آخر باطل غير مقصود ، لكنه سيزول بحق آخر يظهر الحق الأول على الباطل الذي كان يعلوه ، ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ، والكلام في انطباق هذا المثل على أفعال الخارجية المتقررة في عالم الكون كالكلام في أقواله عز من قائل.

وبالجملة: المتحصل من الآية الشريفة: أن المعارف الحقة الإلهية كالماء الذي أنزله الله تعالى من السماء هي في نفسها ماء فحسب، من غير تقييد بكمية ولا كيفية، ثم إنها كالسيل السائل في الأودية تتقدر بأقدار مختلفة من حيث السعة والضيق، وهذه الأقدار أمور ثابتة كل في محله كالحال في أصول المعارف والأحكام التشريعية، ومصالح الأحكام التي ذكرنا فيما مر أنها روابط تزبط الأحكام بالمعارف الحقة. وهذا حكمها في نفسها مع قطع النظر عن البيان اللفظي، وهي في مسيرها ربما صحبت ما هو كالزبد يظهر ظهوراً ثم يسرع في الزوال وذلك كالأحكام المنسوخة التي تنسخه النواسخ من الآيات، فإن المنسوخ

مقتضى ظاهر طباعه أن يدوم لكن الحكم الناسخ يبطل دوامه ويضع مكانه حكماً آخر , هذا بالنظر إلى نفس هذه المعارف مع قطع النظر عن ورودها في وادي البيان اللفظى .

وأما المعارف الحقة من حيث كونها واردة في ظرف اللفظ والدلالة فإنها بورودها أودية الدلالات اللفظية تتقدر بأقدارها ، تتشكل بأشكال المرادات الكلامية بعد إطلاقها ، وهذه أقوال ثابتة من حيث مراد المتكلم بكلامه ، إلا أنها مع ذلك أمثال يمثل بها أصل المعنى المطلق غير المتقدر ، ثم إنها بمرورها في الأذهان المختلفة تحمل معاني غير مقصودة كالزبد في السيل ، لأن الأذهان من جهة ما تخزنه من المرتكزات والمألوفات تتصرف في المعاني الملقاة إليها ، وجل هذا التصرف إنما هو في المعاني غير المألوفة كالمعارف الأصلية ، ومصالح الأحكام وملاكاتها كما مر ، وأما الأحكام والقوانين فلا تصرف فيها مع قطع النظر عن ملاكاتها فإنها مألوفة ، ومن هنا يظهر أن المتشابهات إنما هي والقوانين الدينية .

ومنها: أنه تحصل من البيان السابق: أن البيانات اللفظية القرآنية أمثال للمعارف الحقة الإلهية ، لأن البيان نزل في هذه الآيات إلى سطح الأفهام العامة التي لا تدرك إلا الحسيات ولا تنال المعاني الكلية إلا في قالب الجسمانيات ، ولما استلزم ذلك في إلقاء المعاني الكلية المجردة عن عوارض الأجسام والجسمانيات أحد محذورين: فإن الأفهام في تلقيها المعارف المرادة منها إن جمدت في مرتبة الحس والمحسوس انقلت الأمثال بالنسبة إليها حقائق ممثلة ، وفيه بطلان الحقائق وفوت المرادات والمقاصد. وإن لم تجمد وانتقلت إلى المعاني المجردة بتجريد الأمثال عن الخصوصيات غير الدخيلة لم يؤمن من الزيادة والنقيصة .

نظير ذلك أنا لو أُلقي إلينا المثل السائر: عند الصباح يحمد القوم السرى ، أو تمثل لنا بقول صخر :

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان

فإنا من جهة سبق عهد الذهن بالقصة أو الأمر الممثل له نجرد المثل عن الخصوصيات المكتنفة بالكلام كالصباح والقوم والسرى ، ونفهم من ذلك أن المراد: أن حسن تأثير عمل وتحسين فعله إنما يظهر إذا فرغ منه وبدأ أثره ، وأما هو ما دام الإنسان مشتغلاً به محساً تعب فعله فلا يقدر قدره ، ويظهر ذلك تجريد ما تمثل به من الشعر ، وأما إذا لم نعهد الممثل وجمدنا على الشعر أو المثل خفي عنا الممثل وعاد المثل خبراً من الأخبار ، ولو لم نجمد وانتقلنا إلى أنه مثل لم يمكنا تشخيص المقدار الذي يجب طرحه بالتجريد وما يجب حفظه للفهم وهو ظاهر .

ولا مخلص عن هذين المحذورين إلا بتفريق المعاني الممثل لها إلى أمثال مختلفة ، وتقليبها في قوالب متنوعة حتى يفسر بعضها بعضاً ، ويوضح بعضها أمر بعض ، فيعلم بالتدافع الذي بينها أولا : أن البيانات أمثال ولها في ما وراءها حقائق ممثلة ، وليست مقاصدها ومراداتها مقصورة على اللفظ المأخوذ من مرتبة الحس والمحسوس . وثانياً : بعد العلم بأنها أمثال : يعلم بذلك المقدار الذي يجب طرحه من الخصوصيات المكتنفة بالكلام ، وما يجب حفظه منها للحصول على المرام ، وإنما يحصل ذلك بأن هذا يتضمن نفي بعض الخصوصيات الموجودة في ذلك ، وذاك نفي بعض ما في هذا .

وإيضاح المقاصد المبهمة والمطالب الدقيقة بإيراد القصص المتعددة والأمثال والأمثلة الكثيرة المتنوعة أمر دائر في جميع الألسنة واللغات من غير اختصاص بقوم دون قوم ، ولغة دون لغة ، وليس ذلك إلا لأن الإنسان يشعر بقريحة البيان مساس حاجته إلى نفي الخصوصيات الموهمة لخلاف المراد في القصة الواحدة أو المثل الواحد بالخصوصيات النافية الموجودة في قصة أخرى مناسبة أو مثل آخر مناسب.

فقد تبيّن أن من الواجب أن يشتمل القرآن الكريم على الآيات المتشابهة ، وأن يرفع التشابه الواقع في آية بالإحكام الواقع في آية أخرى ، واندفع بذلك الإشكال باشتمال القرآن على المتشابهات لكونها مخلة لغرض الهداية والبيان . وقد ظهر من جميع ما تقدم من الأبحاث على طولها أمور:

الأول: أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين: محكم ومتشابه، وذلك من جهة اشتمال الآية وحدها على مدلول متشابه وعدم اشتمالها.

الثاني: أن لجميع القرآن محكمه ومتشابهه تأويلاً. وأن التأويل ليس من قبيل المفاهيم اللفظية بل من الأمور الخارجية ، نسبته إلى المعارف والمقاصد المبينة نسبة الممثل إلى المثال ؛ وأن جميع المعارف القرآنية أمثال مضروبة للتأويل الذي عند الله .

الثالث : أن التأويل يمكن أن يعلمه المطهرون وهم راسخون في العلم .

الرابع: أن البيانات القرآنية أمثال مضروبة لمعارفها ومقاصدها ، وهـذا المعنى غير ما ذكرناه في الأمر الثاني من كـون معارفه أمثالًا وقـد أوضحناه فيمـا مرّ .

الخامس: أن من الواجب أن يشتمل القرآن على المتشابهات ، كما أن من الواجب أن يشتمل على المحكمات .

السادس : أن المحكمات أم الكتاب إليها ترجع المتشابهات رجوع بيان .

السابع: أن الإحكام والتشابه وصفان يقبلان الإضافة والاختلاف بالجهات، بمعنى أن آية ما يمكن أن تكون محكمة من جهة ، ومتشابهة من جهة أخرى ، فتكون محكمة بالإضافة إلى آية ومتشابهة بالإضافة إلى أحرى . ولا مصداق للمتشابه على الإطلاق في القرآن ، ولا مانع من وجود محكم على الإطلاق .

الثامن : أن من الواجب أن يفسر بعض القرآن بعضاً .

التاسع: أن للقرآن مراتب مختلفة من المعنى ، مترتبة طولاً من غير أن تكون الجميع في عرض واحد فيلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أو مثل عموم المجاز ، ولا هي من قبيل اللوازم المتعددة لملزوم واحد ، بل هي معان مطابقية يدل على كل واحد منها اللفظ بالمطابقة بحسب مراتب الأفهام .

ولتوضيح ذلك نقول: قال الله تبارك وتعالى: ﴿ آَنْقُوا الله حَقَّ تَقَاتُه ﴾ (١) فأنبأ أن للتقوى الذي هو الانتهاء عمّا نهي الله عنه والائتمار بما أمر الله به مرتبة هي حق التقوى ، ويعلم بذلك أن هناك من التقوى ما هو دون هذه المرتبة الحقـة ، فللتقوى الذي هو بوجه العمل الصالح مراتب ودرجات بعضها فوق بعض .

وقال أيضاً : ﴿ أَفَمَنَ اتَّبِعِ رَضُوانَ الله كَمَنَ بَاء بِسَخَطَ مِنَ اللهِ وَمَأُواه جَهُنَّم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ﴾(٢) ، فبين أن العمل مطلقاً سواء كان صالحاً أو طالحاً درجات ومراتب ، والدليل على أن المراد بها درجات العمل قوله: ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ ، ونظير الآية قوله تعالى : ﴿ ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ١٥٥٠) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وَلَكُمْ مُرْجَاتُ مَمَا عَمَلُوا وَمَا رَبُّكُ بِغَافَلُ عَمَّا يَعْمُلُونَ ﴾ (٤) . والآيات في هذا المعنى كثيرة ؛ وفيها ما يدلُّ على أن درجات الجنة ودركات النار بحسب مراتب الأعمال ودرجاتها .

ومن المعلوم أن العمل من أي نوع كان هو من رشحات العلم يترشح من اعتقاد قلبي يناسبه ، وقد استدل تعالى على كفر اليهود وعلى فساد ضمير المشركين وعلى نفاق المنافقين من المسلمين وعلى إيمان عدة من الأنبياء والمؤمنين بأعمالهم وأفعالهم في آيات كثيرة جداً يطول ذكرها ، فالعمل كيف كان يلازم ما يناسبه من العلم ويدل عليه .

وبالعكس يستلزم كل نوع من العمل ما يناسبه من العلم ويحصله ويركزه في النفس كما قال تعالى : ﴿ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ﴾(٥) ، وقال تعالىٰ : ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾(١) ، وقال أيضاً : ﴿ ثُم كَانَ عَاقِبَةَ اللَّذِينَ أَسَاؤًا السَّوْآَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بها

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) أل عمران: الآية/١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : الآية/١٩.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية/١٣٢.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية/٦٩.

<sup>(</sup>٦) الحجر: الآية/٩٩.

يستهزؤن (۱) ، وقال : ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (٢٠٠) ، والآيات في هذا المعنى أيضاً كثيرة تدل الجميع على أن العمل صالحاً كان أو طالحاً يولد من أقسام المعارف والجهالات (وهي العلوم المخالفة للحق) ما يناسبه .

وقال تعالى ـ وهو كالكلمة الجامعة في العمل الصالح والعلم النافع ـ :

﴿ إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه ﴾ (٢) ، فبين أن شأن الكلم الطيب وهو الاعتقاد الحق أن يصعد إلى الله تعالى ويقرب صاحبه منه ، وشأن العمل الصالح أن يرفع هذا العلم والاعتقاد . ومن المعلوم أن ارتفاع العلم في صعوده إنما هو بخلوصه من الشك والريب وكمال توجه النفس إليه وعدم تقسم القلب فيه وفي غيره (وهو مطلق الشرك) فكلما كمل خلوصه من الشك والخطرات اشتد صعوده وارتفاعه .

ولفظ الآية لا يخلو عن دلالة على ذلك ، فإنها عبرت في الكلم الطيب بالصعود ووصف العمل بالرفع ، والصعود يقابل النزول كما أن الرفع يقابل الوضع ، وهما أعني الصعود والارتفاع وصفان يتصف بهما المتحرك من السفل إلى العلو بنسبته إلى الجانبين فهو صاعد بالنظر إلى قصده العلو واقترابه منه ، ومرتفع من جهة انفصاله من السفل وابتعاده منه ، فالعمل يبعد الإنسان ويفصله من الدنيا والإخلاد إلى الأرض بصرف نفسه عن التعلق بزخارفها الشاغلة والتشتت والتفرق بهذه المعلومات الفانية غير الباقية ، وكلما زاد الرفع والإرتفاع زاد صعود الكلم الطيب ، وخلصت المعرفة عن شوائب الأوهام وقذارات الشكوك ، ومن المعلوم أيضاً كما مر : أن العمل الصالح ذو مراتب ودرجات ، فلكل درجة من العمل الصالح رفع الكلم الطيب وتوليد العلوم والمعارف الحقة الإلهية على ما يناسب حالها . والكلام في العمل الطالح ووضعه الإنسان نظير الكلام في العمل الصالح ورفعه ، وقد مر بعض الكلام في ذلك في تفسير قوله

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآية/١٠.

<sup>(</sup>١) الروم : الآية/١٠.

<sup>(</sup>٢) البراءة : الآية/٧٧.

تعالى : ﴿ آهدنا الصراط المستقيم ﴾ (١) .

فظهر أن للناس بحسب مراتب قربهم وبعدهم منه تعالى مراتب مختلفة من العمل والعلم ، ولازمه أن يكون ما يتلقاه أهل واحدة من المراتب والدرجات غير ما يتلقاه أهل المرتبة والدرجة الأخرى التي فوق هذه أو تحتها ، فقد تبيّن أن للقرآن معاني مختلفة مترتبة .

وقد ذكر الله سبحانه أصنافاً من عباده ، وخص كل صنف بنوع من العلم والمعرفة ، لا يوجد في الصنف الأخر ، كالمخلصين وخص بهم العلم بأوصاف ربهم حق العلم ، قيال تعالى : ﴿ سِبحان الله عمّا يصفون إلا عباد الله المخلصين ١٤٠٤) ، وخص بهم أشياء أخر من المعرفة والعلم سيجيء بيانها إن شاء الله تعالىٰ ، وكالموقنين وخص بهم مشاهدة ملكوت السموات والأرض ، قـال تعالى : ﴿ وكذٰل نـ ري إبـ راهيم ملكوت السمــوات والأرض وليكـون من الموقنين ﴾(٣) ، وكالمنيبين وخص بهم التذكر ، قال تعالىٰ : ﴿ وما يتذكر إلاَّ من ينيب ﴾(١) ، وكالعالمين وخص بهم عقـل أمثـال القــرآن ، قـال تعــالي : ﴿ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلَّا العالمون ﴾ (٥) ، وكأنهم أولوا الألباب والمتدبرون لقوله تعالىٰ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبُ أقفالها ﴾(٢) ، ولقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَسْدَبُرُونَ القَرْآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرُ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً كان أنه الأيات الثلاث يرجع إلى معنى واحد وهو العلم بمتشابه القرآن ورده إلى محكمه ، وكالمطهرين خصهم الله بعلم تأويل الكتاب ، قال تعالىٰ : ﴿ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون ﴾(^) ، وكالأولياء وهم أهل الوله والمحبة لله وخص بهم أنهم لا يلتفتون إلى شيء إلا الله سبحانه ولذلك لا يخافون شيئاً ولا يحزنون لشيء ، قال

<sup>(</sup>١) الحمد: الأية/٦.

<sup>(</sup>٢) الصافات: الآية/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية/٧٥.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: الآية/١٣.

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية / ٤٣.

<sup>(</sup>٦) محمد: الآية/٢٤.

<sup>(</sup>٧) النساء: الآية/٨٢.

<sup>(</sup>٨) الواقعة: الآية/٧٩.

تعالى : ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياءَ الله لَا خُوفَ عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) ، وكالمقربين والمجتبين والصديقين والصالحين والمؤمنين ولكمل منهم خواص من العلم والإدراك يختصون بها ، سنبحث عنها في المحال المناسبة لها .

ونظير هذه المقامات الحسنة مقامات سوء في مقابلها ، ولها خواص رديئة في باب العلم والمعرفة ، ولها أصحاب كالكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين وغيرهم ، ولهم أنصباء من سوء الفهم ورداءة الإدراك لآيات الله ومعارفه الحقة ، طوينا ذكرها إيثاراً للاختصار ، وسنتعرض لها في خلال أبحاث هذا الكتاب إن شاء الله .

العاشر: أن للقرآن اتساعاً من حيث انطباقه على المصاديق وبيان حالها فالآية منه لا يختص بمورد نزولها بل يجري في كل مورد يتحد مع مورد النزول ملاكاً كالأمثال التي لا تختص بمواردها الأول ، بل تتعداها إلى ما يناسبها ، وهذا المعنى هو المسمى بجري القرآن ، وقد مر بعض الكلام فيه في أوائل الكتاب .

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي: سئل أبو عبدالله على عن المحكم والمتشابه قال: المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله.

أقول : وفيه تلويح إلى أن المتشابه مما يمكن العلم به .

وفيه أيضاً عنه على القرآن محكم ومتشابه: فأما المحكم فتؤمن به وتعمل به وتدين ، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به ، وهو قول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ﴾ . والراسخون في العلم هم آل محمد .

<sup>(</sup>١) يونس: الآية/٦٢.

أقول: وسيجيء كلام في معنى قوله ﷺ: والـراسخون في العلم هم آل محمد .

وفيه أيضاً عن مسعدة بن صدقة قال : سألت أبا عبدالله على عن الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه قال : الناسخ الثابت المعمول به ، والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما نسخه ، والمتشابه ما اشتبه على جاهله . قال : وفي رواية : الناسخ الثابت ، والمنسوخ ما مضى ، والمحكم ما يعمل به ، والمتشابه ما يشبه بعضه بعضاً .

وفي الكافي عن الباقر على الباقر على عن الباقر على المنسوخات من المتشابهات .

وفي العيون عن الرضاء الشخان من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم . ثم قال : إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ، فردوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتبعوا متشابهها فتضلوا .

أقول: الأخبار كما ترى متقاربة في تفسير المتشابه، وهي تؤيد ما ذكرناه في البيان السابق: أن التشابه يقبل الارتفاع، وأنه إنما يرتفع بتفسير المحكم له. وأما كون المنسوخات من المتشابهات فهو كذلك كما تقدّم ووجه تشابهها ما ينظهر منها من آستمرار الحكم وبقائه، ويفسره الناسخ ببيان أن استمراره مقطوع. وأمًا ما ذكره عشرة في خبر العيون: أن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم القرآن، فقد وردت في هذا المعنى عنهم عليهم السلام روايات مستفيضة، والاعتبار يساعده فإن الأخبار لا تشتمل إلاً على ما آشتمل عليه القرآن الشريف، ولا تبين إلاً ما تعرض له وقد عوفت فيما مرّ: أن التشابه من أوصاف المعنى الذي يدل عليه اللفظ وهو كونه بحيث يقبل الانطباق على المقصود وعلى غيره، لا من أوصاف اللفظ من حيث دلالته على المعنى نظير الغرابة والإجمال، ولا من أوصاف الأعم من اللفظ والمعنى .

وبعبارة أخرى : إنما عرض التشابه لما عرض عليه من الأيات لكون بياناتها جارية مجرى الأمثال بالنسبة إلى المعارف الحقة الإِلَهية ، وهـذا المعنىٰ بعينه موجود في الأخبار ففيها متشابه ومحكم كما في القرآن ، وقد وردّ عن النبي سَمُنَاهُ أنه قال : إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم .

وفي تفسير العياشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: أن رجلاً قال لأمير المؤمنين على على تصف لنا ربنا نزداد له حباً ومعرفة ؟ فغضب وخطب الناس ، فقال فيما قال: عليك يا عبدالله بما دلّك عليه القرآن من صفته ، وتقدمك فيه الرسول من معرفته ، واستضىء من نور هدايته ، فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها ، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين ، وما كلفك الشيطان عليه مما ليس عليك في الكتاب فرضه ، ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أمره ، فكل علمه إلى الله ، ولا تقدر عظمة الله ، وأعلم يا عبدالله: أن الراسخين في العلم الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا ، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علماً ، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاً فاقتصر على ذلك وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخاً فاقتصر على ذلك

أقول: قوله بشنية: واعلم يا عبدالله أن الراسخين في العلم « إلخ » ظاهر في أنه بشنية أخذ الدواو في قوله تعالى: ﴿ والراسخون في العلم يقولون ﴾ ، للاستئناف دون العطف كما استظهرناه من الآية ، ومقتضى ذلك أن ظهور الآية لا يساعد على كون الراسخين في العلم عالمين بتأويله ، لا أنه يساعد على عدم إمكان علمهم به ، فلا ينافي وجود بيان آخر يدل عليه كما تقدم بيانه وهو ظاهر بعض الأخبار عن أئمة أهل البيت كما سيأتي . وقوله عشية: الذين أغناهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب ، خبر أن ، والكلام ظاهر في تحضيض المخاطب وترغيبه أن يلزم طريقة الراسخين في العلم بالاعتراف بالجهل فيا جهله فيكون منهم ، وهذا دليل على تفسيره عشية الراسخين في العلم بالاعتراف بالجهل فيا جهله فيكون منهم ، وهذا دليل على تفسيره عشية الراسخين في العلم المعلم بالمعاني المرادة بالمتشابهات المخفية عن الأفهام العامة ولذا أردفه بقوله ثانياً: المعاني المرادة بالمتشابهات المخفية عن الأفهام العامة ولذا أردفه بقوله قافهم . فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره ، ولم يقبل بجملة ما جهلوا تأويله فآفهم .

وفي الكافي عن الصّادق عن الصّادق عن الدن السخون في العلم ونحن نعلم تأويله .

أقول: والرواية لا تخلو عن ظهور في كون قوله تعالى : ﴿ والراسخون في العلم ﴾ ، معطوفاً على المستثنى في قوله : ﴿ وما يعلم تأويله إلاّ الله ﴾ ، لكن هذا الظهور يرتفع بما مرّ من البيان وما تقدم من الرواية ، ولا يبعد كل البعد أن يكون المراد بالتأويل هو المعنى المراد بالمتشابه فإن هذا المعنى من التأويل المساوق لتفسير المتشابه كان شائعاً في الصدر الأول بين الناس .

وأما قوله عليه السلام قوله: والراسخون في العلم ، وقد تقدم في رواية للعياشي عن الصادق عليه السلام قوله: والراسخون في العلم هم آل محمد ؛ وهذه الجملة مروية في روايات أخر أيضاً فجميع ذلك من باب الجري والانطباق كما يشهد بذلك ما تقدم ويأتي من الروايات .

وفي الكافي أيضاً عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر بالنف إلى أن قال: يا هشام إن الله حكى عن قوم صالحين: أنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ينظرها ويجد حقيقتها في قلبه، ولا يكون أحد كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً، وسره لعلانيته موافقاً، لأن الله عز اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه.

أقول: قوله على : فوله على الله من عباده العلماء في ، وقوله على الله ، في معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَىٰ الله من عباده العلماء في ، وقوله على : ومن لم يعقل عن الله ﴿ إلخ ﴾ أحسن بيان لمعنى الرسوخ في العلم لأن الأمر ما لم يعقل حق التعقل لم ينسد طرق الاحتمالات فيه ، ولم يزل القلب مضطرباً في الإذعان به وإذا تم التعقل وعقد القلب عليه لم يخالفه بآتباع ما يخالفه من الهوى ، فكان ما في قلبه هو الظاهر في جوارحه ، وكان ما يقوله هو الذي يفعله ، وقوله : ولا يكون أحد كذلك ﴿ إلخ ﴾ بيان لعلامة الرسوخ في العلم .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أنس وأبي أمامة ووائلة بن أسقف وأبي الدرداء أن رسول الله سننه سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم.

أقول: ويمكن توجيه الرواية بما يرجع إلى معنىٰ الحديث السابق.

وفي الكافي عن الباقر النافي: أن الراسخين في العلم من لا يختلف في للمه .

أقول: وهو منطبق على الآية ، فإن الراسخين في العلم قوبل به فيها قوله: ﴿ الذين في قلوبهم زيغ ﴾ ، فيكون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم وآرتيابه .

وفي الدر المنشور أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن جريسر والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة : أن رسول الله كان يكشر في دعائه أن يقول : اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قلت : يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب ؟ قال : نعم ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء أقامه ، وإن شاء أزاغه ، الحديث .

أقول: وروي هذا المعنى بطرق عديدة عن عدة من الصحابة كجابر ونواس بن شمعان وعبدالله بن عمر وأبي هريرة ، والمشهور في هذا الباب ما في حديث نواس: قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرَّحمٰن. وقد روى اللفظة ( فيما أظن) الشريف الرضي في المجازات النبوية.

وروي عن علي على المنظم أنه قيل له : هل عنـدكم شيء من الوحي؟ قــال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلاً أن يعطي الله عبداً فهماً في كتابه .

أقول: وهو من غرر الأحاديث، وأقبل ما يبدل عليه : أن ما نقبل من أعباجيبُ المعارف الصادرة عن مقامه العلمي الذي يبدهش العقول مأخوذ من القرآن الكريم.

وفي الكافي عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول

أقول : ورواه العياشي في تفسيره إلى قوله : فليجِل جال .

وفي الكافي وتفسير العيباشي أيضاً عن الصادق والنقال ؛ قال رسول الله المؤلفي القرآن هذى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ، وضياء من الأحداث ، وعصمة من الهلكة ، ورشد من الغواية ، وبيبان من الفتن ، وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عدل أحد من القرآن إلا إلى النار .

أقول: والروايات في هذا المساق كثيرة عن النبي عَلَمُهُ والأثمة من أهل بيته عليهم السلام .

وفي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر التنفيعن هذه الرواية: ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيه حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله: ظهر وبطن؟ قال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء

منه شيء وقع ، قال الله : ﴿ وما يعلم تـأويله إلاَّ الله والراسخون في العلم ﴾ ، نحن نعلمه .

أقول: الرواية المنقولة في ضمن الرواية هي ما روته الجماعة عن النبي المنقولة وإن كان المعنى واحداً كما في تفسير الصافي عن النبي والمنتقب بألفاظ مختلفة وإن كان المعنى واحداً كما في تفسير الصافي عن النبي والمنتقب إن للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً. وفيه عنه والمنتقب أيضاً: إن للقرآن ظهراً وبطناً إلى سبعة أبطن.

وقوله على التنزيل والتأويل فقوله: يجري كما يجري الشمس والقمر باعتبار اشتماله على التنزيل والتأويل فقوله: يجري كما يجري الشمس والقمر يجري فيهما معاً، فينطبق في التنزيل على المجري الذي اصطلح عليه الأخبار في أنطباق الكلام بمعناه على المصداق كأنطباق قوله: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (١) ، على كل طائفة من المؤمنين الموجودين في الأعصار المتأخرة عن زمان نزول الآية ، وهذا نوع من الانطباق ، وكأنطباق آيات المجهد على جهداد النفس ، وأنسطباق آيات المنافقين على الفسسقين من المؤمنين ، وهذا نوع آخر من الانطباق أدق من الأول ، وكأنطباقها وأنطباق آيات المذنبين على أهل المراقبة والذكر والحضور في تقصيرهم ومساهلتهم في ذكر الله تعالى ، وهذا نوع آخر أدق من ما تقدمه ، وكأنطباقها عليهم في قصورهم الذاتي عن أداء حق الربوبية ، وهذا نوع آخر أدق من الجميع .

ومن هنا يظهر أولاً: أن للقرآن مراتب من المعاني المرادة بحسب مراتب أهله ومقاماتهم ، وقد صوّر الباحثون عن مقامات الإيمان والولاية من معانيه ما هو أدق مما ذكرناه .

وثانياً: أن الظهر والبطن أمران نسبيان ، فكل ظهر بطن بالنسبة إلى ظهره وبالعكس كما يظهر من الرواية التالية .

وفي تفسير العياشي عن جـابر قـال : سألت أبـا جعفـر عليه عن شيء من

<sup>(</sup>١) التوبة: الأية/١٢٠.

تفسير القرآن فأجابني ، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر ، فقلت : جعلت فداك كنت أجبت في المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم ! فقال : يا جابر إن للقرآن بطناً وللبطن بطن ، وظهراً وللظهر ظهر ، يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ، إن الآية تكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف على وجوه .

وفيه أيضاً عنه عشف في حديث قال : ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكن القرآن يجري أولمه على آخره ما دامت السموات والأرض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر .

وفي المعاني عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر على عن طهر القرآن وبطنه الدين عملوا القرآن وبطنه الدين عملوا بأعمالهم ، يجري فيهم ما نزل في أولئك .

وباطن وحد ومطلع ، فالظاهر التلاوة ، والباطن الفهم ، والحد هو أحكام الحلال والحرام ، والمطلع هو مراد الله من العبد بها .

أقول: المراد بالتلاوة ظاهر مدلول اللفظ بدليل أنه على عده من المعنى، المعاني، فالمراد بالفهم في تفسيره الباطن ما هو في باطن الظاهر من المعنى، والمراد بقوله: هو أحكام الحلال والحرام ظاهر المعارف المتلقاة من القرآن في أوائل المراتب أو أواسطها في مقابل المطلع الذي هو المرتبة العليا أو الحد والمطلع نسبيان كما أن الظاهر والباطن نسبيان، كما عرفت فيما تقدم، فكل مرتبة عليا هي مطلع بالنسبة إلى السفلى.

والمطلع إما بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام اسم مكان من الاطلاع ، أو بفتح الميم واللام وسكون الطاء اسم مكان من الطلوع ، وهـو مـراد الله من العبد بها كما ذكره على النفت.

وقد وردت هذه الأمور الأربعة في النبوي المعروف هكذا: إن القرآن أنزل

على سبعة أحرف ؛ لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حـد مطلع . وفي روايـة : ولكل حد ومطلع .

ومعنى قوله والبطن الذي هو حد مطلع على ما في إحدى الروايتين: أن لكل واحد من الظهر والبطن الذي هو حد مطلع يشرف عليه ، هذا هو الظاهر ، ويمكن أن يرجع إليه ما في الرواية الأخرى: ولكل حد ومطلع بأن يكون المعنى: ولكل منهما حد هو نفسه ومطلع وهو ما ينتهي إليه الحد فيشرف على التأويل ، لكن هذا لا يلائم ظاهراً ما في رواية على والله على وإلى منها وإلى أن يراد أن لها أربعة اعتبارات من المعنى وإن كان ربما أنطبق بعضها على بعض .

وعلى هذا فالمتحصل من معاني الأمور الأربعة : أن الظهر هو المعنى الظاهر البادي من الآية ؛ والباطن هو المذي تحت الظاهر سواء كان واحداً أو كثيراً ، قريباً منه أو بعيداً بينهما واسطة ؛ والحد هو نفس المعنى سواء كان ظهراً أو بطناً والمطلع هو المعنى الذي طلع منه الحد وهو بطنه متصلاً به فافهم .

وفي الحديث المروي من طرق الفريقين عن النبي طراق القرآن على سينة أخرف .

أقول: والحديث، وإن كان مروياً باختلاف ما في لفظه، لكن معناها مروي مستفيضاً والروايات متقاربة معنى ، روتها العامة والخاصة. وقد اختلف في معنىٰ الحديث اختلافاً شديداً ربما أنهي إلى أربعين قولاً ، والذي يهون الخطب أن في نفس الأخبار تفسيراً لهذه السبعة أحرف ، وعليه التعويل.

ففي بعض الأخبار: نزل القرآن على سبعة أحـرف أمر وزجـر، وترغيب وترهيب، وجدل وقصص، ومثل، وفي بعضها: زجـر وأمر، وحــلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وأمثال.

وعن علي عَلِيُكُمْ أَن الله أَنـزل القـرآن على سبعـة أقــــام ، كـل منهـا كــافٍ شافٍ ، وهي أمر وزجر ، وترغيب وترهيب ، وجدل ومثل وقصص . فالمتعين حمل السبعة أحرف على أقسام الخطاب وأنواع البيان وهي سبعة على وحدتها في الدعوة إلى الله وإلى صراطه المستقيم ، ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية حصر أصول المعارف الإلهية في الأمثال فإن بقية السبعة لا تلائمها إلا بنوع من العناية على ما لا يخفى .

## ( بحث آخر روائي )

في الصافي عن النبي عَلَيْهِ : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار .

أقول: وهذا المعنى رواه الفريقان، وفي معناه أحاديث أخر رووه عن النبي سَلَمَتُ وأَمَّمَة أهل البيت عليهم السلام.

وفي منية المريد عن النبي عَمِلَةُ قال : من قال في القرآن بغيـر علم فليتبوأ مقعده من النار .

أقول : ورواه أبو داود في سننه .

وفيه عنه مُنْنَاتُهُ قال : من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار .

وفيه عنه مُنْذَا عنه مُنْذَا : من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ .

أقول : ورواه أبو داود والترمذي والنسائي .

وقيه عنه على أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يناول القرآن يضعه على غير مواضعه .

وفي تفسيسر العياشي عن أبي بصيـر عن أبي عبـدالله ﷺ قــال : من فســر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو أبعد من السماء .

وفيه عن يعقوب بن يزيد عن ياسر عن الرضا على الراي في كتاب الله كفر .

أقـول: وفي معناهـا روايـات أخـر مـرويـة في العيـون والخصـال وتفسيـر العياشي وغيرها . قوله على القول عن الهوى والاستحسان وكيف كان لما ورد قوله: برأيه مع الطلق على القول عن الهوى والاستحسان وكيف كان لما ورد قوله: برأيه مع الإضافة إلى الضمير علم منه أن ليس المراد به النهي عن الاجتهاد المطلق في تفسير القرآن حتى يكون بالملازمة أمراً بالاتباع والاقتصار بما ورد من الروايات في تفسير الآيات عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم على ما يراه أهل الحديث ، على أنه ينافي الآيات الكثيرة الدالة على كون القرآن عربياً مبيناً ، والأمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه .

بل الإضافة في قوله: برأيه تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك: أنه أراد كذا كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما، كل ذلك لكون بياننا مبنياً على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصاديق الكلمات حقيقة ومجازاً.

والبيان القرآني غير جار هذا المجرى على ما تقدم بيانه في الأبحاث السابقة بل هو كبلام موصول بعضه ببعض في عين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض كما قاله على النه فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة بإعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في آنكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها كما يظهر من قوله تعالى : ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه آختلافاً كثيراً ﴾(١) ، وقد مر بيانه في الكلام على الإيجاز وغيره .

فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف ، وبعبارة أخرى إنما نهى على على نقهم كلامه على نحو ما يتفهم به كـلام غيره ،

<sup>(</sup>١) النساء: الأية/٨٢.

وإن كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع ، والدليل على ذلك قوله منايلة في الرواية الأخرى : من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ فإن الحكم بالخطأ مع فرض الإصابة ليس إلا لكون الخطأ في السطريق ، وكذا قوله مناخذه في حديث العياشي : إن أصاب لم يؤجر .

ويؤيده ما كان عليه الأمر في زمن النبي سَنْ في فإن القرآن لم يكن مؤلفاً بعد ولم يكن مؤلفاً بعد ولم يكن مؤلفاً بعد ولم يكن منه إلا سوراً أو آيات متفرقة في أيدي الناس فكان في تفسير كل قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد.

والمحصل: أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن وأعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره ، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الأمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه ، فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن.

ومن هنا يظهر حال ما فسروا به حديث التفسير بالرأي فقد تشتتـوا في معناه على أقوال :

أحدها: أن المراد به التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير ، وهي خمسة عشر علماً على ما أنهاه السيوطي في الإتقان : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، والاشتقاق ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والقراءة ، وأصول الدين ، وأصول الفقه ، وأسباب النزول وكذا القصص ، والناسخ والمنسوخ ، والفقه ، والأحاديث المبينة لتفسير المجملات والمبهمات ، وعلم الموهبة ، ويعني بالأخير ما أشار إليه الحديث النبوي : من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم .

الثاني : أن المراد به تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلَّا الله .

الشالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تبعاً فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً. الرَّابع : التفسير بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل .

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى: وهذه الوجوه الخمسة نقلها ابن النقيب على ما ذكره السيوطي في الإتقان، وهنا وجوه أخر نتبعها بها.

السادس: أن المراد بـ هو القـول في مشكـل القـرآن بمـا لا يعـرف من مذاهب الأوائل من الصحابة والتابعين ، ففيه تعرض لسخط الله تعالى .

السابع: القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره ، نقلهما ابن الأنباري .

الثامن : أن المراد بـ القول في القرآن بغير علم وتشبّت ، سـواء علم أن الحق خلافه أم لا .

التّاسع : هو الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أنه لا ظهور له بل يتبع في مورد الآية النص الوارد عن المعصوم ، وليس ذلك تفسيراً للآية بل آتباعاً للنص ، ويكون التفسير على هذا من الشؤون الموقوقة على المعصوم .

العاشر: أنه الأخذ بظاهر القرآن بناءً على أن له ظهوراً لا نفهمه بل المتبع في تفسير الآية هو النص عن المعصوم.

فهـذه وجوه عشـرة ، وربما أمكن إرجـاع بعضهـا إلى بعض ، وكيف كـان فهي وجوه خالية عن الدليل ، على أن بعضها ظاهر البطلان أو يظهـر بطلانـه بما تقدم في المباحث السابقة ، فلا نطيل بالتكرار .

وبالجملة فالمتحصل من الروايات والآيات التي تؤيدها كقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ القرآنَ ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ اللّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عَضَينَ ﴾ (١)، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَلْحَدُونَ فِي آياتُنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفْمَنَ يَلَقَى فِي النَّارِ خَيْر أَم مِن يَأْتِي آمَناً يوم القيامة ﴾ (٢) الآية، وقوله تعالى : ﴿ يحرفون الكَلِم عن مواضعه ﴾ (٣)، وقوله تعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ (٤)، إلى غير

<sup>(</sup>١) الحجر: الآية/ ٩١. (٣) النساء: الآية/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) حَمَّ السجدة: الآية/٤٠. (٤) الإسراء: الآية/٣٦.

ذلك ، أن النهي في الروايات إنما هو متوجه إلى الطريق وهو أن يسلك في تفسير كلامه تعالى الطريق المسلوك في تفسير كلام غيره من المخلوقين .

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو استعمال الألفاظ وسرد الجمل وإعمال الصناعات اللفظية فإنما هو كلام عربي روعي فيه جميع ما يراعي في كلام عربي وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا بِلْسَانَ قَوْمُهُ لَيْبِينَ لَهُمْ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَهَذَا لَسَانَ عَرْبِي مِبِينَ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ إِنَا جَعَلْنَاهُ قَرْآنًا عَرْبِياً لَعَلَّكُم تَعَقَلُونَ ﴾ (١)

وإنما الاختلاف من جهة المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام .

توضيح ذلك: إنا من جهة تعلّق وجودنا بالطبيعة الجسمانية وقطوننا المعجل في الدنيا المادية ألفنا من كل معنى مصداقه المادي ، وآعتدنا بالأجسام والجسمانيات، فإذا سمعنا كلام واحد من الناس الذين هم أمثالنا يحكي عن حال أمر من الأمور وفهمنا منه معناه حملناه على ما هو المعهود عندنا من المصداق والنظام الحاكم فيه لعلمنا بأنه لا يعني إلا ذلك لكونه مثلنا لا يشعر إلا بذلك ، وعند ذلك يعود النظام الحاكم في المفهوم ، فريما خصص به العام ، أو عمم به الخاص ، أو تصرف في المفهوم بأي تصرف آخر ، وهو الذي تسميه بتصرف القرائن العقلية غير اللفظية .

مثال ذلك : أنا إذا سمعنا عزيزاً من أعزتنا ذا سؤدد وثروة يقول : وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ، وتعقلنا مفهوم الكلام ومعاني مفرداته حكمنا في مرحلة التطبيق على المصداق : أن له أبنية محصورة حصينة تسع شيئاً كثيراً من المظروفات ، فإن الخزانة هكذا تتخذ إذا اتّخذت ، وأن له فيها مقداراً وافراً من الذهب والقضة والورق والأثاث والزينة والسلاح ، فإن هذه الأمور هي التي

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية/٣.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية/٤.

<sup>(</sup>١) النحل: الأية/١٠٣.

يمكن أن تخزن عندنا وتحفظ حفظاً ، وأما الأرض والسماء والبر والبحر والكواكب والإنسان فهي وإن كانت أشياء لكنها لا تخزن ولا تتراكم ، ولذلك نحكم بأن المراد من الشيء بعض من أفراده غير المحصورة ، وكذا من الخزائن قليل من كثير فقد عاد النظام الموجود في المصداق وهو أن كثيراً من الأشياء لا يخزن ، وأن ما يخزن منها إنما يخزن في بناء حصين مأمون عن الغيلة والغارة أوجب تقييداً عجيباً في إطلاق مفهوم الشيء والخزائن .

ثم إذا سمعنا الله تعالى ينزل على رسوله قوله: ﴿ وإن من شيء إلاً عندنا خزائنه ﴾(١) ، فإن لم يرق أذهاننا عن مستواها الساذج الأولي فسرنا كلامه بعين ما فسرنا به كلام الواحد من الناس مع أنه لا دليل لنا على ذلك البتة ، فهو تفسير بما نراه من غير علم .

وإن رقت أذهاننا عن ذلك قليلاً ، وأذعنا بأنه تعالى لا يخزن المال وخاصة إذا سمعناه تعالى يقول في ذيل الآية : ﴿ وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ ، ويقول أيضاً : ﴿ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ﴾ (٢) ، حكمنا بأن المراد بالشيء الرزق من الخبز والماء وأن المراد بنزوله ننزول المطر لأنا لا نشعر بشيء ينزل من السماء غير المطر فاختزان كل شيء عند الله ثم نزوله بالقدر كناية عن اختزان المطر ونزوله لتهيئة المواد الغذائية . وهذا أيضاً تفسير بما نراه من غير علم إذ لا مستند له إلا أنّا لا نعلم شيئاً ينزل من السماء غير المطر ، والذي بأيدينا ههنا عدم العلم دون العلم بالعدم .

وإن تعالينا عن هذا المستوى أيضاً واجتنبنا ما فيه من القول في القرآن بغير علم وأبقينا الكلام على إطلاقه التام ، وحكمنا أن قوله : ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ يبين أمر الخلقة غير أنا لما كنا لا نشك في أن ما نجده من الأشياء المتجددة بالخلقة كالإنسان والحيوان والنبات وغيرها لا تنزل من السماء ، وإنما تحدث حدوثاً في الأرض حكمنا بأن قوله : ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ ، كناية عن مطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة الله تعالى ، وأن

<sup>(</sup>٢) الجاثية: الآية/٥.

الإرادة بمنزلة مخزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة وإنما يخرج منه وينزل من عنده تعالى ما يتعلق به مشيئته تعالى ، وهذا أيضاً كما تزى تفسير للآية بما نواه من غير علم ، إذ لا مستند لنا فيه سوى أنّا نجد الأشياء غير نازلة من عند الله بالمعنى الذي نعهده من النزول ، ولا علم لنا بغيره .

وإذا تأملت ما وصف الله تعالى في كتابه من أسماء ذاته وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله والقيامة وما يتعلق بها ، وحكم أحكامه وملاكاتها ، وتأملت ما نرومه في تفسيرها من إعمال القرائن العقلية وجدت أن ذلك كله من قبيل التفسير بالرأي من غير علم ، وتحريف لكلمه عن مواضعها .

وقد تقدم في الفصل الخامس من البحث في المحكم والمتشابه أن البيانات القرآنية بالنسبة إلى المعارف الإلهية كالأمثال أو هي أمثال بالنسبة إلى ممثلاتها . وقد فرقت في الآيات المتفرقة ، وبيّنت ببيانات مختلفة ليتبين ببعض الآيات ما يمكن أن يختفي معناه في بعض ، ولذلك كان بعضها شاهداً على البعض ، والآية مفسرة للآية ، ولولا ذلك لاختل أمر المعارف الإلهية في حقائقها ، ولم يمكن التخلص في تفسير الآية من القول بغير علم على ما تقدم بيانه .

ومن هنا يظهر: أن التفسير بالرأي كما بيناه لا يخلو عن القول بغير علم كما يشير الحديث النبوي السابق: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.

ومن هنا يظهر أيضاً: أن ذلك يؤدي إلى ظهور التنافي بين الآيات القرآنية من حيث إبطاله الترتيب المعنوي الموجود في مضامينها فيؤدي إلى وقوع الآية في غير موقعها، ووضع الكلمة في غير موضعها. ويلزمها تأويل بعض القرآن أو أكثر آياتها بصرفها عن ظاهرها كما يتأول المجبرة آيات الاختيار، والمفوضة آيات القدر، وغالب المذاهب في الإسلام لا يخلو عن التأول في الآيات القرآنية آيات القرانية لا يوافق ظاهرها مذهبهم، فيتشبشون في ذلك بذيل التأويل آستناداً إلى القرينة العقلية، وهو قولهم: إن الظاهر الفلاني قد ثبت خلافه عند العقل فيجب صرف الكلام عنه.

وبالجملة يؤدي ذلك إلى آختلاط الآيات بعضها ببعض ببطلان تـرتيبها ، ودفع مقاصـد بعضها ببعض ، ويبـطل بذلك المرادان جميعاً إذ لا آختـلاف في القرآن ، فظهور الاختلاف بين الآيات ـ بعضها مع بعض ـ ليس إلاً لاختلال الأمر وآختلاط المراد فيهما معاً .

وهذا هو الذي ورد التعبير عنه في الروايات بضرب بعض القرآن ببعض كما في الروايات التالية :

في الكافي وتفسير العياشي عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : ما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلا كفر .

وفي المعاني والمحاسن مسنداً وفي تفسير العياشي عن الصادق عَلِيْظِهِما ضرب رجل من القرآن بعضه ببعض إلاً كفر .

قال الصدوق سألت ابن الوليد عن معنىٰ هذا الحديث فقال : هو أن تجيب الرجل في تفسير آية بتفسير آية أخرى .

أقول: ما أجاب به لا يخلو عن إبهام ، فإن أراد به الخلط المذكور وما هو المعمول عند الباحثين في مناظراتهم من معارضة الآية بالآية وتأويل البعض بالتمسك بالبعض فحق ، وإن أراد به تفسير الآية بالآية والاستشهاد بالبعض للبعض فخطأ ، والروايتان التاليتان تدفعانه .

وفي تفسير النعماني بإسناده إلى إسمعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً فختم به الأنبياء فلا نبي بعده ، وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتب فلا كتاب بعده ، أحل فيه حلالاً وحرم حراماً ، فحلاله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم ، وجعله النبي نشيش علماً باقياً في أوصيائه ، فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان ، وعدلوا عنهم ثم قتلوهم ، وآتبعوا غيرهم ثم أخلصوا لهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة ولامر وطلب علومهم ، قال الله سبحانه : ﴿ فنسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم ﴾ وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض ، واحتجوا تطلع على خائنة منهم ﴾ وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض ، واحتجوا

بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم ، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام ، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها ، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه ، ولم يعرفوا موارده ومصادره إذ لم يأخذوه عن أهله فضلوا وأضلوا .

واعلموا رحمكم الله: أنه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجل الناسخ من المنسوخ والخاص من العام ، والمحكم من المتشابه ، والرخص من العزائم ، والمكي والمدني وأسباب التنزيل ، والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤلفة ، وما فيه من علم القضاء والقدر ، والتقديم والتأخير ، والمبين والعميق ، والظاهر والباطن ، والابتداء والانتهاء ، والسؤال والجواب ، والقطع والوصل ، والمستثنى منه والجار فيه ، والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد ، والمؤكد منه والمفصل ، وعزائمه ورخصه ، ومواضع فرائضه وأحكامه ، ومعنى حلاله وحرامه الذي هلك فيه الملحدون ، والموصول من الألفاظ ، والمحمول على ما قبله وعلى ما بعده فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله .

ومتى ما أدعى معرفة هذه الأقسام مدع بغيـر دليل فهـو كاذب مـرتاب مفتـر على الله الكذب ورسوله ومأواه جهنّم وبئس المصير .

وفي نهج البلاغة والاحتجاج قال على القضية بعينها على غيره فيحكم فيها من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعاً وإلههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد ، فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله ديناً تاما فقصر الرسول المناب عن تبليغه وأدائه؟ والله سبحانه يقول : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان كل شيء ﴾ ، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً ، وأنه لا آختلاف فيه ، فقال سبحانه : ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ ، وإن القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ، ولا تنقضى غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلا به .

أقول: والرواية كما ترى ناصة على أن كل نـظر ديني يجب أن ينتهي إلى القرآن، وقوله: فيه تبيان، نقل للآية بالمعنى.

وفي الدر المنثور: أخرج ابن سعد وابن الضريس في فضائله وابن مردويه عن عمرو كن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله منتش خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو مغضب فقال: بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، وضرب الكتاب بعضه ببعض. قال: وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً، فما عرفتم فآعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به.

وفيه أيضاً: أخرج أحمد من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سمع رسول الله ومناه قوماً يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه .

أقول: والروايات كما ترى يعد ضرب القرآن بعضه ببعض مقابلاً لتصديق بعض القرآن بعضاً، وهو الخلط بين الآيات من حيث مقامات معانيها، والإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهاً والمتشابه محكماً ونحو ذلك.

فالتكلم في القرآن بالرأي ، والقول في القرآن بغير علم كما هو موضوع الروايات المنقولة سابقاً ، وضرب القرآن بعضه ببعضه كما هو مضمون الروايات المنقولة آنفاً يحوم الجميع حول معنى واحد وهو الاستمداد في تفسير القرآن بغيره.

فإن قلت: لا ريب أن القرآن إنما نزل ليعقله الناس ويفهموه كما قال تعالى: ﴿ هذا بيان العالى: ﴿ هذا بيان الناس ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ هذا بيان للناس ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ هذا بيان للناس ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات ؛ ولا ريب أن مبينه هو الرسول المناس عالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (٢) ، وقد بينه قال تعالى : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (٢) ، وقد بينه

<sup>(</sup>٣) التحل: الآية / ٤٤.

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية/١٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/١٣٨.

للصحابة ، ثم أخذ عنهم التابعون فما نقلوه عنه على إلىنا فهو بيان نبوي لا يجوز التجافي والإغماض عنه بنص القرآن ، وما تكلموا فيه من غير إسناده إلى النبي عمله فهو وإن لم يجر مجرى النبويات في حجيتها لكن القلب إليه أسكن فإن ما ذكروه في تفسير الآيات إما مسموع من النبي على النبي المسلمة أو شيء هداهم إليه الذوق المكتسب من بيانه وتعليمه على وكذا ما ذكره تلامذتهم من التابعين ومن يتلوهم ، وكيف يخفى عليهم معاني القرآن مع تعرقهم في العربية ، وسعيهم في تلقيها من مصدر الرسالة ، واجتهادهم البالغ في فقه الدين على ما يقصه التاريخ من مساعي رجال الدين في صدر الإسلام .

ومن هنا يظهر: أن العدول عن طريقتهم وسنتهم ، والخروج من جماعتهم ، وتقسير آية من الآيات بما لا يوجد بين أقوالهم وآرائهم بدعة ؛ والسكوت عمّا سكتوا عنه واجب .

وفي ما نقل عنهم كفاية لمن أراد فهم كتاب الله تعالىٰ ، فإنه يبلغ زهاء ألوف من الروايات ، وقد ذكر السيوطي أنه أنهاه إلى سبعة عشر ألف رواية عن النبي وعن الصحابة والتابعين .

قلت: قد مر فيما تقدم أن الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقل القرآن وتأمله والتدبر فيه وخاصة قوله تعالى: ﴿ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه آختلافاً كثيراً ﴾(١) ، تدل دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث ، ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات ، والآية في مقام التحدي ، ولا معنى لإرجاع فهم معاني الآيات ـ والمقام هذا المقام ـ إلى فهم الصحابة وتلامذتهم من التابعين حتى إلى بيان النبي نوانش فيان ما بينه إما أن يكون معنى يوافق ظاهر الكلام فهو مما يؤدي إليه اللفظ ولو بعد التدبر والتأمل والبحث ، وإما أن يكون معنى لا يوافق الظاهر ولا أن الكلام يؤدي إليه فهو مما لا يلائم التحدي ولا تتم به الحجة وهو ظاهر .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية / ٨٢.

نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي المنابي المنابية كما أرجعها القرآن إليه في قوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (١) ، وما في معناه من الآيات ، وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلاً .

ومن هنا يظهر أن شأن النبي المناب المقام هو التعليم فحسب، والتعليم إنما هو هداية المعلم الخبير، ذهن المتعلم وإرشاده إلى ما يصعب عليه العلم به والحصول عليه لا ما يمتنع فهمه من غير تعليم، فإنما التعليم تسهيل للطريق وتقريب للمقصد، لا إيجاد للطريق وخلق للمقصد، والمعلم في تعليمه إنما يروم ترتيب المطالب العلمية ونضدها على نحو يستسهله ذهن المتعلم ويأنس به فلا يقع في جهد الترتيب وكذ التنظيم فيتلف العمر وموهبة القوة أو يشرف على الغلط في المعرفة.

وهذا هو الذي يدل عليه أمثال قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم ﴾ (٢) الآية، وقوله تعالى: ﴿ ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (٣) ، فالنبي ينشِبُ إنما يعلم الناس ويبيّن لهم ما يدل عليه القرآن بنفسه ، ويبينه الله سبحانه بكلامه ، ويمكن للناس الحصول عليه بالأخرة لأنه يَنْتُ يبين لهم معاني لا طريق إلى فهمها من كلام الله تعالى فإن ذلك لا ينطبق البتة على مثل قوله تعالى ، ﴿ كتاب فُصّلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿ وهذا لسان عربي مبين ﴾ (٥) .

على أن الأخبار المتواترة عنه والدين المتضمنة لوصيته بالتمسك بالقرآن والأخذ به وعرض الروايات المنقولة عنه والمنتقب على كتاب الله لا يستقيم معناها إلا مع كون جميع ما نقل عن النبي والمنتقب مما يمكن استفادته من الكتاب ، ولو توقف ذلك على بيان النبي والمنتقب كان من الدور الباطل وهو ظاهر .

على أن ما ورد به النقل من كلام الصحابة مع قطع النظر عن طرقه لا يخلو

الحشر: الأية/٧.
 الحشر: الأية/٧.

 <sup>(</sup>٢) النحل: الآية/٤٤.
 (٥) النحل: الآية/١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الجمعة: الآية/٢.

عن الاختلاف فيما بين الصحابة أنفسهم ، بل عن الاختلاف فيما نقل سن الواحد منهم ، على ما لا يخفى على المتتبع المتأمل في أخبارهم ، والقول بأن الواجب حينتذ أن يختاروا أحد الأقوال المختلفة المنقولة عنهم في الآية ، ويجتنب عن خرق إجماعهم ، والخروج عن جماعتهم مردود بأنهم أنفسهم لم يسلكوا هذا الطريق ، ولم يستلزموا هذا المنهج ولم يبالوا بالخلاف فيما بينهم فكيف يجب على غيرهم أن يقفوا على ما قالوا به ولم يختصوا بحجية قولهم على غيرهم ، ولا بتحريم الخلاف على غيرهم دونهم .

على أن هذا الطريق وهو الاقتصار على ما نقل من مفسري صدر الإسلام من الصحابة والتابعين في معاني الأيات القرآنية يوجب توقف العلم في سيره ، ويطلان البحث في أثره كما هو مشهود في ما بأيدينا من كلمات الأوائل والكتب المؤلفة في التفسير في القرون الأولى من الإسلام ، ولم ينقل منهم في التفسير الأمعان ساذجة بسيطة خالية عن تعمق البحث وتدقيق النظر فأين ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وَنزَّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ﴾(١) ، من دقائق المعارف في القرآن؟ .

وأما استبعاد أن يختفي عليهم معاني القرآن مع ما هم عليه من الفهم والجد والاجتهاد فيبطله نفس الخلاف الواقع بينهم في معاني كثير من الآيات والتناقض الواقع في الكلمات المنقولة عنهم إذ لا يتصور آختلاف ولا تناقض إلاً مع فرض خفاء الحق واختلاط طريقه بغيره.

فالحق أن الطريق إلى فهم القرآن الكريم غير مسدود ، وأن البيان الإلهي والذكر الحكيم بنفسه هو الطريق الهادي إلى نفسه ، أي أنه لا يحتاج في تبيين مقاصده إلى طريق ، فكيف يتصور أن يكون الكتاب الـذي عرف الله تعالى بأنه هدى ، وأنه نور ، وأنه تبيان لكل شيء ، مفتقراً إلى هاد غيره ، ومستنيراً بنور غيره ، ومبيناً بأمر غيره ؟ .

فإن قلت : قد صح عن النبي مُسِنَّةُ أنه قال في آخر خطبة خطبها : إني

<sup>(</sup>١) النحل: الآية /٨٩.

تارك فيكم الثقلين: الثقل الأكبر، والثقل الأصغر، فأما الأكبر فكتاب ربي، وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي، فاحفظوني فيهما، فلن تضلوا ما تمسكتم بهما، رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من أصحاب رسول الله وملات عنه، أنهى علماء الحديث عدتهم إلى خمسة وثلاثين صحابياً؛ وفي بعض الطرق: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، والحديث دال على حجية قول أهل البيت عليهم السلام في القرآن ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره والاقتصار على ذلك وإلا لزم التفرقة بينهم وبينه.

قلت: ما ذكرناه في معنى اتباع بيان النبي منظية آنفاً جار ههنا بعينه ، والحديث غير مسوق لإبطال حجية ظاهر القرآن وقصر الحجية على ظاهر بيان أهل البيت عليهم السلام ، كيف وهو منظية يقول: لن يفترقا ، فيجعل الحجية لهما معاً ، فللقرآن الدلالة على معانيه والكشف عن المعارف الإلهية ، ولأهل البيت الدلالة على الطريق وهداية الناس إلى أغراضه ومقاصده .

على أن نظير ما ورد عن النبي المناش في دعوة النباس إلى الأخذ بالقرآن والتدبر فيه وعرض ما نقل عنه عليه وارد عن أهل البيت عليهم السلام .

على أن جماً غفيراً من الروايات التفسيرية الواردة عنهم عليهم السلام مشتملة على الاستدلال بآية على آية ، والاستشهاد بمعنى على معنى ، ولا يستقيم ذلك إلا بكون المعنى مما يمكن أن يناله المخاطب ويستقبل به ذهنه لوروده من طريقه المتعين له .

على أن ههنا روايات عنهم عليهم السلام تدل على ذلك بالمطابقة كما رواه في المحاسن بإسناده عن أبي لبيد البحراني عن أبي جعفر علن في حديث قال : فمن زعم أن كتاب الله مبهم فقد هلك وأهلك . ويقرب منه ما فيه وفي الاحتجاج عنه علنه قال : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله الحديث.

وبما مرّ من البيان يجمع بين أمثال هذه الأحاديث الدالة على إمكان نيـل المعارف القرآنية منه وعدم احتجابها من العقول وبين مـا ظاهـره خلافـه كما في تفسير العياشي عن جابر قبال: قال أبو عبد الله عليه: إن للقرآن بطناً وللبطن ظهراً ، ثم قال: يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء ، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه ، وهذا المعنى وارد في علة روايات . وقد رويت الجملة أعني قوله : وليس شيء أبعد ﴿ إلخ ﴾ في بعضها عن النبي والمناه ، وقد روي عن علي بالته : أن القرآن حمال ذو وجوه ؛ الحديث، فالذي ندب إليه تفسيره من طريقه ، والمذي نهى عنه تفسيره من غير طسريقه ، وقد تبين أن المتعين في التفسير والمذي نهى عنه تفسيره من غير طسريقه ، وقد تبين أن المتعين في التفسير عن النبي وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم وتهيئة ذوق مكتسب منها ثم الورود والله الهادي .

\* \* \*

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَادُهُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ شَيْئًا وَأُولَائِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) كَدَأْبِ الرِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١١) قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ (١٢) قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِعْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوبِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالْلَّهُ يُوبِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي كَافِرَةً يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ وَالْمُقَنْطِيْ وَالْلَّهُ يُوبِيدُ لِينَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي الْمُقَنْقِيْنِ وَالْقَمْ وَالْمُقَنْقِيْ وَالْلَهُ عَنْمُ وَالْمُقَنْقِ وَالْمُقَنْطِيْ وَالْمُقَنْطِيْ وَالْمُقَنْقِلَ وَالْمُقَنْقِلُولَ وَمِنَ الْدُهُمِ وَالْفِصَةِ وَالْمُقَنْقِ وَالْمُقَنْقِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظُرَةِ مِنَ الْدُهُمِ وَالْفِصَةِ وَالْمُقَنْقِ وَالْمُقَنْقُوا عِنْدَهُ اللّهُ عَنْدُهُ وَلَوْلَ عَنْ اللّهُ مُنَاتُ اللّهُ عَلَاهُ وَالْمُقَنْقُوا عِنْدَ لَكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُونَ وَالْمُونَ وَالْمُ مُقَالَ أَوْلِكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلَكُمْ اللّهُ وَلِكُ مَتَاعُ اللّهُ وَلَاكُمْ وَالْمُقَنْقُوا عِنْدَهُ وَالْمُقَنْقُوا عِنْدَاكُ مَنَاعُ اللّهُ اللّهُ فِي الْمُؤْلِقُ وَالْمُقَنْقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ مُلْعُلُولُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ لِلْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُمُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ اللّهُ الل

وَرِضْوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيْرٌ بِٱلْعِبَادِ (١٥) ٱلَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنًا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ (١٦) ٱلْصَّابِرِينَ وَٱلْصَّادِقِينَ وَٱلْمَانِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِٱلأَسْحَارِ (١٧) شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُو وَٱلْمُلاَئِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآئِماً بِٱلْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيْمُ (١٨).

## (بیان)

قد تقدم: أن المسلمين عند نزول السورة كانوا مبتلين في داخل جماعتهم بالمنافقين وآخرين سماعين لهم ولما يلقيه إليهم أعداء الإسلام من النزعات والوساوس لتقليب الأمور عليهم وإفساد دعوتهم، ومبتلين في خارج جمعهم بثوران الدنيا عليهم وانتهاض المشركين واليهود والنصارى لإبطال دعوتهم وإخماد نارهم وإطفاء نورهم بأي وسيلة أمكنت من لسان أويد. وأن غرض السورة دعوتهم إلى توحيد الكلمة وإلى الصبر والثبات ليصلح بذلك أمرهم وينقطع ما نشأ من الفساد في داخل جوهم ، وما يطرأ ويهجم عليهم منه من خارجه .

وقد كانت الآيات السابقة أعني قوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إن الله لا يخلف الميعاد ﴾ ، تعريضاً للمنافقين والزائغين قلباً ودعوة للمسلمين إلى التثبت فيما فهموه من معارف السدين ، والتسليم والإيمان فيما اشتبه لهم ولم يفتهموه من كنهه وحقيقته بالتنبيه على أن شر ما يفسد أمر الدين ويجر المسلمين إلى الفتنة وأختلال نظام السعادة هو أتباع المتشابهات وآبتغاء التأويل فيتحول بذلك الهداية الدينية إلى الغي والضلال ويتبدل به الاجتماع أفتراقاً ، والشمل شتاتاً

ثم وقع التعرض في هـذه الآيات لحـال الكفار والمشـركين وأنهم سيغلبون وليسوا بمعجزين لله سبحانه ولا ناجحين في عتوهم بالتنبيه على أن الـذي أوجب ضلالهم والالتباس عليهم هو ما زُيِّن لهم من مشتهيات الدنيا فزعمـوا بما رزقـوا من مالها وولدها أن ذلك مغن لهم من الله سبحانه شيئاً وقد أخطأوا في زعمهم فالله سبحانه هو الغالب في أمره ؛ ولو كان المال والأولاد وما أشبهها مغنية من الله شيئاً لأغنت آل فرعون ومن قبلهم من الأمم الظالمة أولي الشوكة والقدرة لكنها لم تغن عنهم شيئاً وأخذهم الله بذنوبهم ، فكذلك هؤلاء سيغلبون ويؤخذون ، فمن الواجب على المؤمنين أن يتقوا الله في هذه المشتهيات حتى ينالوا بذلك سعادة الدنيا وثواب الأخرة ورضوان ربهم سبحانه .

فالآيات كما تعطيه مضامينها متعرضة لحال الكفار كما أن الآيات التالية لهذه الآيات متعرضة لحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى على ما سيأتي .

قوله تعالى: ﴿ إِن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ﴾ ، أغنى عنه ماله من فلان أي أعطاه الغنى ورفع حاجته فلا حاجة به إليه ، والإنسان في بادىء تكونه وشعوره يرى نفسه محتاجة إلى الخارج منه ، وهذا أول علمه الفطري إلى احتياجه إلى الصانع المدبر ، ثم إنه لما توسط في الأسباب وأحس بحوائجه بدأ بإحساس الحاجة إلى كماله البدني النباتي وهو الغذاء والولد ، ثم عرفت له نفسه سائر الكمالات الحيوانية ، وهي التي يزينها له الخيال من زخارف الدنيا من زينة الملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك ، وعندئلٍ يتبدل طلب الغذاء إلى طلب المال الذي يظنه مفتاحاً لحل جميع مشكلات الحياة لأن العادة الغالبة تجري على ذلك فيظن أن سعادة حياته في على مشتهياته ، وقصر همه على الأسباب يوجب أن يقف قلبه عند الأسباب ، على مشتهياته ، وقصر همه على الأسباب يوجب أن يقف قلبه عند الأسباب ، ويعطي لها الاستقلال ، وحينئلٍ ينسى ربه ، ويتشبث بذيل المال والولد ، وفي على هذا الجهل هلاكه فإنه يستر به آيات ربه ويكفر بها ، وقد التبس عليه الأمر فإن ربه ﴿ هو الله لا إلّه إلا هو الحي القيوم ﴾ لا يستغني عنه شيء بحال ولا يغني عنه شيء بحال ولا يغني عنه شيء بحال ولا يغني عنه شيء بحال .

وبهذا البيان يظهر وجه تقديم الأموال على الأولاد في الآية ، ف إن الركون إلى المال ـ وقد عرفت أن الأصل فيه الغذاء ـ أقدم عند الإنسان من الركون إلى الأولاد وأعرف منه وإن كان حب الولد ربما غلب عند الإنسان على حب المال .

٤٠٤ ..... الجزء الثالث

وفي الآية إيجاز شبيه دفع الدخل ، والتقدير : إن الذين كفروا كذبوا بآياتنا وزعموا أن أموالهم وأولادهم تغنيهم من الله ، وقد أخطأوا فسلا غنى من الله سبحانه في وقت ولا في شيء ، على ما تدل عليه الآية التالية .

قوله تعالى : ﴿ وأولئك هم وقود النار ﴾ ، الـوقود بفتح الواو ما توقـد به النار وتشتعل ، والآيـة جاريـة مجرى قـوله تعالى : ﴿ فَأَتَقـوا النار الـتي وقـودها الناس والحجارة ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ إنكم وما تعبـدون من دون الله حصب جهنم ﴾ (٢) ، وقد مر بعض الكلام في معنى ذلك في سورة البقرة .

والإتيان بالجملة الاسمية ، والابتداء باسم الإشارة ، وكونه دالاً على البعد وتوسيط ضمير الفصل ، وإضافة الوقود إلى النار دون أن يقال وقود ، كل ذلك يؤكد ظهور الكلام في الحصر ، ولازمه كون المكذبين من الكفار هم الأصل في عذاب النار وإيقاد جهنم ، وأن غيرهم إنما يحترقون بنارهم ؛ ويتأيد بذلك ما سيأتي بيانه في قوله تعالى : ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعض ﴾ (٣) الآية .

قوله تعالى: ﴿ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ﴾ إلى آخر الآية : الدأب على ما ذكروه هو السير المستمر ، قال تعالى : ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾ (٤) ، ومنه تسمية العادة دأباً لأنه سير مستمر ، وهذا المعنى هو المراد في الآية .

وقوله: ﴿ كَدَأَبِ ﴾ ، متعلق بمقدر يدل عليه قوله في الآية السابقة: ﴿ لَن تَعْنَي عَنْهِم ﴾ ، ويفسر الدأب قوله: ﴿ كَذَبُوا بِآيَاتُنَا ﴾ ، وهو في موضع الحال ؛ وتقدير الكلام كما مرّت إليه الإشارة: إن اللذين كفروا كذبوا بآياتنا واستمروا عليها دائبين فزعموا أن في أموالهم وأولادهم غنى لهم من الله كدأب آل فرعون ومن قبلهم وقد كذبوا بآياتنا.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية /٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الأية/٩٨.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية/٣٧.

<sup>. (</sup>٤) إبراهيم: الآية/٣٣.

وقوله: ﴿ فَأَخَذُهُمُ اللهُ بِذُنوبِهُم ﴾ ، ظاهر الباء أنها تفيد السبية ، يقال: أخذته بذنبه أي بسبب ذنبه لكن مقتضى المحاذاة التي بين الآيتين ؛ وقياسه حال هؤلاء الذين كفروا في دأبهم على آل فرعون والذين من قبلهم في دأبهم أن يكون البناء للآلة ، فإنه ذكر في الذين كفروا أنهم وقود النار تشتعل عليهم أنفسهم ويعذبون بها فكذلك آل فرعون ومن قبلهم إنما أخذوا بذنوبهم وكان العذاب الذي حل بساحتهم هو عين الذنوب التي أذنبوها ، وكان مكرهم هو الحائق بهم ، وظلمهم عائداً إليهم ، قال تعالى : ﴿ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ (١) .

ومن هنا يتبين معنى كونه شديد العقاب ، فإن عقابه تعالى لا يقصد الإنسان ولا يتوجه إليه من جهة دون جهة ، وفي محل دون محل ، وعلى شرط دون شرط ، كما أن عقاب غيره كذلك فإن الشر الذي يوجهه إلى الإنسان مثله مثلاً إنما يتوجه إليه من بعض الجهات دون بعض كفوق وتحت ، وفي بعض الأماكن دون بعض ، فيدفع بالفرار والتوقي والالتجاء مثلاً ، وهذا بخلاف عقابه تعالى فإنه يأخذ الإنسان بعمله وذنبه وهو مع الإنسان في باطنه وظاهره من غير أن ينفك عنه ، ويجعل الإنسان وقوداً لنار أحاط به سرادقها ، ولا ينفعه فرار ولا قرار ، ولا يوجد منه مناص ولا خلاص ، فهو شديد العقاب .

وفي قوله تعالى: ﴿ كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ﴾ ، التفات من الغيبة إلى الحضور أولاً ، ثم من الحضور إلى الغيبة ثانياً ، أما قوله : ﴿ كذبوا بآياتنا ﴾ ففيه تنشيط لذهن السامع وتقريب للخبر إلى الصدق ، فإنه بمنزلة أن يقول الفائل : إن فلاناً بذيء فحاش سيء المحاضرة ، وقد ابتليت به فيجب الاجتناب عن معاشرته ؛ فجملة : وقد ابتليت به تصحيح للخبر وإثبات لصدقه بإرجاعه إلى الدراية ونحو من الشهادة .

فالمعنى \_ والله أعلم \_ أن آل فرعون كانوا دائبين على دأب هؤلاء الذين

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية/٤٣.

١٠٦ .... الجزء الثالث

كفروا في الكفر وتكذيب الآيات ، ولا ريب في هـذا الخبر فـإنا كنـا حاضـرين شاهدين وقد كذبوا بآياتنا نحن فأخذناهم .

وأما قوله: ﴿ فَاخَذَهُمُ الله ﴾ ، فهو رجوع بعد استيفاء المقصود إلى الأصل في الكلام وهو أسلوب الغيبة ، وفيه مع ذلك إرجاع الحكم إلى مقام الألوهية القائمة بجميع شؤون العالم والمهيمنة على كل ما دق وجل ، ولذلك كرر لفظ الجلالة ثانياً في قوله: ﴿ والله شديد العقاب ﴾ ، ولم يقل: وهو شديد العقاب للدلالة على أن كفرهم وتكذيبهم هذا منازعة ومحاربة مع من له جلال الألوهية ويهون عليه أخذ المذنب بذنبه ، وهو شديد العقاب لأنه الله جل اسمه .

قوله تعالىٰ: ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ﴾ ، إلى آخر الآية ، الحشر هو إخراج الجماعة عن مقرهم بالإزعاج ، ولا يستعمل في الواحد ، قال تعالىٰ: ﴿ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً ﴾ (١) ، والمهاد هو الفراش ، وظاهر السياق أن المراد بالذين كفروا هم المشركون كما أنه ظاهر الآية السابقة : ﴿ إن الذين كفروا لن تغني عنهم ﴾ « الخ » دون اليهود ، وهذا هو الأنسب لاتصال الآيتين حيث تذكر هذه الآية الغلبة عليهم وحشرهم إلى جهنم وقد أشارت الآية السابقة إلى تقويهم وتعززهم بالأموال والأولاد .

قوله تعالى : ﴿ قد كان لكم آية في فتين التقتا ﴾ ؛ ظاهر السياق أن يكون الخطاب للذين كفروا ، والكلام من تتمة قول النبي بينات : ستغلبون وتحشرون و النح ، ومن الممكن أن يكون خطاباً للمؤمنين بدعوتهم إلى الاعتبار والتفكر بما من الله عليهم يـوم بدر حيث أيّـدهم بنصره تأييداً عجيباً بالتصرف في إبصار العيون ، وعلى هذا يكون الكلام مشتملاً على نوع من الالتفات بتوسعة خطاب رسول الله من قوله : ﴿ قبل للذين ﴾ بتوجيهه إليه وإلى من معه من المؤمنين ؛ لكن السياق ـ كما عرفت ـ للأول أنسب .

والآية \_ بما تشتمل عليه من قِصة التقاء الفئتين ونصره تعالى للفئة المقاتلة

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية/٤٧.

في سبيـل الله ـ وإن لم تتعرض بتشخيص القصـة وتسمية الـوقعـة غير أنهـا قابلة الإنطباق على وقعة بدر ، والسورة نازلة بعدها بل وبعد أحد .

على أن الآية ظاهرة في أن هذه القصة كانت معهودة عند المخاطبين بهذه الخصوصية وهم على ذكر منها حيث يقول: قد كان لكم آية « النخ » ولم يقص تعالىٰ قصة يذكر فيها التصرف في أبصار المقاتلين غير قصة بدر ، والذي ذكره في قصة بدر في سورة الأنفال من قوله تعالىٰ: ﴿ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور ﴾ (١) ، وإن كان هو التقليل دون التكثير لكن لا يبعد أن يكون قد قلل فيها المؤمنين في أعين المشركين ليجترؤا عليهم ولا يتولوا عن المقارعة ، ثم كشرهم في أعينهم بعد التلاقي والاختلاط لينهزموا بذلك .

وكيف كان فالمعتمد ما كان في ذكرهم من التكثير في العيون فعلى تقدير أن يكون الخطاب في الآية متوجهاً إلى المشركين لا تنطبق الآية على غير وقعة بدر ، على أن قراءة ترونهم بالتاء أيضاً تؤيد ما ذكرناه .

فمحصل معنى الآية: أنكم أيها المشركون لوكنتم من أولي الأبصار والبصائر لكفاكم في الاعتبار والدلالة على أن الغلبة للحق وأن الله يؤيد بنصره من يشاء ولا يغلب بمال ولا ولد ما رأيتموه يوم بدر فقد كان المؤمنون مقاتلين في سبيل الله سبحانه ، وقد كانوا فئة قليلة مستذلين لا يبلغون ثلث الفئة الكافرة ، ولا يقاسون بهم قوة ، كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ليس لهم إلا ستة أدرع وثمانية سيوف وفرسان ، وكان جيش المشركين قريباً من ألف مقاتل لهم من العدة والقوة والخيل والجمال والهيئة ما لا يقدر بقدر ، فنصر الله المؤمنين على المتهم وذلتهم على أعدائهم وكشرهم في أعينهم فكانوا يتعززون به من أموال العين ، وأيدهم الملائكة فلم ينفع المشركين ما كانوا يتعززون به من أموال وأولاد ولم يغنهم جمعهم ولا كثرتهم وقوتهم من الله شيئاً .

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية/٤٤.

وقد ذكر الله سبحانه دأب آل فرعون والذين من قبلهم في تكذيب آيات الله وأخذهم بذنوبهم في سورة الأنفال عند ذكر القصة مرتين كما ذكره هُهُنا بعينه .

وفي موعظتهم بتـذكير وقعـة بدر إيماء إلى أن المراد بـالغلبة في الأيــات السابقة الغلبة بالقتل والإبادة ، ففي آياته تهديد بالقتال .

قوله تعالىٰ: ﴿ فَتُهُ تَقَاتُلُ فِي سَبِيلُ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافَرَةً ﴾ ، لم يقل وأخرى في سبيل الله وأخرى كافرة ﴾ ، لم يقل وأخرى في سبيل الطاغوت ونحو ذلك لأن الكلام غير مسوق للمقايسة بين السبيلين بل لبيان أن لا غنى من الله تعالىٰ ، وأن الغلبة له فالمقابلة بالحقيقة بين الإيمان بالله والجهاد في سبيله وبين الكفر به تعالىٰ .

والنظاهر من السياق أن الضميرين في قوله يسرونهم مثليهم راجعان إلى قوله: فئة تقاتل، أي الفئة الكافرة يسرون المؤمنين مثلي المؤمنين فهم يرونهم ستمائة وستة وعشرين، ولقد كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا، وأما احتمال اختلاف الضميرين مرجعاً بأن يكون المعنى: يرون المؤمنين مثلي عدد الكافرين فبعيد عن اللفظ، وهو ظاهر.

وربما احتمل أن يكون الضميران راجعين إلى الفئة الكافرة ، ويكون المعنى : يرى الكافرون أنفسهم مضاعفة مثلي عددهم (يرون الألف ألفين) ولازمه تقليلهم المؤمنين في النسبة فكاتوا يرونهم سدس أنفسهم عدداً مع كونهم ثلثاً لهم في النسبة وذلك ليطابق ما ذكره في هذه الآية قوله تعالى في قصة بدر : ﴿ وَإِذْ يَرِيكُمُوهُم إِذْ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ﴾ (١) ، فإن الآية تنافى الآية .

وأجيب بأن ذلك يؤدي إلى اللبس غير اللائق بأبلغ الكلام بل كان من اللازم على هذا أن يقال: يرون أنفسهم مثليهم أو ما يؤدي ذلك. وأما التنافي بين الآيتين فإنما يتحقق مع إتحاد الموقف والمقام، ولا دليل على ذلك لإمكان أن يقلل الله سبحانه كلاً من الطائفتين في عين صاحبتها في بدء التلاقي لتشد بذلك قلوبهم وتزيد جرأتهم حتى إذا نشبت المقارعة وحمي الوطيس رأى

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية/٤٤.

الكافرون المؤمنين مثلي عددهم فآنهزموا بذلك وولوا الأدبار ، وهمذا نظير قوله تعالىٰ في وصف يوم القيامة: ﴿لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾(١) ، مع قوله : ﴿ وقفوهم إنهم مسؤولون ﴾(١) ، وليس إلا أن الموقف غير الموقف .

وفي شأن الضميرين أعني في قوله: يرونهم مثليهم، أحتمالات أخر ذكروها غير أن الجميع تشترك في كونها خلاف ظاهر اللفظ، ولـذلك تـركنا ذكرها، والله العالم.

قـوله تعـالى : ﴿ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار)، التأييد من الأيد وهو القوة ، والمراد بالأبصار قيل : هو العيون الظاهرية لكون الآية مشتملة على التصرف في رؤية العيون ، وقيل : هو البصائر لأن العبرة إنما تكون بالبصيرة القلبية دون البصر الظاهري ، والأمر هين ، فإن الله سبحانه في كلامه يعدّ من لا يعتبر بالعبر والمشلات أعمى ، ويذكر أن العين يجب أن تبصر وتميّز الحق من الباطل وفي ذلك دعوىٰ أن الحق الذي يدعو إليه ظاهر متجسد محسوس يجب أن يبصره البصر الظاهر ، وأن البصيرة والبصر في مورد المعارف الإلهية واحد ( بنتوع من الاستعارة ) لنهاية ظهـورها ووضـوحها ، والآيات في ذلك كثيرة جداً ، ومن أحسنها دلالة على ما ذكرنا قوله تعالىٰ : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ١٥٠٠، أي أن الأبصار إنما هي في القلوب دون الرؤوس ، وقوله تعالىٰ : ﴿ ولهم أعين لا يبصرون بها ﴾(١٤) ، والآية في مقام التعجيب ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وجعل على بصره غشاوة ١٥٥٥) ، إلى غير ذلك من الآيات ، فالمراد بالأبصار فيما نحن فيه هو العيون الظاهرية بدعوى أنها هي التي تعتبر وتفهم فهو من الاستعارة بالكناية ، والنكتة فيه ظهور المعنى كأنه بالغ حد الحس ، وينزيد في لطفه أن المورد يتضمن التصرف في رؤية العين الظاهرة .

<sup>(</sup>١) الرَّحْمَن: الآية/٣٩.

<sup>(</sup>Y) الصافات: الآية/٢٤.

<sup>(</sup>٣) الحج: الآية/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية/١٧٩.

<sup>(</sup>٥) الجاثية: الآية/٢٣.

وظاهر قوله: ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ «إلخ» أنه تتمة لكلامه تعالى الذي يخاطب به النبي وَمِنْ والس تتمة لقول النبي المدلول عليه بقوله: ﴿ قل للذين كفروا ﴾ ﴿ إلى الدليل عليه الكاف في قوله: ذلك ، فإنه خطاب للنبي والمدلول عليه وفي هذا العدول إلى الخطاب الخاص بالنبي والمدلول إلى الخطاب الخاص بالنبي والمدلول إلى قلة فهمهم وعمى قلوبهم أن يعتبروا بأمثال هذه العبر .

قوله تعالى: ﴿ رُبِّنِ لِلْنَاسِ حُبُّ الشهوات من النساء ﴾ ﴿ إلى الله وما يتلوها بمنزلة البيان وشرح حقيقة الحال لما تقدم من قوله تعالى آنفاً: ﴿ إِن الله يتلوها بمنزلة البيان وشرح حقيقة الحال لما تقدم من الله شيئاً ﴾ ﴿ إلى الله الله الله الله منه أنهم يعتقدون الاستغناء بالأموال والأولاد من الله سبحانه فالآية تبين أن سبب ذلك أنهم انكبوا على حب هذه المشتهيات وانقطعوا إليها عن ما يهمهم من أمر الأخرة ، وقد اشتبه عليهم الأمر فإن ذلك متاع الحياة الدنيا ، ليس لها إلا انها مقدمة لنيل ما عند الله من حسن المآب مع أنهم غير مبدعين في هذا الحب والاشتهاء ولا مبتكرون بل مسخرون بالتسخير الإلهي بتغريز أصل هذا الحب فيهم ليتم لهم الحياة الأرضية فلولا ذلك لم يستقم أمر النوع الإنساني في حياته وبقائه بحسب ما قدره الله سبحانه من أمرهم حيث قال : ﴿ ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين ﴾ (١) .

وإنما قدر لهم ذلك ليتخذوها وسيلة إلى الدار الآخرة ويأخذوا من متاع هذه ما يتمتعون به في تلك لا لينظروا إلى ما في الدنيا من زخرفها وزينتها بعين الاستقلال وينسوا بها ما وراءها ، ويأخذوا الطريق مكان المقصد في عين أنهم سائرون إلى ربهم ، قال تعالى : ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أحسن عملًا وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ﴾(٢).

إلاً أن هؤلاء المغفلين أخذوا هذه الوسائل الظاهرة الإلهية التي هي مقدمات وذرائع إلى رضوان الله سبحانه أموراً مستقلة في نفسها محبوبة لذاتها وزعموا أنها تغني عنهم من الله شيئاً فصارت نقمة عليهم بعدما كانت نعمةً ووبالاً

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٣٦.

بعدما كانت مثوبة مقربة . قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ﴾ إلى أن قال : ﴿ وينوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فـزيلنـا بينهم ﴾ إلى أن قـال : ﴿ وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ١٠٠٠، تشير الآيات إلى أمر الحياة وزينتها بيده تعالىٰ لا ولى لها دونه ، لكن الإنسان باغتراره بظاهرها يـظن أن أمرها إليه ، وأنه قـادر على تدبيرها وتنـظيمها فيتخـذ لنفسه فيهـا شـركـاء\_ كالأصنام وما بمعناها من المال والولد وغيرهما ، إن الله سيوقفه على زلته فيذهب هذه الزينة ، ويزيل الروابط التي بينه وبين شركائه ، وعند ذلك يضل عن الإنسان ما أفتراه على الله من شريك في التأثير ويظهر لـه معنى مـا علمـه في الـدنيــا وحقيقته ، ورد إلى الله مولاه الحق .

وهذا التزين أعنى : ظهور الدنيا للإنسان بزينة الاستقلال وجمال الغاية والمقصد لا يستند إلى الله سبحانه فإن الرب العليم الحكيم أمنع ساحة من أن يدبر خلقه بتدبيـر لا يبلغ به غـايته الصـالحة ، وقـد قال تعـاليٰ : ﴿ إِنْ الله بالـغ أمره ﴾(٢) ، وقال تعالى : ﴿ والله غالب على أمره ﴾(٣) ، بل إن استند فإنما يستند إلى الشيطان قبال تعالىٰ: ﴿ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ (٥).

نعم لله سبحانه الإذن في ذلك ليتم أمر الفتنة ، وتستقيم التربية كما قبال تعالىٰ : ﴿ أَحسب النَّاسِ أَن يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمنا وَهُمَ لَا يَفْتَنُونَ وَلَقَـدَ فَتَنَا اللَّذِين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ١٠٥٠ ، وعلى هذا الإذن يمكن أن يحمل

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية/٣٤. (١) يونس: الأية/٢٤، ٢٨، ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: الآية/٨٨.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: الآية /٣.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: الأية / ٤.

<sup>(</sup>٣) يوسف: الآية/٢١.

قوله تعالىٰ: ﴿ كذلك زينا لكل أمة عملهم ﴾ (١) ، وإن أمكن أيضاً أن يحمل على ما مرّ من معنىٰ التزيين المنسوب إليه تعالىٰ في قوله سبحانه: ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ﴾ (٢) .

وبالجملة التزيين تزيينان: تزيين للتوسل بالدنيا إلى الأخرة وابتغاء مرضاته في مواقف الحياة المتنوعة بالأعمال المختلفة المتعلقة بالمال والجاه والأولاد والنفوس، وهو سلوك إلهي حسن، نسبه الله تعالى إلى نفسه كما مرّ من قوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها الآيات، وكقوله تعالى: ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (٣).

وتزيين لجلب القلوب وإيقافها على الزينة وإلهائها عن ذكر الله وهو تصرف شيطاني مذموم ، نسبه الله سبحانه إلى الشيطان ، وحذَّر عباده عنه كما مر من قوله تعالىٰ : ﴿ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ﴾ الآية ، وقوله تعالىٰ فيما يحكيه من قول الشيطان : ﴿ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ﴾ (أ) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ زين لهم سوء أعمالهم ﴾ (أ) ، إلى غير ذلك من الآيات .

وهذا القسم ربما نسب إليه تعالى من حيث ان الشيطان وكل سبب من أسباب الخير أو الشر إنما يعمل ما يعمل ويتصرف في ملكه ما يتصرف بإذنه لينفذ ما أراده وشاءه ، وينتظم بذلك أمر الصنع والإيجاد ، ويفوز الفائزون بحسن إرادتهم واختيارهم ، ويمتاز المجرمون .

وبما مرّ من البيان يظهر أن المراد من فاعل التزيين المبهم في قوله: 
﴿ زِين للناس حب الشهوات ﴾ « إلخ » ليس هو الله سبحانه فإن التزيين المذكور وإن كان له نسبة إليه تعالى سواء كان تزييناً صالحاً لأن يدعو إلى عبادته تعالى وهو المنسوب إليه بالاستقامة أو تزييناً ملهياً عن ذكره تعالى وهو المنسوب إليه

<sup>(</sup>٤) الحجر: الآية/٣٩.

<sup>(</sup>٥) التوبة: الآية/٣٧.

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية/١٠٨.

<sup>(</sup>٢) ألكهف: الآية/٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية/٣٢.

بالإذن ، لكن لاشتمال الآية على ما لا ينسب إليه مستقيماً كما يجيء بيانه كان الأليق بأدب القرآن أن ينسب إلى غيره تعالى كالشيطان أو النفس .

ومن هنا يظهر صحة ما ذكره بعض المفسرين: أن فاعل زين هو الشيطان لأن حب الشهوات أمر مذموم ، وكذا حب كثرة المال مذموم ، وقد خص تعالىٰ بنفسه ما ذكره في آخر الآية وفي ما يتلوها .

ويظهر به فساد ما ذكره بعضهم: أن الكلام في طبيعة البشر والحب الناشىء فيها ومثله لا يسند إلي الشيطان بحال وإنما يسند إليه ما هو قبيل الوسوسة التي تزين للإنسان عملا قبيحاً.

قال: ولذلك لم يسند إليه القرآن إلا تزيين الأعمال، قال تعالى: ﴿ وَإِن لَهُمُ الشّيطانُ مَا كَانُوا زِينَ لَهُم الشّيطانُ مَا كَانُوا يَعملُونَ ﴾ ، وأما الحقائق وطبائع الأشياء فلا تسند إلا إلى الخالق الحكيم الذي لا شريك له ، قال عز وجل: ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ﴾ وقال: ﴿ كذلك زينا لكل أُمةٍ عملهم ﴾ فالكلام في الأمم كلام في طبائع الاجتماع ، انتهى .

وجه الفساد: أنه وإن أصاب في قوله: إن الحقائق وطبائع الأشياء لا تسند إلا إلى الخالق الحكيم الذي لا شريك له لكنه أخطأ في قوله: إن الكلام في طبيعة البشر وما ينشأ منها بحسب الطبيع، وذلك أن السورة كما علمت في مقام بيان أن الله سبحانه هو القيوم على خلقه في جميع ما هم عليه من الخلق والتدبير والإيمان والكفر والإطاعة والعصيان، خلق الخلق وهداهم إلى سعادتهم، وأن الذين نافقوا في دينه من المنافقين أو كفروا بآياته من الكافرين أو بغوا بالاختلاف في كتابه من أهل الكتاب، وبالجملة الذين أطاعوا الشيطان واتبعوا الهوى ليسوا بمعجزين لله غالبين عليه مفسدين لقيمومته بل الجميع واجع إلى قدره وتدبيره أمر خلقه في تحكيم ناموس الأسباب لتقوم بذلك سنة الامتحان، فهو الخالق للطبائع وقواها وميولها وأفعالها لتسلك بها إلى جوار ربها جوار القرب والكرامة، وهو الذي أذن لإبليس ولم يمنعه من الوسوسة والنزعة

ولم يمنع الإنسان من اتباعه باتباع الهوى ليتم أمر الامتحان وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء ، وإنما بين ذلك في هذه السورة ليتسلى بذلك نفوس المؤمنين ، ويطيب بذلك قلوبهم بما هم عليه عند نزول السورة من العسرة والشدة والابتلاء من الداخل بنفاق المنافقين وجهالة الذين في قلوبهم مرض بإفساد الأمور وتقليبها عليهم ، والتقصير في طاعة الله ورسوله ، ومن الخارج بالدعوة الشاقة الدينية ، ووثوب الكفار من العرب عليهم من جانب ، وأهل الكتاب واليهود منهم خاصة من جانب آخر ، وتهديد الكفار كالروم والعجم بالقوة والعدة من جانب آخر ، وتهديد الكفار كالروم والعجم بالقوة في الركون إلى الدنيا وزخارفها حيث أخذوها غاية وهي مقدمة والغاية أمامها .

فالسورة كما ترى تبحث عن طبائع الأمم لكن بنحو وسيع يشمل جهات خلقهم وتكوينهم وجميع ما يتعقب ذلك في مسير حياتهم من الخصائل وأعمال السعادة والشقاوة والطاعة والمعصية فتبين أن ذلك كله تحت قيمومته تعالى لا يقهر في قدرته ، ولا يغلب في أمره لا في الدنيا ولا في الأخرة ، أما في الدنيا فإنما هو إذن وامتحان ، وأما في الأخرة فإنما هو الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

وكذلك الآيات أعني قوله: ﴿ إِن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ﴾ ، إلى تمام تسع آيات في مقام بيان أن الكفار وإن كذبوا ايات ربهم وبدلوا نعم الله التي أنعمها عليهم ليتوسلوا بها إلى رضوانه وجنته فركنوا واعتمدوا عليها واستغنوا بها عن ربهم ، ونسوا مقامه ليسوا بمعجزين ولا غالبين فسيأخذهم الله بنفس أعمالهم ، ويؤيد عباده المؤمنين عليهم وسيحشرهم إلى جهنم وبئس المهاد ، وهم مع ذلك غالطون في الركون إلى ما ليس إلا متاعاً في الحياة الدنيا وعند الله حسن المآب ، فالآيات أيضاً تبحث عن طبيعة الكفار لكن بنحو وسيع يشمل الصالح والطالح من أعمالهم .

على أن الآية التي ذكرها هذا القائل مستشهداً بها على أن الحقائق لا تسند إلا إلى الله وإنما يسند إلى الشيطان الأعمال أعني قوله تعالى : ﴿ كذلك زيّنا لكل أمّةٍ عملهم ﴾ يدل بما حف عليه من القرائن على خلاف ذلك ويؤيد ما

ذكرناه وهو قوله تعالىٰ : ﴿ وَلَا تُسْبُوا الَّذِينَ يُلْعُونَ مَنْ دُونَ اللَّهُ فَيُسْبُـوا اللَّهُ عُدُواً بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ﴾(١) ، وهو ظاهر .

وكذا يظهر فساد ما ذكره بعضهم : أن التزيين على قسمين محمود ومذموم والأعمال نوعان حسنة وسيئة ، وإنما يسنـد إلى الله سبحانـه ما هـو منها محمـود ممدوح حسن ، والباقى للشيطان !

وهو وإن كان حقاً من وجه ولكنه إنما يصح في النسبة المستقيمة التي يعبّر عنه بالفعل ونحوه فالله سبحانه لا يفعل إلا الجميل ، ولا يأمر بالسوء والفحشاء ، وأما النسبة غير المستقيمة وبالواسطة التي يعبر عنه بالإذن ونحوه فلا مانع عنها ، ولولا ذلك لم يستقم ربوبيته لكل شيء ، وخلقه لكل شيء ، وملكه لكل شيء ، وانتفاء الشريك عنه على الإطلاق ، والقرآن مشحون من هـذه النسبة كقولـه تعالىٰ : ﴿ يَضِلُ مِنْ يَشَاءَ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ أَزَاغُ الله قلوبهم ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿ الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم (٤)، وقوله: ﴿أمرنا مترفيها ففسقوا ﴿(٥)، إلى غير ذلك من الآيات ، ولم ينشأ خطأهم هـذا إلَّا من جهــة مــا قصــروا في البحث عن روابط الأشياء وآثارها وأفعالها فحسبوا كل واحد من هذه الأمور الموجودة أمراً مستقل الوجود منقطع الذات عمّا يحتف به من مجموعة الأشياء وقبيل المصنوعات وما يتقدم عليها وما يتأخر عنها .

ولزم ذلك أن يضعوا الحوادث التي هي نتائج تفاعل الأسباب والعلل على ما فطرها الله عليه في مسير السببية متقطعة متفرقة غيـر متصلة ولا مرتبـطة فكانت كل حادثة حدثت عن أسبابها وكل فعل فعله فاعله منقطع الوجود عن غيره مملوكاً لصاحبه ليس لغير سببه المتصل به فيه نصيب ولا في حدوثه حظ ، فأجرام 

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية/١٠٨.

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية/ ١٥. (٢) الرعد: الآية/٢٧. (٥) الإسراء: الآية/١٦.

<sup>(</sup>٣) الصف: الآية/ه.

يدب ، وإنسان يعيش ويكـدح لا التئام روحي معنـوي يجمعها ولا وحــدة جسمية من المادة وقوتها توحدها .

ثم تعقب ذلك أن يظنوا نظير هذا الانقصال والتلاشي بين عناوين الأعمال وصور الأفعال من خير وشر ، وسعادة وشقاء ، وهدى وضلال ، وطاعة ومعصية وإحسان وإساءة ، وعدل وظلم ، وغير ذلك فكانت غير مرتبطة الوجود ولا متشابكة التحقق .

وقد ذهلوا عن أن هذا العالم بما يشتمل عليه من أعيان الموجودات وأنواع المخلوقات مرتبط الأجزاء متلائم الأبعاض ، يتبدل جزء منه إلى جزء ، ويتحول بعضه إلى بعض ، فيوماً إنسان ، ويوماً نبات ، ويوماً جماد ، ويوماً جمع ، ويوماً فرق ، وحياة البعض بعينها ممات الآخر ، وكون الجديد منه فساد للقديم بعينه .

وكذلك الحوادث الجارية مرتبطة ارتباط حلقات السلسلة أي وضع فرض لواحدة منها مؤثر في أوضاع ما يقارنها وما يتقدمها إلى أقدم العهود المفروضة للعالم الطبيعي كالسلسلة التي تنجر بجر الحلقة منها جميع الحلقات وهي السلسلة فأدنى تغير مفروض في ذرة من ذرات هذا العالم يوجب تغير الحال في الجميع وإن عزب عن علمنا وإدراكنا أو خفي عن إحساسنا فعدم العلم لا يستلزم عدم الوجود، فهذا مما بينت في الأبحاث العلمية منذ القديم، وأوضحته الأبحاث الطبيعية والرياضية اليوم أتم إبضاح، ولقد كان القرآن ينبئنا بذلك أحسن الإنباء قبل أن نأخذ في هذه الأبحاث من فلسفيها وطبيعيها ورياضيها بالنقل عن كتب الأخرين ثم بالاستقلال في البحث، وذلك بما يذكر من أتصال التدبير في الآيات السماوية والأرضية، وارتباط ما بينها، ونفع بعضها في بعض، واشتراك الجميع في إقامة غرض الخلقة، ونفوذ القدر في جميعها والسلوك إلى المعاد، وأن إلى ربك المنتهى.

وكذلك أوصاف الأفعال وعناوين الأعمال مرتبطة الأطراف كارتباط الأمور المتقابلة المتعاندة ، فلولا أحد المتعاندين لم يستقم أمر الآخر كما نشاهده من أمر الصنع والإيجاد أن تكون شيء ما يحتاج إلى فساد آخر ، وسبق أمر يتوقف على لحوق آخر .

ولو لم يتحقق أحد الطرفين من أوصاف الأعمال لم يستقم أمر الآخر في اثاره المطلوبة منه في الاجتماع الإنساني الطبيعي ، ولا في الاجتماع الإلهي الذي هو الدين الحق ، فإن الإطاعة مشلاً حسنة لأن المعصية سيئة ، والحسنة موجبة للثواب ، لأن السيئة موجبة للعقاب ، والثواب لذيذ للعامل لأن العقاب مؤلم له ، واللذة سعادة مرغوب فيها ، لأن الألم شقاوة مهروب عنها ، والسعادة هي التي يتوجه وجوده بحسب الخلقة إليها والشقاوة هي التي يتوجه عنها ، ولولا هذه الحركة الوجودية لبطل الوجود .

فالإطاعة ثم الحسنة ثم الثواب ثم اللذة ثم السعادة هي بحيال المعصية ، فالعقاب فالألم فالشقاء وإنما يظهر كل منها بخفاء ما يقابله ويحيى بموته ، وكيف يمكن أن تقع دعوة إلى شيء من غير تحذير عمّا يخالفه؟ وكيف يمكن أن يكون خلافه ممكناً دون أن يكون واقعاً بما يدعو إليه من الأغراض والميول؟

فقد تبين مما ذكرناه: أن الواجب في الحكمة أن يشتمل هذا العالم على الفساد كما يشتمل على الصلاح، وعلى المعصية كما يشتمل على الطاعة على ما قدره الله في نظام صنعه وخلقه، غير أن الكون والفساد في غير الأعمال وأوصافها ينسبان إلى الله سبحانه، لأن الخلق والأمر له لا شريك له. وقبيل السعادة من الأعمال تنسب إليه بالهداية نسبة مستقيمة وقبيل الشقاوة منها كوسوسة الشيطان وتسليط الهوى على الإنسان وتأمير الظالمين على الناس ونحو ذلك ينسب إليه تعالى بالإضلال والإخزاء والخذلان ونحوها نسبة غير مستقيمة، وهي ينسب إليه تعالى بالإضلال والإخزاء والخذلان ونحوها نسبة غير مستقيمة، وهي والتي يعبر عنها بالإذن فيقال: إنه تعالى أذن للشيطان أن ينزغ بالوسوسة والتسويل، ولم يمنع الإنسان أن يتبع الهوى، ولم يضرب بين الظالم وما يريده من الظلم بحجاب لأن السعادة والشقاوة مبنيتان على الاختيار؛ فمن سعد فباختياره، ومن شقي فباختياره، ولولا ذلك لم تتم الحجة؛ ولم تجر سنة الاختيار والامتحان.

ولم يمنع هؤلاء الباحثين عن الاستوسال في هذه المباحث إلاَّ استيحاشهم من وخيم نتائجها بزعمهم ؛ فأما المجبرة منهم فزعموا أن لو قالوا بارتباط الأشياء وضرورة تأثير الأسباب واعترفوا بذلك لـزمهم الإيجاب في جانب الصانع تعالى

١١٨ .... ١١٨ الجزء الثالث

وسلب قدرته المطلقة على التصرف في مصنوعاته

وأما غيرهم فزعموا أن لو أذعنوا بـذلك في مـرحلة الأعمال وأسنـدوها إلى إرادتــه وقدره تعــالى لزمهم القــول بالإيجـاب والإجبار في جــانب المصنوع وهــو الإنسان ، وببطلان الاختيار يبطل الثواب والعقاب ، والتكليف والتشريع .

مع أنهم كان يسعهم أن يستأنسوا من غير استيحاش بكلامه تعالى حيث يقول: ﴿ أَلا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (١) ، ويقول: ﴿ أَلا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (١) ويقول: ﴿ أَلا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (١) ويقول: ﴿ أَلا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ (١) ويقول: ﴿ نَهُ مَا فِي السّمُواتُ وَالْأَرْضِ ﴾ (١) ، على أنها وما يماثلها آيات تعطي البرهان في ذلك ؛ وقد تقدمت نبذة من هذا البحث في الكلام على قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَ اللهُ لا يستحيي أن يضرب مثلاً ﴾ (١) .

ولنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام في قبوله تعالى : ﴿ زِين للناس حب الشهوات ﴾ ، فنقول : الظاهر أن فاعل زين غيره تعالى وهو الشيطان أو النفس : أما أولاً فلأن المقام مقام ذم الكفار بركونهم إلى هذه المشتهيات من المال والأولاد واستغنائهم بتزينها لهم عن الله سبحانه ؛ والأليق بمثل هذه الزينة الصارفة عن الله الشاغلة عن ذكره أن لا ينسب إليه تعالى .

وأما ثانياً: فلأنه لو كان هذا هو التزيين المنسوب إليه تعالىٰ لكان المراد به الميل الغريزي الذي للإنسان إلى هذه الأمور فكان الأنسب في التعبير أن يقال: زين للإنسان أو لبني آدم ونحوها ، كقوله تعالىٰ : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ (٥) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ﴾ (١) الآية ، وأما لفظ الناس فالأعرف منه أن يستعمل في المرارد التي فيها شيء من إلغاء الميز أو حقارة الشخص ودناءة الفكر نحو

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/٢١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية/٥٤.

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية/٥٥.

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية/٢٦.

<sup>(</sup>٥) التين: الأية/٥.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآية/٧٠.

قوله: ﴿ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسُ إِلَّا كَفُوراً ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَـاكُم من ذكر وأنثىٰ ﴾ (٢) وغير ذلك .

وأما ثالثاً: فلأن الأمور التي عدها تعالى بياناً لهذه الشهوات لا تناسب التزيين الفطري إذ كان الأنسب عليه أن يبدل لفظ النساء بما يؤدي معنى مطلق الزوجية ، ولفظ البنين بالأولاد ، ولفظ القناطير المقنطرة بالأموال ، فإن الحب الطبيعي موجود في النساء بالنسبة إلى الرجال كما هو موجود في الرجال بالنسبة إلى النساء ، وكذا هو مغروز في الإنسان بالنسبة إلى مطلق الأولاد ومطلق الأموال دون خصوص البنين وخصوص القناطير المقنطرة ؛ ولذلك اضطر القائل بكون فاعل زين هو الله سبحانه أن يقول : إن المراد حب مطلق الزوجية ومطلق الأولاد وأعرفها ومطلق الأموال وإنما ذكرت النساء والبنين والقناطير لكونها أقوى الأفراد وأعرفها ثم تكلف في بيان ذلك بما لا موجب له .

وأما رابعاً: فلأن كون التزيين هو المنسوب إلى الله سبحانه لا يلائم قبوله تعالى في آخر الآية: هوذلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المآب قبل أأنبئكم بخير من ذلكم ، فإن ظاهره أنّه كلام موضوع لصرفهم عن هذه الشهوات الدنيوية وتوجيه نفوسهم إلى ما عند الله من الجنان والأزواج والوضوان ؛ ولا معنى للصرف عن المقدمة إلى ذي المقدمة ، فإن في ذلك مناقضة ظاهرة وإبطالاً للأمرين معاً كالذي يريد الشبع ويمتنع عن الأكل .

فإن قلت: الآية أعني قوله: ﴿ زَيْنَ للنَّاسَ حَبِ الشَّهُواتِ ﴾ ﴿ إلَّٰخِ ﴾ بحسب الملخص من معناها مساوقة لقوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ زَيْنَةَ اللَّهِ التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة ﴾ (٢) ، ولازم انطباق المعنىٰ أن يكون فاعل التزيين في هذه الآية أيضاً هو الله سبحانه.

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية/٨٩. (٣) الأعراف: الآية/٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: الآية/١٣.

قلت: بين الآيتين فرق من حيث المقام: فإن المقام فيما نحن فيه: مقام ذم هذه الشهوات المحبوبة للناس لصرفها وإلهائها الناس عمّا لهم عند الله ، وحتّهم على الإعراض عنها والتوجه إلى ما عند الله سبحانه بخلاف تلك الآية فإنها مسوقة لبيان أن هذه النعم زينت للإنسان وأنها للمؤمنين في هذه الدنيا بالاشتراك في الدنيا وبالاختصاص في الآخرة ، ولذلك بدل لفظ الناس هناك بلفظ العباد . وعدت هذه الزينة رزقاً طيباً .

وإن قلت: إن التربين علق في الأية على حب الشهوات دون نفس الشهوات، ومن المعلوم أن تزيين الحب للإنسان وجذبه لنفسه وجلبه لقلبه أمر طبيعي وخاصة ذاتية له فيأول معنى تزيين الحب للناس إلي جعل الحب مؤثراً في قلوبهم أي خلق الحب في قلوبهم، ولا ينسب الخلق إلا إلى الله سبحانه فهو الفاعل في قوله: زين.

قلت: لازم ما ذكرناه من القرائن أن يكون المراد بتزيين الحب جعل الحب بحيث يجذب الناس إلى نفسه ويصدهم عن غيره ، فإن الزينة هي الأمر المطلوب الجالب الذي ينضم إلى غيره ليجلب الإنسان إلى ذلك الغير بتبع جلبه إلى نفسه كما أن المرأة تتزين بضم أمور تستصحب الحسن والجمال إلى نفسها ليقصدها الرجل بها ، فالمقصود هو بالحقيقة تلك الأمور والمنتفع من هذا القصد هي المرأة ، وبالجملة فيأول معنى تريين الحب للناس إلى جعله في أعينهم بحيث يؤدي إلى التوله فيه والولوع في الاشتغال به لا أصل تأثير الحب كما هو الظاهر من معنى قوله تعالى : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة وآتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ﴾ (١) ، ويؤيد هذا المعنى ما سيأتي من الكلام في العد الواقع في قوله : من النساء والبنين والقناطير ، على أن لفظ الشهوات ربما لم يخل عن الدلالة بالشغف والولوع وإن كان بمعنى المشتهيات .

قول تعالى : ﴿ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ﴾ ﴿ إلخ »، النساء جمع لا واحد له من لفظه ، والبنين جمع ابن وهو

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٥٥.

ذكور الأولاد بواسطة أو بلا واسطة ، والقناطير جمع قنطار وهو ملا مسك ذهباً أو هو المسك المملوء ، والمقنطرة اسم مفعول مشتق من القنطار وهو جامد ، وهذا من دأبهم يعتبرون في الجوامد شيئاً من النسب يكسب بها معنى مصدرياً ثم يشتقون منه المشتقات كالباقل والتامر والعطار لبائع البقل والتمر والعطر ، وفائدة توصيف الشيء بالموصف المأخوذ من لفظه تثبيت معناه له ، والتلميح إلى أنه واجد لمعنى لفظه غير فاقده كما يقال : دنانير مدنرة ودواوين مدونة ، ويقال : حجاب محجوب وستر مستور ، والخيل : هو الأفراس ، والمسوّمة مأخوذة من سامت الإبل سوماً بمعنى ذهبت لترعى فهي سائمة ، أو من سمت الإبل في المرعى وأسمتها وسوّمتها بمعنى أعلمتها . فالخيل المسوّمة إما المرسلة للرعي أو المعلمة ، والأنعام جمع نعم بفتحتين وهو الإبل والبقر والغنم ، والبهائم أعم منه ويطلق على غير الموحش والطير والحشرات ، والحرث هو الزرع وفيه معنى الكسب وهو تربية النبات أو النبات المربي للانتفاع به في المعاش .

وبناء التعداد في الآية ليس على تكثر حب الشهوات بحسب تكثر المشتهيات أعني متعلقات الشهوة بمعنى أن الإنسان بحسب طبعه يميل إلى الأزواج والأولاد والمال حتى يتكلف في توجيه التعبيرات الواقعة في الآية كالتعبير عن الإنسان بالناس والتعبير عن الأولاد بخصوص البنين ، والتعبير عن المال بالقناطير المقنطرة « إلخ » بما تكلف به جمع من المفسرين .

بل على كون الناس أصنافاً في الشغف والولوع بمشتهيات الدنيا فمن شهواني لا هم لمه إلا التعشق بالنساء وغرامهن والتقرب إليهن والإنس بصحبتهن ، ويستصحب ذلك أذناباً من وجوه الفساد ومعاصي الله سبحانه ، كاتخاذ المعازف والأغاني وشرب المسكرات وأمور أخر غيرهما ، وهذا مما يختص بالرجال عادة ، ولا يوجد في النساء إلا في غاية الشذوذ ، ومن محب للبنين والتكاثر والتقوي بهم كما يوجد غالباً في أهل البدو ، ويختص أيضاً بالبنين دون البنات ، ومن مغرم بالمال أكبر همه أن يقنطر القناطير ، ويملأ المخازن من وجوه النقد ، وظهور هذا الجنون أيضاً في جمع المال إنما هو في وجوه النقد من الذهب والفضة أو ما يتقوم بهما دون أمثال الأثاث إلا أن يراد لأجلهما بوجه ،

ويوجد غالباً في الحاضر دون البادي ، أو أن المختار عنده اتخاذ الخيل المسوّمة كالمغرمين بالفروسة وأمثالهم أو اتخاذ الماشية من الأنعام ، أو يستحب الحرث ، وربما يجتمع البعض من هذه الثلاثة الأخيرة مع البعض وربما تفترق .

وهذه أقسام الشهوات التي ينسل الناس إليها صنفاً صنفاً بالتعلق بواحد منها وجعله أصلاً في اقتناء مزايا الحياة ، وجعل غيره فرعاً مقصوداً بالقصد الثاني ، وقلما يوجد ( أو لا يوجد أصلاً ) في الناس من ساوى بين جميعها ، وقصد الجميع قصداً أولاً معتدلاً .

وأما مثل الجاه والمقام والصدارة ونحوها فهي جميعاً أمور وهمية بالحقيقة إنما تتعلق الرغبة إليها بالقصد الثاني لا يعد الالتذاذ بها التذاذاً شهوياً ، على أن الآية ليست في مقام حصر الشهوات .

ومن هنا يتأيد ما تقدمت الإشارة إليه من أن المراد بحب الشهوات التوغل والانغمار في حبها ( وهو المنسوب إلى الشيطان ) دون أصل الحب المودع في الفطرة ( وهو المنسوب إلى الله سبحانه ) .

قوله تعالى : ﴿ ذلك متاع الحيوة الدنيا ﴾ ، أي هذه الشهوات أمور يتمتع بها لإقامة هذه الحياة التي هي أقرب الحياتين منكم ( وهما الحياة الدنيا والحياة الأخرى ) ، والحياة الدنيا وكذا المتاع الذي يتمتع به ، لها أمر فانٍ دائر ليس لها عاقبة باقية صالحة ، وصلاح العقبي وحسن المآب إنما هو عند الله سبحانه وهو قوله تعالى : ﴿ والله عنده حسن المآب ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قُل أَوْنَبُكُم بِخِيرٍ مِن ذُلِكُم لَلَّذِينَ اتَقُوا عَنْدُ رِبِهُم جِنَاتَ ﴾ إلى آخر الآية ؛ الآية مسوقة لبيان قوله : ﴿ وَالله عنده حسن المآب ﴾ وقد وضع فيها محل هذه الشهوات الفائية الباطلة أمور هي خير للإنسان لكونها باقية وحسنة حقيقة من غير بطلان ، وهي أمور مجانسة لهذه الشهوات في ما يريده الإنسان من خواصها وآثارها غير أنها خالية عن القبح والفساد غير صارفة للإنسان عمّا هو خير منها ، وهي الجنة ومطهرات الأزواج ورضوان الله تعالى .

وقد اختصت الأزواج بالـذكر مـع كون ذكـر الجنة كـالمشتمل عليهـا لكون

الوقاع أعظم اللذائذ الجسمية عند الإنسان ، ولذلك أيضاً قدم ذكر النساء في قوله : ﴿ مِن النساء والبنين والقناطير المقنطرة ﴾ ﴿ إلخ ﴾ .

وأما الرضوان بكسر الراء وضمها فهو الرضا ، وهو أن يـلائم الأمر الـواقع نفس صاحبه من غير أن يمتنع منه ويدافعه ، ويقابله السخط .

وقد تكرر في القرآن ذكر رضى الله سبحانه ، وهو منه تعالى كما يتصور بالنسبة إلى فعل عباده في باب الطاعة كذلك يتصور بالنسبة إلى غير باب الطاعة كالأوصاف والأحوال وغير ذلك ، إلا أن جل الموارد التي ذكر فيها أو كلها من قبيل الرضا بالطاعة ، ولذلك ربما قوبل بينه وبين رضا العبد فرضاه عن عبده لطاعته ، ورضا العبد عنه لجزائه الحسن أو لحكمه كقوله تعالى : ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات ﴾ (١) الأية.

وذكر الرضوان ههنا أعني في عداد ما هو خير للناس من مشتهيات الحياة الدنيا يدل على أنه نفسه من مشتهيات الإنسان أو يستلزم أمراً هو كذلك ؛ ولذلك عنى بذكره في مقابل الجنات والأزواج في هذه الآية ، وكذا في مقابل الفضل والمغفرة والرحمة في قوله : ﴿ فضلاً من ربهم ورضواناً ﴾(1) ، وقوله : ﴿ ومغفرة من الله ورضوان ﴾(٥) ، وقوله : ﴿ برحمة منه ورضوان ﴾(١) .

ولعل الذي يكشف عن هذا الذي أبهمته هذه الآية هو التدبر في المعنى الذي ذكرناه وفي قوله تعالى: ﴿ رضي الله عنهم ﴾ الآية وقوله: ﴿ راضية مرضية ﴾ الآية حيث علق رضاه بأنفسهم ، والرضا عن أنفسهم غير الرضا عن أفعالهم فيعود المعنى إلى أنه لا يمنعهم عن نفسه فيما يسألونه فيأول إلى معنى قوله: ﴿ لهم

(١) البيّنة: الآية/٨.

(٢) الفجر: الآية/٢٨.

(٣) التوبة : الآية /١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآية/٢.

<sup>(°)</sup> الحديد: الآية/٢٩.

<sup>(</sup>٦) البراءة: الآية/٢١

ما يشاؤون فيها﴾(١) ، ففي رضوان الله عن الإنسان المشيئة المطلقة للإنسان .

ومن هنا يظهر: أن الرضوان في هذه الآية قوبل به من الشهوات المذكورة في الآية السابقة ، أن الإنسان يحسب أنه لو اقتناها وخاصة القناطير المقنطرة من بينها أفادته إطلاق المشيئة وأعطته سعة القدرة فله ما يشاء ، وعنده ما يريد . وقد اشتبه عليه الأمر فإنما يتم ذلك برضا الله الذي إليه أمر كل شيء .

قوله تعالىٰ: ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ . لما تحصل من هذه الآية والتي قبلها: أن الله أعد للإنسان في كلتا الدارين (الدنيا والآخرة) نعماً يتنعم بها ومآرب أخرى مما تلتذ به نفسه كالأزواج ، وما يؤكل ويشرب ، والملك ونحوها ، وهي متشابهة في الدارين غير أن ما في الدنيا مشترك بين الكافر والمؤمن مبذول لهما معاً وما في الآخرة مختص بالمؤمن لا يشاركه فيها الكفار كان المقام مظنة سؤال الفرق في ذلك ، وبلفظ آخر سؤال وجه المصلحة في اختصاص المؤمن بنعم الآخرة أجاب عنه بقوله : ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ ، العبث والجزاف تعالىٰ عن ذلك ، بل إن في الفريقين أمراً هو المستدعي لهذا الفرق والله بصير بهم يرى ما فيهم من الفرق وهو التقوى في المؤمن دون الكافر ، وقد وصف هذا التقوى وعرفه بما يلحق بهذه الآية من قوله : ﴿ الذين المناهم عنه ، ويصدقون ذلك بالعمل الصالح ولكن الكافر يستغني عن ربه استغنائهم عنه ، ويصدقون ذلك بالعمل الصالح ولكن الكافر يستغني عن ربه بشهوات الدنيا وينسى آخرته وعاقبة أمره .

ومن ألطف ما يستفاد من الأيتين أعني قوله تعالى : ﴿ ذُلك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أؤنبتكم بخير من ذلك ﴾ إلى آخر الآية ، وما في معناهما من الآيات كقوله تعالى : ﴿ قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ﴾ (٢) ، الجواب عن إشكال مستوجهه كثير من

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية/٣٢.

<sup>(</sup>١)ق: الآية/٣٥.

الباحثين على ظواهر الآيات الواصفة لنعم الجنة .

أما الإشكال فهو أن المتأمل في أطوار وجود هذه الموجودات المشهودة في هذا العالم لا يشك في أن الأفعال الصادرة منها وأعمالها التي يعملها إنما هي متفرعة على القوى والأدوات التي جهز بها كل واحد منها ليدفع بها عن وجوده ويحفظ بها بقاءه كما يحققه البحث عن الغايات الوجودية وأن الوجود لا يستند إلى اتفاق أو جزاف أو عبث.

فهو ذا الإنسان مجهز في جميع بدنه بجهاز دقيق في غاية الدقة يتمشى به أمر تغذيه ، وإنما يتغذى لتهيئة بدل ما يتحلل من أجزائه وإنما يفعل ذلك ليمد وجوده للبقاء ، وأيضاً هو مجهز بجهاز التناسل على ما فيه من الأدوات والقوى الفعالة والمترتبة ليحفظ بقاء نوعه والأمر في وجود النبات والحيوان نظير الأمر في تجهيز الإنسان .

ثم إن الخلقة احتالت في تسخيرها وخاصة في تسخير ذوات الشعور منها وهي الحيوان والإنسان بإبداع لذائذ في أفعالها وإيداعها في القبوى لتتسابق إلى الأفعال لأجل هذه اللذائذ وهي لا تشعر أن الخلقة تريد منها غايتها ، وهي بقاء الوجود وتغرها بتطميعها باللذة التي تزينها لها فيحصل بذلك ما يريده الخلقة ، ويلتذ الفاعل بهذه الزينة التي تغرها ويلعب بها ، فلولا ما في الغذاء والنكاح مثلاً من اللذة لما قصدهما الإنسان مثلاً لمجرد كونهما مقدمة للبقاء ، وبطل بذلك غرض الخلقة لكن الله سبحانه أودع فيه لذة الغذاء ولذة النكاح ، لا يستريح الإنسان في طريق النيل إليهما دون أن يتحمل كل تعب وعناء ويقاسي كل مصيبة وبلاء ، وهو في اقتناء هذه الشهوات مختال فخور بما ليس فيه إلا الغرور ، وأما الصنع والخلقة فينال بغيته ويبلغ أمنيته فإنه ما كان يريد بهذا التدبير إلا بقاء وجود الفرد وقد حصل بالنكاح والسفاد ولم الفرد وقد حصل بالنكاح والسفاد ولم يق للإنسان مثلا فيما كان يريده إلا الخيال ،

وإذا كانت هذه اللذائذ الدنيوية مقصودة في الخلقة لأجل غرض محدود معجل فلا معنى لتحققها في ما لا تحقق هناك لذلك الغرض، قلذة الأكل

والشرب وجميع اللذائد الراجعة إلى التغذي مقصودة في الطبيعة لأجل حفظ البدن عن آفة التحلل وفساد التركيب وهو الموت، ولذة النكاح وجميع اللذائذ المرتبطة به وهي أمور جمة، إنما تقصدها الخلقة لأجل حفظ النوع من الفناء والاضمحلال، فلو فرض للإنسان وجود لا يلحقه موت ولا فناء وحياة مأمونة من كل شر ومكروه فأي فائدة تترتب على وجود القوى البدنية التي تعمل لأجل تحصيل بقاء الشخص أو النوع؟ وأي ثمرة يثمرها تجهيزات البدن وأعضائه كالكلى والمثانة والطحال والكبد وغيرها وجميعها إنما أوجدت لأعمال تنفع في البقاء المعجل المحدود دون البقاء المخلد المؤبد؟

وأما الجواب فهو أن الله سبحانه إنما خلق ما خلق من لذائذ الدنيا والنعم التي تتعلق بها هذه اللذائذ زينة في الأرض ليقصدها الإنسان فينجذب إلى الحياة ويتعلق بها كما قبال : ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ﴾ (١) ، وقبال : ﴿ المبال والبنون زينة الحيوة الدنيا ﴾ (٢) ، وقبال : ﴿ تبتغون عرض الحيوة الدنيا ﴾ (٢) ، وقال ـ وهو أجمع للغرض ـ : ﴿ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيوة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ (٤) ، وقبال أيضاً : ﴿ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفيلا تعقلون ﴾ (٥) ، إلى غير ذلك من الآيات ، وجميعها نبين أن هذه النعم الموجودة في الدنيا ، واللذائذ المتعلقة بها أمور مقصودة لأجل الحياة وأمتعة يتمتع بها لأجل الحياة هذه الحياة المحدودة التي لا تتعدى أياماً قبلائل ، فلولا الحياة لما كانت هي مقصودة ولا مخلوقة ، وهذا هو حق الأمر !

لكن يجب أن يعلم أن وجود الإنسان الباقي ليس إلا هذا الوجود الذي يمكث هُهُنا برهة من الزمان بتحوله من طور إلى طور ، وليس ذلك إلا روحاً كائناً من بدن وعلى بدن هو مجموع هذه الأجزاء المأخوذة من هذه العناصر والقوى الفعالة فيها ، ولو فرض ارتفاع هذه الأمور التي نعدها مقدمات مقصودة للبقاء لم

<sup>(</sup>٤) طه: الآية/١٣١.

<sup>(</sup>٥) القصص : الآية/١٠.

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية/٧.

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية/٤٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية /٩٤.

يبق وجود ولا بقاء أعني أن فرض عدمها هو فرض عدم الإنسان رأساً لا فرض عدم الإنسان رأساً لا فرض عدم استمرار وجود الإنسان فآفهم ذلك .

فالإنسان في الحقيقة هو الذي ينشعب أفراداً ويأكل ويشرب وينكح ويتصرف في كل شيء بالأخذ والإعطاء ويحس ويتخيل ويعقل ويسر ويفرح ويبتهج وهكذا ، كل ذلك ملائم لذاته الذي هو كالمجموع منها وبعضها مقدمة لبعضها ، وهو السائر الدائر في مثل مسافة دورية .

فإذا نقله الله من دار الفناء إلى دار البقاء وكتب عليه الخلود والدوام إما بشواب دائم أو بعقاب دائم لم يكن ذلك بإبطال وجوده وإيجاد وجود باق بل بإثبات وجوده بعدما كان متغيراً في معرض الزوال فهو لا محالة إما متنعم بنعم من سنخ نعم الدنيا لكنها باقية أو نقم ومصائب من سنخ نقم الدنيا ومصائبها . وكل ذلك منكوح أو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مسكون أو قرين أو سرور أو نحو ذلك .

فالإنسان هو الإنسان وما يحتاج إليه ويستكمل به هو الذي كان يحتـاج إليه ويستكمل به هو الذي كان يحتـاج إليه ويستكمل به من مطالبه ومقـاصده وإنمـا الفرق هـو اختلاف الـدارين بالبقـاء وما يلحق به .

هذا هو الذي يظهر من كلامه سبحانه حيث يبين حقيقة البنية الإنسانية فيقول: ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين \* ثم إنكم بعد ذلك لميتون \* ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ﴾ (١) ، انظر إلى موضع قوله: ﴿ ولقد خلقنا ﴾ ، والخلق هو الجمع والتركيب ، وإلى موضع قوله: ﴿ ثم أنشأتاه ﴾ ، الدال على تبديل نحو الخلق والإيجاد ، وإلى موضع قوله: ﴿ ثم إنكم يوم القيامة ﴾ ، والمخاطب به هو الذي أنشىء خلقاً آخر .

ويقول أيضاً : ﴿ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ١٥٠٠ ،

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآية/١٦.

فيفيد أن حياة الإنسان حياة أرضية مؤلفة من نعمها ومن نقمها . وتقدم بعض الكلام في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةَ ﴾ (١) الآية .

وقد قال تعالى في هذه النعم الأرضية : ﴿ ذَلك متاع الحيوة الدنيا ﴾ ثم قال : ﴿ وما الحيوة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ (٢) ، فجعل نفس الحياة الدنيا متاعاً في الآخرة يتمتع به ، وهذا من أبدع البيان ، وباب ينفتح به للمتدبر ألف باب ، وفيه تصديق قول رسول الله نواليا : كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون .

وبالجملة الحياة الدنيا هي الوجود الدنيوي بما كسب من حسنة أو سيئة وهو الذي يتمتع به في الآخرة من حيث سعادته وشقائه أي ما يراه فوزاً وفلاحاً لنفسه وما يراه خيبة وخسراناً فيعطي سعادته بإعطاء لذائذه أو يحرم من نيلها وهما نعيم الجنة وعذاب النار.

وبعبارة أخرى واضحة ، للإنسان مثلاً سعادة بحسب الطبيعة وشقاء بحسبها في بقائه شخصاً ونوعاً وهما منوطنان بفعله الطبيعي من الأكل والشرب والنكاح وقد زينت له بلذائذ مقدمية وهذا بحسب الطبيعة ، ثم إذا أخذ الإنسان في الاستكمال وأخذ في الفعالية بالشعور والإرادة صار نوعاً كماله هو الذي يختاره شعوره وإرادته فما لا يشعر به ولا يشاءه ليس كمالاً لهذا الموجود الشاعر المريد وإن كان كمالاً طبيعياً ، وكذا العكس كما نرى أنا لا نلتذ بما لا نشعر به وإن كان من سعادة الطبيعة كصحة البدن والمال والولد ، ونلتذ بما نشعر به من اللذائذ وإن لم يطابق الخارج كالمريض المعتقد للصحة ونظائر ذلك ، فهذه اللذائذ المقدمية تصير كمالاً حقيقياً لهذا الإنسان وإن كانت كمالات مقدمية للطبيعة فإذا أبقى الله سبحانه هذا الإنسان بقاءً مخلداً كانت سعادته هي التي يشاؤها من اللذائذ ، وشقاءها هو الذي لا يشاؤه سواء كان بحسب الطبيعة مقدمة أو لم يكن ؛ إذ من البديهي أن خير الشخص أو القوة الشاعرة المريدة هو فيما يعلم به ولا يريده .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢١٣. (٢) الرعد: الآية/٢٦.

فقد تحصل أن سعادة الإنسان أن ينال في الآخرة ما كان يريده من لـذائذ الحياة في الدنيا من الأكل والشرب والنكاح وما فوق ذلك وهو الجنة ، وشقائه أن لا ينال ذلك وهو النار . قال تعالى : ﴿ لهم فيها ما يشاؤون ﴾(١) .

قوله تعالى : ﴿ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ ، وصف للمتقين المدلول عليهم بقوله في الآية السابقة : ﴿ للذين اتقوا﴾ ، فوصفهم أنهم يقولون ربنا ، وفيه إظهار للعبودية بذكره تعالى بالربوبية واسترحام منه تعالى فيما يسألونه بقولهم : إننا آمنا ، والجملة ليست في مقام الامتنان عليه تعالى ، فإن المن منه تعالى بالإيمان كما قال تعالى : ﴿ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ﴾ (٢) ، بل استنجاز لما وعد الله تعالى عباده أن يغفر لمن آمن منهم ، قال تعالى : ﴿ وآمنوا به يغفر لكم ﴾ (٣) ، ولذلك فرعوا عليه قولهم ؛ فاغفر لنا ذنوبنا ، بفاء التفريع . وفي تأكيد قولهم بدان دلالة على صدقهم وثباتهم في إيمانهم .

والمغفرة للذنوب لا يستلزم التخلص من العذاب بمعنى أن الوقاية من عذاب النار فضل من الله سبحانه بالنسبة إلى من آمن به وعبده من غير استحقاق من العبد يثبت له حقاً على الله سبحانه أن يجيره من عذاب النار، أو ينعمه بالجنة فإن الإيمان والإطاعة أيضاً من نعمه ولا يملك غيره تعالى منه شيئاً إلا ما جعله على نفسه من حق ، ومن الحق الذي جعل على نفسه لعباده أن يغفر لهم ويقيهم عذاب النار إن آمنوا به ، قال تعالى : ﴿ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ﴾(3).

وربما استفيد من بعض الآيات أن الوقاية من عذاب النار هي المغفرة والجنة كقوله تعالىٰ: ﴿ هـل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة

(٣) الأحقاف: الآية/٣١.

<sup>(</sup>١) النحل: الآية/٣١.

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: الآية/٣١.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: الآية/١٧.

في جنات عدن ﴾ (١) ، فإن في الآيتين الأخيرتين تفصيل لما أجمل في الآية الأولى من قوله : ﴿ هـل أدلكم على تجارة تنجيكم من عـذاب أليم ﴾ ، وهـذا معنى دقيق سنشرحه في مورد يناسبه إن وفقنا له .

قوله تعالى: ﴿ الصابرين والصادقين ﴾ ، إلى آخر الآية : وصفهم بخمس خصال لا يشذ منها تقوى من متق ، فالصبر لسبقه على بقية الخصال وإطلاقه يشمل أقسام الصبر ، وهي ثلاث : صبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية ، وصبر عند المصيبة .

والصدق وإن كان بحسب تحليل حقيقته هو مطابقة ظاهر الإنسان من قبول وفعل لباطنه لكنه بهذا المعنى يشتمل جميع الفضائل الباقية كالصبر والقنوت وغيرهما وليس بمراد فالمراد به ( والله أعلم ) الصدق في القول فحسب .

والقنوت هو الخضوع لله سبحانه ويشمل العبادات وأقسام النسك، والإنفاق هو بذل المال لمن يستحق البذل، والاستغفار بالأسحار يستلزم قيام آخر الليل والاستغفار فيه، والسنة تفسره بصلاة الليل والاستغفار في قنوت الوتر، وقد ذكر الله أنه سبيل الإنسان إلى ربه كما في سورتي المزمل والدهر من قوله تعالي بعد ذكر قيام الليل والتهجد به: ﴿ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ﴾ (٢) (٣).

قوله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ﴾ ، أصل الشهادة هو المعاينة ، أعني : تحمل العلم عن حضور وحس ثم استعمل في أدائها وإظهار الشاهد ما تحمله من العلم ثم صار كالمشترك بين التحمل والتأدية بعناية وحدة الغرض ، فإن التحمل يكون غالباً لحفظ الحق والواقع من أن يبطل بنزاع أو تغلب أو نسيان أو خفاء فكانت الشهادة تحفظاً على الحق والواقع ، فبهذه العناية كان التحمل والتأدية كلاهما شهادة ، أي حفظاً وإقامة للحق ، والقسط هو العدل .

<sup>(</sup>٣) الدهر: الآية/٢٩.

<sup>(</sup>١) الصف: الآية / ١٢.

<sup>(</sup>٢) المزمل: الآية/١٩.

ولما كانت الآيات السابقة أعني قوله: ﴿ إِن الذين كَفُرُوا لَن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ﴾ ، إلى قوله: ﴿ والمستغفرين بالأسحار ﴾ ، تبين: أن الله سبحانه لا إلّه غيره ولا يغني عنه شيء ، وأن ما يحسبه الإنسان مغنياً عنه ويركن إليه في حياته ليس إلا زينة وإلا متاعاً خلقه الله ليتمتع به في سببل ما هو خير منه ولا ينال إلا بتقوى الله تعالىٰ ، وبعبارة أخرىٰ : هذه النعم التي يحن إليها الإنسان مشتركة في الدنيا بين الكافر والمؤمن مختصة في الأخرة بالمؤمن أقام الشهادة في هذه الآية على أن هذا الذي بينته الآيات حق لا ينبغي أن يرتاب فيه .

فشهد (وهو الله عز اسمه) على أنه لا إله إلا هـو وإذ ليس هناك إلـه غيره فليس هناك أحد يغني منه شيئاً من مال أو ولد أو غير ذلك من زينة الحياة أو أي سبب من الأسباب إذ لو أغنى شيء من هـذه منه شيئاً لكان إلها دونه أو معتمداً إلى إله ونه منتهياً إليه ولا إله غيره .

شهد بهذه الشهادة وهو قائم بالقسط في فعله ، حاكم بالعدل في خلقه إذ دبر أمر العالم بخلق الأسباب والمسببات وإلقاء الروابط بينها ، وجعل الكل راجعاً إليه بالسير والكدح والتكامل وركوب طبق عن طبق ، ووضع في مسير هذا المقصد نعماً لينتفع منها الإنسان في عاجله لآجله وفي طريقه لمقصده لا ليركن إليه ويستقر عنده فالله يشهد بذلك ، وهو شاهد عدل .

ومن لطيف الأمر أن عدله يشهد على نفسه وعلى وحدته في ألوهيته ، أي إن عدله ثابت بنفسه ومثبت لوحدانيته ، بيان ذلك : أنا إنما نعتبر في الشاهد العدالة ليكون جارياً على مستوى طريق الحياة ملازماً لصراط الفطرة من غير أن يميل إلى إفراط أو تفريط فيضع الفعل في غير موضعه فتكون شهادته مأمونة عن الكذب والزور فملازمة الصدق والمجاراة مع صراط التكوين يوجب عدالة الإنسان فنفس النظام الحاكم في العالم والجاري بين أجزائه الذي هو فعله مبحانه هو العدل محضاً.

ونحن في جميع الوقائع التي لا ترضى بها نفوسنا من الحوادث الكونية أو نجدها على خلاف ما نميل إليه ونطمع فيه ثم نعترض عليها ونناقش فيها إنما نذكر في الاعتراض عليه ما يظهر لنا من حكم عقولنا أو تميل إليه غرائزنا ، وجميع ذلك مأخوذة من نظام الكون ثم نبحث عنها فيظهر سبب الحادثة فتسقط الشبهة أو نعجز عن الحصول على السبب فلا يقع في أيدينا إلا الجهل بالسبب ، أي عدم العلم دون العلم بالعدم ، فنظام الكون ( وهو فعل ألله سبحانه ) هو العدل فافهم ذلك .

ولو كان هناك إلّه يغني منه في شيء من الأمور لم يكن نظام التكوين عدلًا مطلقاً ، بل كان فعل كل إلّه عدلًا بالنسبة إليه وفي دائرة قضائه وعمله !

وبالجملة فالله سبحانه يشهد ، وهو شاهد عدل ، على أنه لا إلّه إلا هو يشهد لذلك بكلامه وهو قوله : ﴿ شهد الله أنه لا إلّه إلا هو ﴾ ، على ما هو ظاهر الآية الشريفة ، فالآية في اشتمالها على شهادته تعالى للتوحيد نظيرة قوله تعالى : ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ﴾(١) .

والملائكة يشهدون بأنه لا إله إلاً هو، فإن الله يخبر في آيات مكية نازلة قبل هذه الآيات بأنهم عباد مكرمون لا يعصون ربهم ويعملون بأمره ويسبحونه وفي تسبيحهم شهادة أن لا إله غيره، قال تعالى: ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿ والملائكة يسبحون بحمد ربهم ﴾(٢).

وأولوا العلم يشهدون أنه لا إلّه إلاً هو ، يشاهدون من آياته الأفاقية والأنفسية وقد ملأت مشاعرهم ورسخت في عقولهم .

وقد ظهر مما تقدم أولاً: أن المراد بالشهادة شهادة القول على ما هو ظاهر الأية الشريفة دون شهادة الفعل وإن كانت صحيحة حقة في نفسها ، فإن عالم الوجود يشهد على وحدانيته في الألوهية بالنظام الواحد المتصل الجاري فيه ، وبكل جزء من أجزائه التي هي أعيان الموجودات .

<sup>(</sup>٣) الشورى: الأية/ه.

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآية/٢٧.

وثانياً: أن قوله تعالى: ﴿ قائماً بالقسط ﴾ ، حال من فاعل قوله: ﴿ شهد الله ﴾ ، والعامل فيه شهد ، وبعبارة أخرى قيامه بالقسط ليس بمشهود له لا له تعالى ولا للملائكة وأولي العلم بل الله سبحانه حال كونه قائماً بالقسط يشهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم يشهدون بالوحدانية كما هو ظاهر الآية حيث فرقت بين قوله: ﴿ لا إله إلا هو ﴾ ، وقوله: ﴿ قائماً بالقسط ﴾ بتوسيط قوله: ﴿ والملائكة وأولوا العلم ﴾ ، ولو كان القيام بالقسط من أجزاء الشهادة لكان حق الكلام أن يقال: إنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط والملائكة ، ومن ذلك يظهر ما فيما ذكره عدة من المفسرين في تفسير الآية من الجهتين جميعاً كما لا يخفى على من راجع ما ذكروه في المقام .

ومن أرداً الإشكال ما ذكره بعضهم: أن حمل الشهادة على الشهادة الكلامية كما مر يوجب الاستناد في أمر التوحيد إلى النقل دون العقل مع كونه حينئذ متوقفاً على صحة الوحي فإن صدق هذه الشهادة يتوقف على كون القرآن وحياً حقاً وهو متوقف عليه فيكون بياناً دورياً ، ومن هنا ذكر بعضهم: أن المراد بالشهادة هنا معنى استعاري بدعوى أن دلالة جميع ما خلقه الله من خلق على ما فيها من وحدة الحاجة واتصال النظام على وحدة صانعها بمنزلة نطقه وإخباره تعالى بأنه واحد لا إله غيره وكذا عبادة ملائكته له وإطاعتهم لأمره ، وكذا ما يشاهده أولوا العلم من أفراد الإنسان من آيات وحدانيته بمنزلة شهادتهم على وحدانيته تعالى .

والجواب: أن فيه خلطاً ومغالطة ، فإن النقل إنما لا يعتمد عليه فيما للعقل أو الحس إليه سبيل لكونه لا يفيد العلم فيما يجب فيه تحصيل العلم، أما لو فرض إفادته من العلم ما يفيد العقل مثلاً أو أقوى منه كان في الاعتبار مثل العقل أو أقوى منه كما أن المتواتر من الخبر أقوى أثراً وأجلى صدقاً من القضية التي أقيم عليها برهان مؤلف من مقدمات عقلية نظرية وإن كانت يقينية وانتجت اليقين .

فإذا كان الشاهد المفروض يمتنع عليه الكذب والـزور بصريح البرهـان كانت شهادته تفيد ما يفيده البرهان من اليقين ، والله سبحـانه ( وهـو الله الذي لا سبيل للنقص والباطل إليه) لا يتصور في حقه الكذب فشهادت على وحدانية نفسه شهادة حق كما أن إخباره عن شهادة الملائكة وأولى العلم يثبت شهادتهم .

على أن من أثبت له شركاء كالأصنام وأربابها فإنما يثبتها بعنوان أنها شفعاء عند الله ، ووسائط بينه وبين خلقه ، كما حكى الله تعالىٰ عنهم بقوله : ﴿ مَا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي ١٥٥٠ ، وكذا من اتخذ له شريكاً بالشرك الخفي من هـوى أو رئيس مطاع أو مـال أو ولد إنمـا يتخذه سببـاً من الله غير أنـه مستقل بالتأثير بعد حصوله له ، وبالجملة ما اتخذ له من شريك فإنما يشاركه فيما يشاركه بتشريكه لا بنفسه ، وإذا شهد الله على أنه لم يتخذ لنفسه شريكاً أبطل ذلك دعوى من يدعى له شريكاً ، وجرى الكلام مجرى قول : ﴿قُلْ أَتَنْبُتُونَ اللَّهُ بِمَا لا يعلم في السموات ولا في الأرض ﴿(٢) ، فإنه إبطال لـدعوى وجود الشريك بأن الله لا يعلم به في السموات والأرض ولا يخفي عليه شيء ، وبـالحقيقة هـو خبر مثل سائر الأخبار الصادرة عن مصدر الربوبية والعظمة كقوله: ﴿ سبحانه وتعالىٰ عمّا يشركون ﴾ (٣) ، ونحو ذلك ، غير أنه لوحظ فيه انطباق معنى الشهادة عليه لكونه خبراً في مورد دعوى ، والمخبر به قائم بالقسط فكان شهادة ، فعبر بلفظ الشهادة تفنناً في الكلام ، فيأول المعنىٰ إلى أنه لـو كان في الـوجود أربـاب من دون الله مؤثرون في الخلق والتدبير شركاء أو شفعاء في ذلك لعلمه الله وشهد به ، لكنه يخبر أنه ليس يعلم لنفسه شريكاً فلا شريك لـ ، ولعلم واعترف بـ ه الملائكة الكرام الذين هم الوسائط المجرون للأمر في الخلق والتدبير لكنهم يشهدون أن لا شريك له ، ولعلم بـ وشهد أثره أولوا العلم لكنهم يشهدون بما شاهدوا من الآيات أن لا شريك له .

فالكلام نظير قولنا: لو كان في المملكة الفلانية ملك مؤثر في شؤون المملكة وإدارة أمورها غير الملك الذي نعرفه لعلم به الملك وعرفه لأنه من المحال أن لا يحس بوجوده وهو يشاركه ، ولعلم به القوى المجرية والعمال المتوسطون بين العرش والرعية وكيف يمكن أن لا يشعروا بوجوده وهم يحملون

<sup>(</sup>٣) يونس: الأية/١٨.

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية /٣.

<sup>(</sup>٢) يونس: الأية/١٨.

أوامره ويجرون أحكامه بين ما في أيديهم من الأحكام والأوامر؟ ولعلم به العقلاء من عامة أهل المملكة ، وكيف لا وهم يطيعون أوامره وعهوده ، ويعيشون في ملكه لكن الملك ينكر وجوده ، وعمّال الدولة لا يعرفونه ، وعقلاء الرعية لا يشاهدون ما يدل على وجوده؟ فليس .

قوله تعالى: ﴿ لا إِلّه إِلا هو العزيز المحكيم ﴾ ، الجملة كالمعترضة الدخيلة في الكلام لاستيفاء حق معترض يفوت لولا ذكره مع عدم كونه مقصوداً في الكلام أصالة ، ومن أدب القرآن أن يظهر تعظيم الله جل شأنه في موارد بذكر أمره ذكراً يخطر منه بالبال ما لا يليق بساحة كبريائه كقوله تعالى : ﴿ قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ﴾ (١) ، فقوله : سبحانه قصد به التعظيم في مقام يحكى فيه قول لا يلائم حقه تعالى ، ونظيره بوجه قوله تعالى : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ﴾ (١) الآية .

وبالجملة لما اشتمل أول الآية على شهادة الله والملائكة وأولي العلم بنفي الشريك كان من حق الله سبحانه على من يحكي ويخبر عن هذه الشهادة أعني المتكلم (وهو في الآية هو الله سبحانه) وعلى من يسمع ذلك أن يوحد الله بنفي الشريك عنه فيقول: لا إله إلا هو. نظير ذلك قوله تعالى في قصة الإفك: ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ (٣) ، فإن من حقه تعالى عليهم أن إذا سمعوا بهتاناً وأرادوا تنزيه من بهت عليه أن ينزهوا الله قبله فإنه تعالى أحق من يجب تنزيهه .

فموضع قوله: ﴿ لا إِلَّه إِلاَ هُو الْعَزِيزِ الْحَكَيْم ﴾ ، موضع الثناء عليه تعالىٰ لاستيفاء حق تعظيمه ، ولـذا تمم بالاسمين العزيز الحكيم ، ولـو كان في محل النتيجة من الشهادة لكان حق الكلام أن يتمم بـوصفي الـوحـدة والقيام بالقسط ، فهو تعالى حقيق بالتوحيد إذا ذكرت الشهادة المـذكورة على وحـدانيته لأنه المتفرد بالعزة التي يمنع جانبه أن يستذل بوجود شريك له في مقام الألوهية ،

<sup>(</sup>٣) النور: الآية/١٦.

<sup>(</sup>١) يونس: الأية/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية/١٤.

١٣٦ ..... الجزء الثالث

والمتوحد بالحكمة التي تمنع غيره أن ينقض أمره في خلقه ، أو ينفـذ في خلال تدبيره ، وما نظمه من أمر العالم فيفسد عليه ما أراده .

وقد تبيّن بما مرّ من البيان وجه تكرار كلمة التوحيد في الآية ، وكذا وجه تتميمها بالاسمين : العزيز الحكيم ، والله العالم .

## ( بحث روائي )

في المجمع: في قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا ستغلبون﴾ الآية روى محمد بن إسحاق عن رجاله قال: لما أصاب رسول الله والله على قريشاً بهدر وقدم المدينة جمع اليهود في سوق قينقاع فقال: يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر، وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم وقد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم فقالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لو ةاتلناك لعرفت أنا نحن الناس فأنزل الله هذه الآية.

أقول: ورواه في الدر المنشور عن ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس، وروى ما يقرب منه القمي في تفسيره، وقد عرفت مما تقدم: أن سياق الآيات لا يلائم نزولها في حق اليهود كل الملاءمة، وأن الأنسب بسياقها أن تكون نازلة بعد غزوة أحد، والله أعلم.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق على الله الناس في الدنيا والآخرة بلذة أكبر لهم من لذة النساء ، وهو قوله : ﴿ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية ، ثم قال : وإن أهل الجنة ما يتلذذون بشيء من الجنة أشهى عندهم من النكاح ، لا طعام ولا شراب.

أقول: وقد استفيد ذلك من الترتيب المجعول في الآية للشهوات ثم تقديم النساء على باقي المشتهيات ثم جعل هذه الشهوات متاع الدنيا وشهوات الجنة خيراً منها.

ومراده مُؤلِنظة من الحصر في كون النكاح أكبر لذائذ الناس إنما هو الحصر

الإضافي أي أن النكاح أكبر لذة بالنسبة إلى هذه الشهوات المتعلقة بجسم الإنسان ؛ وأما غيرها كالتذاذ الإنسان بوجود نفسه أو التذاذ ولي من أولياء الله تعالى بقرب ربه ومشاهدة آياته الكبرى ولطائف رضوانه وإكرامه وغيرهما فذلك خارج عن مورد كلامه ولني ، وقد قامت البراهين العلمية على أن أعظم اللذائذ التذاذ الشيء بنعمة وجوده ، وأخرى على أن التذاذ الأشياء بوجود ربها أعظم من التذاذ الشيء بنفسها . وهناك روايات كثيرة دالة على أن التذاذ العبد بلذة الحضور والقرب منه تعالى أكبر عنده من كل لذة ، وقد روي في الكافي عن الباقر والتي كان على بن الحسين عليهما السلام يقول : إنه يسخي نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله تعالى : ﴿ أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها ﴾ وهو ذهاب العلماء ، وسيجيء عدة من هذه الروايات في المواضع المناسبة لها وهو ذهاب العلماء ، وسيجيء عدة من هذه الروايات في المواضع المناسبة لها من هذا الكتاب .

وفي المجمع في قوله تعالى : القناطير المقنطرة عن الباقر والصادق عليهما السلام القنطار ملؤ مسك ثور ذهباً .

وفي تفسير القمي قال عليه: الخيل المسومة المرعية .

وفي الفقيه والخصال عن الصادق عليه: من قال في وتره إذا أوتر: أستغفر الله وأتوب إليه سبعين مرة وهو قائم فواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار، ووجبت له المغفرة من الله تعالى.

أقول: وهذا المعنى مروي في روايات أخر عن أئمة أهل البيت ، وهو من سنن النبي محمد قال من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة كتب من المستغفرين ، وقوله سننه: ووجبت له المغفرة من الله ، مستفاد من قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ فَأَغَفَر لنا ذَنُوبنا ﴾ ، فإن في الحكاية لدعائهم من غير رد إمضاءً للإستجابة .

إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلإسْلَامُ وَمَا آخْتَلَفَ ٱلَّذِيْنَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن آتُبَعَن وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ وَآلًا مِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَدُواْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ آلْبَلاَغُ وَٱلْلَّهُ بَصِيْرُ بِٱلْعِبَادِ (٢٠) إِنَّ ٱلَّذِيْنَ يَكْفُرُونَ بَآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّـذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلْنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمِ (٢١) أَوْلَــئِكَ ٱلَّــٰذِيْنَ حَبِـطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلْـدُّنْيَـا وَٱلآخِـرَةِ وَمَـا لَهُمْ مِّنْ نَاصِرِينَ (٢٣) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ آلَّذِيْنَ أُوتُواْ نَصِيْباً مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱلْلَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ (٢٣) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا ٱلْنَّارُ إِلَّا أَيَّـاماً مَّعْـدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٢٤) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَـوْمِ لاَّ رَيْبَ فِيْهِ وَوُفِيَتْ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٥).

## (بیسان)

الآيات متعرضة لحال أهل الكتاب وهم آخر الفرق الثـلاث التي تقدم أنهـا عرضة للكلام في هذه السـورة ، وأهمهم بحسب قصد الكـلام أهل الكتـاب من اليهود والنصارى ، ففيهم وفي أمرهم نزل معظم السور وإليهم يعود .

قوله تعالى : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ ، قد مر معنى الإسلام بحسب اللغة وكأن هذا المعنى هو المراد هُهُنا بقرينة ما يذكره من آختلاف أهل

الكتاب بعد العلم بغياً بينهم فيكون المعنى: إن الدين عند الله سبحانه واحد لا آختلاف فيه لم يأمر عباده إلا به ، ولم يبين لهم فيما أنزله من الكتاب على أنبيائه إلا إياه ، ولم ينصب الآيات الدالة إلا له وهو الإسلام الذي هو التسليم للحق الذي هو حق الاعتقاد وحق العمل ، وبعبارة أخرى هو التسليم للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المعارف والأحكام ، وهو وإن آختلف كما وكيفاً في شرائع أنبيائه ورسله على ما يحكيه الله سبحانه في كتابه غير أنه ليس في الحقيقة إلا أمراً واحداً ، وإنما اختلاف الشرائع بالكمال والنقص دون التضاد والتنافي ، والتفاضل بينها بالدرجات ، ويجمع الجميع أنها تسليم وإطاعة ثله سبحانه فيما يريده من عباده على لسان رسله .

فهذا هو الدين الذي أراده الله من عباده وبينه لهم ، ولازمه أن يأخذ الإنسان بما تبين له من معارفه حق التبين ، ويقف عند الشبهات وقوف التسليم من غير تصرف فيها من عند نفسه ، وأما أختلاف أهل الكتاب من اليهود والنصارى في الدين مع نزول الكتاب الإلهي عليهم ، وبيانه تعالى لما هو عنده دين ، وهو الإسلام له ، فلم يكن عن جهل منهم بحقيقة الأمر وكون الدين واحداً بل كانوا عالمين بذلك ، وإنما حملهم على ذلك بغيهم وظلمهم من غير عنر وذلك كفر منهم بآيات الله المبينة لهم حق الأمر وحقيقته لا بالله فإنهم يعترفون به ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ، يحاسبه سريعاً في يعترفون به ، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ، يحاسبه سريعاً في في الآخرة دنياه وآخرته : أما في الدنيا فبالخزي وسلب سعادة الحياة عنه ، وأما في الآخرة فبأليم عذاب النار .

والدليل على عموم سرعة الحساب للدنيا والآخرة قـوله تعـاليٰ بعد آيتين : ﴿ أُولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ﴾ .

ومما تقدم يظهر أولاً: أن المراد بكون الدين عند الله وحضوره لديه مبحانه هو الحضور التشريعي بمعنى كونه شرعاً واحداً لا يختلف إلاً بالدرجات ، وبحسب استعدادات الأمم المختلفة دون كونه واحداً بحسب التكوين بمعنى كونه واحداً مودعاً في الفطرة الإنسانية على وتيرة واحدة .

وثانياً: أن المراد بالآيات هو آيات الوحي ، والبيانات الإِلَهية التي ألقاها إلى أنبيائه دون الآيات التكوينية الدالـة على الوحـدانية وما يزاملهـا من المعارف الإِلَهية .

والآية تشتمل على تهديد أهل الكتاب بما يستدل عليه بالبغي وهو الانتقام ، كما يشتمل قوله تعالى في الآيات السابقة : ﴿ قبل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ﴾ الآية ، على تهديد المشركين والكفار ، ولعل هذا هو السبب في أنه جمع أهل الكتاب والمشركين معا في الآية التالية في الخطاب بقوله : ﴿ قبل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ « إلخ » ، وفيه إشعار بالتهديد أيضاً .

قوله تعالى: ﴿ فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ﴾ ؟ الضمير في حاجوك راجع إلى أهل الكتاب وهو ظاهر والمراد به محاجتهم في أمر الاختلاف بأن يقولوا: إن اختلافنا ليس لبغي منا بعد البيان ، بل إنما هو شيء ساقنا إليه عقولنا وأفهامنا واجتهادنا في تحصيل العلم بحقائق الدين من غير أن ندع التسليم لجانب الحق سبحانه ، وأن ما تراه وتدعو إليه يا محمد من هذا القبيل ، أو يقولوا ما يشابه ذلك ، والدليل على ذلك قوله : فقل : ﴿ أسلمت وجهي لله ﴾ ، وقوله : ﴿ وقبل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ ، فإن الجملتين حجة سيقت لقطع خصامهم وحجاجهم لا إعراض عن المحاجة معهم .

ومعناها مع حفظ ارتباطها بما قبلها: ﴿ ان الدين عند الله الإسلام ﴾ ، لا يختلف فيه كتب الله ولا يرتاب فيه سليم العقل ، ويتفرع عليه أن لا حجة عليك في إسلامك وأنت مسلم ، فإن حاجوك في أمر الدين فقل : ﴿ أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ﴾ فهذا هو الدين ولا حجة بعد الدين في أمر الدين ثم سلهم : ﴿ أأسلموا ﴾ فإن أسلموا فقد اهتدوا وليقبلوا ما أنزل الله عليك وعلى من قبلك ولا حجة عليهم ولا مخاصمة بعد ذلك بينكم ، وإن تولوا فلا تخاصمهم ولا تحاجهم فلا ينبغي الخصام في أمر ضروري ، وهو أن الدين هو التسليم لله سبحانه ، وما عليك إلا البلاغ .

وقد أشرك سبحانه في الآية بين أهل الكتاب والأميين بقوله: ﴿ وقل للذين أُوتُوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ ، لكون الدين مشتركاً بينهم وإن أختلفوا في التوحيد والتشريك .

وقد علّق الإسلام على الوجه وهو ما يستقبلك من الشيء أو الوجه بالمعنى الأخص لكون إسلام الوجه ، لاشتماله على معظم الحواس والمشاعر إسلاماً لجميع البدن ليدل على معنى الإقبال والخضوع لأمر الرب تعالى ، وعطف قوله : ومن اتبعن حفظاً لمقام التبعية وتشريفاً للنبي مستنائي .

قوله تعالىٰ: ﴿ وقل للذين أونوا الكتاب والأميين أأسلمتم ﴾ ، إلى آخر الآية ، المراد بالأميين المشركين سموا بذلك لتسمية من وضع في مقابلهم بأهل الكتاب ، وكذا كان أهل الكتاب يسمونهم كما حكاه تعالىٰ من قوله : ﴿ ليس علينا في الأميين سبيل ﴾ (١) ، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ .

وفي قوله تعالى: ﴿ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ﴾ ، دلالة :

أولاً : على النهي عن المراء والإلحاح في المحاجة فإن المحاجة مع من ينكر الضروري لا تكون إلاً مراءً ولجاجاً في البحث .

وثنانياً: على أن الحكم في حق الناس والأمر مطلقاً إلى الله سبحانه، وليس للنبي الله الله رسول مبلغ لا حاكم مسيطر كما قال تعالى: ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ لست عليهم بمسيطر ﴾ (٣).

وثالثاً: على تهديد أهل الكتاب والمشركين فإن ختم الكلام بقوله: 
﴿ والله بصير بالعباد ﴾ ، بعد قوله : ﴿ فإنما عليك البلاغ ﴾ ، لا يخلو من ذلك ، ويدل على ذلك ما وقع من التهديد في نظير الآية ، وهو قوله تعالى : ﴿ قولوا آمنا بالله ﴾ إلى أن قال : ﴿ ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شفاق فسيكفيكهم الله وهو السميع

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٧٥. (٣) الغاشية: الآية/٢٣.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/١٢٨.

العليم (١) ، تذكر الآية أن أهل الكتاب إن تولوا عن الإسلام فهم مصرون على الحلاف ثم يهددهم بما يسلي به النبي ويطيب نفسه ، فالآية أعني قوله : ﴿ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ﴾ ، كناية عن الأمر بتخلية ما بينهم وبين ربهم ، وإرجاع أمرهم إليه ، وهو بصير بعباده يحكم فيهم بما تقتضيه حالهم ويسأله لسان استعدادهم .

ومن هنا يظهر: أن ما ذكره بعض المفسرين ، أن في الآية دليـلاً على حرية الاعتقاد في أمر الدين ، وأن لا إكراه فيه ، ليس بوجيه ، فإن الآيـة كما عرفت مسوقة لغير ذلك .

وفي قوله: ﴿ بصير بالعباد ﴾ ، حيث أخذ عنوان العبودية ولم يقل: بصير بهم أو بصير بالناس ونحو ذلك إشعار بأن حكمه تافذُ فيهم ماض عليهم فإنهم عباده ومربوبون له أسلموا أو تولوا .

قوله تعالى : ﴿ إِن الذين يكفرون بآيات الله ﴾ ، إلى آخر الآية ، الكلام في الآية وإن كان مسوقاً سوق الاستئناف لكنه مع ذلك لا يخلو عن إشعار وبيان للتهديد الذي يشعر به آخر الآية السابقة فإن مضمونها منطبق على أهل الكتاب وخاصة اليهود .

وقوله: يكفرون ، ويقتلون ، في موضعين للاستمرار ويدلان على كون الكفر بآيات الله وهو الكفر بعد البيان بغياً ، وقتل الأنبياء وهو قتل من غير حق ، وقتل الذين يدعون إلى القسط والعدل وينهون عن الظلم والبغي دأباً وعادة جارية فيما بينهم كما يشتمل عليه تاريخ اليهود ، فقد قتلوا جمعاً كثيراً وجماً غفيراً من أنبيائهم وعبادهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وكذا النصارى جروا مجراهم .

وقوله : ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾ ، تصريح بشمول للغضب ونـزول السخط ، وليس هو العذاب الأخـروي فحسب بدليـل قولـه تعالىٰ عقيب الآيـة :

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٣٧.

وأولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة (إلخ، فهم مبشرون بالعذاب الدنيوي والأخروي معاً، أما الأخروي فأليم عذاب النار، وأما الدنيوي فهو ما لقوه من التقتيل والإجلاء وذهاب الأموال والأنفس، وما سخط الله عليهم بإلقاء العداوة والبغضاء بينهم إلى ينوم القيامة على ما تصرح به آيات الكتاب العزيز.

وفي قوله تعالى : ﴿ أُولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة وما لهم من ناصرين ﴾ ، دلالة أولاً : على حبط عمل من قتل رجلا من جهة أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر . وثانياً : على عدم شمول الشفاعة لـه يوم القيامة لقوله : ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ نَاصِرِينَ ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الكتّابِ ﴾ إلى آخر الآية ، يومى الى تسجيل البغي على أهل الكتّاب حسب ما نسبه الله تعالىٰ إليهم ، وأنهم يبغون باتخاذ الخلاف وإيجاد اختلاف الكلمة في الدين ، فإنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب ، كتاب الله بينهم لم يسلموا له وتولوا وأعرضوا عنه ، وليس ذلك إلا باغترارهم بقولهم لن تمسنا « النخ » وبما اقتروه على الله في دينهم .

والمراد بالذين أوتوا نصيباً من الكتاب أهل الكتاب وإنما لم يقل: أوتوا الكتاب ، وقيل: أوتوا نصيباً من الكتاب ليدل على أن الذي في أيديهم من الكتاب ليس إلا نصيباً منه دون جميعه لأن تحريفهم له وتغييرهم وتصرفهم في كتاب الله أذهب كثيراً من أجزائه ، كما يومى وليه قوله في آخر الآية التالية: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون في ، وكيف كان ، فالمراد والله أعلم أنهم يتولون عن حكم كتاب الله اعتزازاً بما قالوا واغتراراً بما وضعوه من عند أنفسهم واستغناءً به عن الكتاب .

قوله تعالى : ﴿ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ﴾ ﴿ إلخ ﴾ معناه واضح ، واغترارهم بفريتهم التي افترتها أنفسهم مع أن الإنسان لا ينخدع عن نفسه مع العلم بأنها خدعة باطلة ، إنما هـو لكون المغرورين غير المفترين ؛ وعلى هذا فنسبة الافتراء الـذي توسـل إليها سـابقوهم إلى هؤلاء المغـرورين من اللاحقين لكونهم أمة واحدة يرضى بعضهم بفعال بعض .

وإما لأن الاغترار بغرور النفس والغرور بالفرية الباطلة مع العلم بكونها فرية باطلة وذكر المغرور أنه هو الذي افترى ما يغتر به من الفرية ليس من أهل الكتاب ومن اليهود خاصة ببعيد ، وقد حكى الله عنهم مثله ، بل ما هو أعجب من ذلك حيث قال تعالى : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾(١) .

على أن الإنسان يجري في أعماله وأفعاله على ما تحصل عنده من الأحوال أو الملكات النفسانية ، والصور التي زينتها ونمقتها له نفسه دون الذي حصل له العلم به كما أن المعتاد باستعمال المضرات كالبنج والدخان وأكل التزاب ونحوها يستعملها وهو يعلم أنها مضرة ، وأن استعمال المضر مما لا ينبغي ، إلا أن الهيئة الحاصلة في نقسه ملذة له جاذبة إياه إلى الاستعمال لا تدع له مجالاً للتفكر والاجتناب ، ونظائر ذلك كثيرة .

فهم لاستحكام الكبر والبغي وحب الشهوات في أنفسهم يجرون على طبق ما تدعوهم إليه فريتهم فكانت فريتهم هي الغارة لهم في دينهم ، وهم مع ذلك كرروا ذكر ما افتروه على الله سبحانه ولم يـزالوا يكـررونه ويلقنونه أنفسهم حتى أذعنوا به ، أي اطمأنوا وركنوا إليه بـالتلقين الذي يؤثر أثر العلم كما بينه علماء النفس فصارت الفرية الباطلة بـالتكرار والتلقين تغرهم في دينهم ، وتمنعهم عن التسليم لله والخضوع للحق الذي أنزله في كتابه .

قوله تعالى : ﴿ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ﴾ إلى آخر الآية ؛ مدخول كيف مقدر يدل عليه الكلام مثل يصنعون ونحوه ، وفي الآية إيعاد لهؤلاء الذين تولوا إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم وهم معرضون غير أنه لما أريد

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٧٧.

بيان أنهم غير معجزين لله سبحانه أخذ في الكلام من حالهم يـوم القيامة وهم مستسلمون يومئذٍ ما يضاهي حالهم في الـدنيا عنـد الدعـوة إلى حكم كتاب الله وهم غير مسلمين له مستكبرون عنه ، ولهذا أخذ بالمحاذاة بين الكلامين ، وعبر عمّا يجري عليهم يوم القيامة بمثل قـوله : ﴿ إذا جمعناهـم ليوم لا ريب فيه ﴾ وإلخ » دون أن يقال : إذا أحييناهم أو بعثناهم أو ما يماثل ذلك .

والمعنى ـ والله أعلم ـ أنهم يتولون ويعرضون إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم اغتراراً بما افتروه في دينهم واستكباراً عن الحق فكيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ، وهو يوم القضاء الفصل ، والحكم الحق ووفيت كل نفس ما كسبت والحكم حكم عدل وهم لا يظلمون ، وإذا كان كذلك كان الواجب عليهم أن لا يتولوا ويعرضوا مظهرين بذلك أنهم معجزون لله غالبون على أمره فإن القدرة كلها لله وما هي إلا أيام مهلة وفتنة .

### ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن قوله : ﴿ إِنَّ الدينَ عند الله الإسلام ﴾ ، فقال : الذي فيه الإيمان .

وعن ابن شهراشوب عن الباقر عَلَيْكَ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدينَ عَنْـدُ اللهُ الْإِسلامِ ﴾ الآية قال: التسليم لعلي بن أبي طالب بالولاية.

أقول : وهو من الجري ؛ ولعلّ ذلك هو المراد أيضاً من الرواية السابقة .

وعنه أيضاً عن على على النفاق : لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي ، ولا ينسبها أحد بعدي : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ، المؤمن أخذ دينه عن ربه ، إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله ، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره .

أيها الناس! دينكم دينكم فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره إن السيئة فيه تغفر ، وإن الحسنة في غيره لا تقبل .

أقول: قوله عليه: الأنسبن الإسلام نسبة ، المراد بالنسبة التعريف ، كما سميت سورة التوحيد في الأخبار بنسبة الرب ، والذي عرف به تعريف باللازم في غير الأول ، أعني قوله : الإسلام هو التسليم فإنه تعريف لفظي عرف فيـه اللفظ بلفظ آخر أوضح منه ، ويمكن أن يراد بالإسلام المعنى الاصطلاحي له وهـو هذا الدين الذي أتى به محمد المنات إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِن الدين عند الله الإسلام ﴾ ، وبالتسليم الخضوع والانقياد ذاتاً وفعلاً فيعود الجميع إلى التعريف باللازم

والمعنى : أن هذا الدين المسمّى بالإسلام يستتبع خضوع الإنسان لله سبحانه ذاتاً وفعلًا، ووضعه نفسه وأعماله تحت أمره وإرادته وهـو التسليم ، والتسليم لله يستتبع أو يلزم اليقين بالله وارتفاع الريب فيه ، واليقين يستتبع التصديق وإظهار صدق الدين ، والتصديق يستتبع الإقرار وهو الإذعان بقراره وكونه ثابتاً لا يتزلزل في مقره ولا يزول عن مكانه ، وإقراره يستتبع أدائــه ، وأدائه

يستتبع العمل.

وقوله عَلِيْكُمْ : وإن الحسنة في غيره لا تقبل ، المراد بعدم القبول عدم الشواب بإزائه في الآخرة ، أو عـدم الأثر الجميـل المحمود عنـد الله في الـدنيـا بسعادة الحياة وفي الأخرة بنعيم الجنة ، فلا ينافي ما ورد أن الكفار يؤجرون في مقابل حسناتهم بشيء من حسنات الدنيا، قال تعالى : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرةٍ

وفي المجمع عن أبي عبيدة الجراح قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال : رجل قتـل نبياً أو رجـلاً أمر بمعـروف أو نهئ عن منكر ، ثم قرأ : ﴿ الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأسرون بالقسط من الناس ﴾ ، ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثـلاثة وأربعين نبياً في ساعة فقام مائة رجل واثنا عشر رجلًا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ، ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً آخر النهار من ذلك اليوم وهو الذي ذكره الله .

<sup>(</sup>١) الزلزلة: الأية/٧.

أقول: وروي هذا المعنىٰ في الدر المنثور عن ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل رسول الله بينات بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله ، فقال له النعمان بن عمرو وحرث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ قال: على ملّة إبراهيم ودينه ، قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً ، فقال لهما رسول الله بينات : فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأنزل الله : ﴿ أَلُم تَرَ إِلَى الذّين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ﴾ إلى قوله: ﴿ وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون ﴾ .

أقول: وروى بعضهم: أن قول تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ، نزل في قصة الرجم وسيجيء ذكرها في ذيل الكلام على قول تعالىٰ: ﴿ يَا أَهُلُ الكِتَابُ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنَا بِبَيْنَ لَكُمْ كَثِيراً مَمَا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الكِتَابِ ﴾(١) الآية ، والروايتان من الآحاد وليستا بتلك القوة .

\* \* \*

قُلِ آللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي آلْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتُنْزِعُ آلْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ آلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ مِمَّنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ مِمَّنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ (٢٦) تُولِجُ ٱلْلَيْلَ فِي ٱلْنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلْنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ وَتُحْرِجُ آلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧).

#### ( بیسان )

الأيتان لا تخلوان عن ارتباط مـا ، بما تقـدمهما من الكـلام في شأن أهــل

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية/١٥.

١٤٨ .... الجزء الثالث

الكتاب وخاصة اليهود لاشتماله على وعيدهم وتهديدهم بعذاب الدنيا والأخرة ، ومن العذاب ما سلب الله عنهم الملك وضرب عليهم الذل والمسكنة إلى يوم القيامة ، وأخذ أنفاسهم ، وذهب بآستقلالهم في السؤدد .

على أن غرض السورة كما مرّ بيان أن الله سبحانه هو القائم على خلق العالم وتدبيره ، فهو مالك الملك يملك من يشاء ، ويعز من يشاء ؛ وبالجملة هو المعطي للخير لمن يشاء وهو الأخذ النازع للملك والعزة ولكل خير عمّن يشاء ، فمضمون الأيتين غير خارج عن غرض السورة .

قوله تعالى: ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴾ ، أمر بالالتجاء إلى الله تعالى الذي بيده الخير على الإطلاق وله القدرة المطلقة ليتخلص من هذه الدعاوى الوهمية التي نشبت في قلوب المنافقين والمتمردين من الحق من المشركين وأهل الكتاب فضلوا وهلكوا بما قدروه لأنفسهم من الملك والعزة والغنى من الله سبحانه ، ويعرض الملتجىء نفسه على إفاضة مفيض الخير والرازق لمن يشاء بغير حساب .

والملك ( بكسر الميم ) مما نعرفه فيما بيننا ونعهده من غير ارتياب في أصله فمن الملك ( بكسر الميم ) ما هو حقيقي وهو كون شيء ، كالإنسان مثلا بحيث يصح له أن يتصرف في شيء أي تصرف أمكن بحسب التكوين والوجود ، كما يمكن للإنسان أن يتصوف في باصرته بإعمالها وإهمالها بأي نحو شاء وأراد ، وكذا في يده بالقبض والبسط ، والأخذ بها والترك ونحو ذلك ؛ ولا محالة بين المالك وملكه بهذا المعنى رابطة حقيقية غير قابلة التغير بوجب قيام المملوك بالمالك نحو قيام لا يستغنى عنه ولا يفارقه إلا بالبطلان ، كالبصر واليد إذا فارقا الإنسان . ومن هذا القبيل ملكه تعالى ( بكسر الميم ) للعالم ولجميع أجزائه وشؤونه على الإطلاق ؛ فله أن يتصرف فيما شاء كيفما شاء .

ومن الملك (بكسر الميم) ما هـو وضعي اعتباري وهـو كون الشيء كالإنسان بحيث يصح له أن يتصرف في شيء كيف شاء بحسب الرابطة التي اعتبرها العقلاء من أهل الاجتماع لغرض نيـل الغايـات والأغراض الاجتماعية ، وإنما هو محاذاة منهم لما عرفوه في الـوجود من الملك الحقيقي وآثـاره فاعتبـروا

مثله في ظرف اجتماعهم بالوضع والدعوى لينالوا بذلك من هذه الأعيان والأمتعة فوائد نظير ما يناله المالك الحقيقي من ملكه الحقيقي التكويني .

ولكون الرابطة بين المالك والمملوك في هذا النوع من الملك بالوضع والاعتبار نرى ما نرى فيه من جواز التغير والتحول ، فمن الجائز أن ينتقل هذا النوع من الملك من إنسان إلى آخر بالبيع والهبة وسائر أسباب النقل .

وأما الملك (بالضم) فهو وإن كان من سنخ الملك (بالكسر) إلا أنه ملك لما يملكه جماعة الناس فإن المليك مالك لما يملكه رعاياه ، له أن يتصرف فيما يملكونه من غير أن يعارض تصرفهم تصرفه ، ولا أن يزاحم مشيئتهم مشيئته فهو في الحقيقة ملك على ملك ، وهو ما نصطلح عليه بالملك الطولي كملك المولى للعبد وما في يده ، ولهذا كان للملك (بالضم) من الأقسام ما ذكرناه للملك (بالكسر) .

والله سبحانه مالك كل شيء ملكاً مطلقاً : أما أنه مالك لكل شيء على الإطلاق فلأن له الربوبية المطلقة والقيمومة المطلقة على كل شيء فإنه خالق كل شيء ، وإله كل شيء ، قال تعالىٰ : ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو ﴾ (١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ له ما في السموات وما في الأرض ﴾ (١) ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل ما يسمى شيئاً فهو قائم الذات به مفتقر الذات إليه لا يستقل دونه فيلا يمنعه فيما أراده منها وفيها شيء ، وهذا هو الملك ( بالكسر ) كما مر " .

وأما أنه مليك على الإطلاق فهو لازم إطلاق كونه مالكاً للموجودات فإن الموجودات أنفسها يملك بعضها بعضاً كالأسباب حيث تملك مسبباتها ، والأشياء تملك قواها الفعالة ، والقوى الفعالة تملك أفعالها كالإنسان يملك أعضاءه وقواه الفعالة من سمع وبصر وغير ذلك ، وهي تملك أفعالها ، وإذ كان الله سبحانه يملك كل شيء فهو يملك كل من يملك منها شيئاً ، ويملك ما يملك ، وهذا هو

المؤمن : الآية/٢٦.
 البقرة : الآية/٢٥٠.

الملك (بالضم) فهو مليك على الإطلاق، قال تعالى : ﴿ لَهُ الملك وله الحمد ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ عند مليك مقتدر ﴾ (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات ، هذا هو الحقيقي من المِلك والمُلك .

وأما الاعتباري منها فإنه تعالى مالك لأنه هو المعطي لكل من يملك شيئًا من المال ، ولو لم يملك لم يصح منه ذلك ولكان معطياً لما لا يملك لمن لا يملك ، قال تعالىٰ : ﴿ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ﴾ (٣) .

وهو تعالى مليك يملك ما في أيدي الناس لأنه شارع حاكم يتصرف بحكمه فيما يملكه الناس كما يتصرف الملوك فيما عند رعاياهم من المال ، قال تعالىٰ : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بُرِبِ النَّاسُ مَلْكُ النَّاسُ ﴾(٤) ، وقبال تعالىٰ : ﴿ وآتَّاكُم مَنْ كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾(٥) ، وقال تعالىٰ : ﴿ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾(١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض ﴾(٧) ، وقال تعالى : ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ (^) ، فهو تعالىٰ يملك ما في أيدينا قبلنا ويملكه معنا وسيرثه بعدنا عز ملكه .

ومن التأمل فيما تقدم يظهر أن قوله تعالىٰ : اللهم مالك الملك ، مسوق :

أولاً: لبيان ملكه تعالى ( بالكسر ) لكل ملك ( بالضم ) ومالكية الملك ( بالضم ) هو الملك على الملك (بالضم فيهما ) فهو ملك الملوك ، الذي هو المعطى لكل ملك ملك عما قال تعالى : ﴿ أَن آتاه الله الملك ﴾ (٩) ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَآتِيناهِم مَلَكًا عَظَيْمًا ﴾(١٠) .

<sup>(</sup>٦) الحديد: الآية/٧. (١) التغابن : الآية/١ .

<sup>(</sup>٢) القمر: الآية/٥٥.

<sup>(</sup>٣) النور: الآية/٣٣.

<sup>(</sup>٤) الناس: الآية/٢.

 <sup>(°)</sup> إبراهيم: الأية/٣٤.

<sup>(</sup>V) الحديد: الآية/١٠.

<sup>(</sup>A) المؤمن : الأية/١٦.

<sup>(</sup>٩) البقرة: الأية/٢٥٨.

<sup>(</sup>١٠) النساء: الآية/٥٤.

وثانياً: يدل بتقديم لفظ الجلالة على بيان السبب فهو تعالى مالـك الملك لأنه الله جلَّت كبريائه ، وهو ظاهر .

وثالثاً: أن المراد بالملك في الآية الشريفة (والله أعلم) ما هو أعم من الحقيقي والاعتباري ، فإن ما ذكره من أمره تعالى في الآية الأولى أعني قوله: ﴿ تَوْتِي الْمَلْكُ مَنْ تَشَاء وَتَعْزَ مَنْ تَشَاء وَتَعْلَ مَنْ تَشَاء ﴾ على ما سنوضحه من شؤون الملك الاعتباري وما ذكره في الآية الثانية من شؤون الملك المطلقاً .

قوله تعالى: ﴿ تَوْتِي الملك مِن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ ؛ الملك بإطلاقه شامل لكل ملك حقاً أو باطلاً عدلاً أو جوراً فإن الملك ( كما تقدم بيانه في قوله: ﴿ أَن آتاه الله الملك ﴾ (١) الآية) ، في نفسه موهبة من مواهب الله ونعمة يصلح لأن يترتب عليه اثار حسنة في المجتمع الإنساني وقد جبل الله النفوس على حبه والرغبة فيه ، والملك الذي تقلده غير أهله ليس بمذموم من حيث إنه ملك ، وإنما المذموم إما تقلد من لا يليق بتقلده كمن تقلده جوراً وغصباً ، وإما سيرته الخبيثة مع قدرته على حسن السيرة ، ويرجع هذا الثاني أيضاً بوجه إلى الأول .

وبـوجه آخـر يكون الملك بـالنسبة إلى من هـو أهله نعمة من الله سبحـانـه إليه ، وبالنسبة إلى غير أهله نقمة ؛ وهو على كل حال منسـوب إلى الله سبحانـه وفتنة يمتحن به عباده .

وقد تقدم: أن التعليق على المشيئة في أفعاله تعالىٰ كما في هذه الآية ليس معناه وقوع الفعل جزافاً تعالىٰ عن ذلك ، بل المراد عدم كونه تعالىٰ مجبراً في فعله ملزماً عليه ، فهو تعالىٰ يفعل ما يفعل بمشيئته المطلقة من غير أن يجبره أحد أو يكرهه وإن جرى فعله على المصلحة دائماً .

قوله تعالىٰ : ﴿ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ﴾ ؛ العز كون الشيء بحيث

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢٥٨.

يصعب مناله ؛ ولذا يقال للشيء النادر الوجود أنه عزيز الوجود أي صعب المنال ، ويقال عزيز القوم لمن يصعب قهره والغلبة عليه من بينهم فهو صعب المنال بالقهر والغلبة ، وصعب المنال من حيث مقامه فيهم ووجدانه كل ما لهم من غير عكس ثم استعمل في كل صعوبة كما يقال : يعز علي كذا . قال تعالى : ﴿ عزيز عليه ما عنتم ﴾(١) ، أي صعب عليه ، واستعمل في كل غلبة كما يقال : من عز بز أي من غلب سلب ، قال تعالى : ﴿ وعزني في الخطاب ﴾(١) ، أي غلبني ، والأصل في معناه ما مر .

ويقابله الذل وهـو سهولـة المنال بقهـر محقق أو مفروض . قـال تعـالىٰ : ﴿ وَاخْفُضُ لَهُمَا جَنَاحِ الذَّلَةِ وَالْمُسْكَنَةُ ﴾(٣) ، وقـال تعالىٰ : ﴿ وَاخْفُضُ لَهُمَا جَنَاحِ الذَّلَ ﴾(٤) ، وقال تعالىٰ : ﴿ وَاخْفُضُ لَهُمَا جَنَاحِ الذَّلَ ﴾(٤) ، وقال تعالىٰ : ﴿ أَذَلَةُ عَلَى الْمؤمنينَ ﴾(٥) .

والعزة من لوازم الملك على الإطلاق ، وكل من سواه إذا تملك شيئاً فهيو تعالى خوله ذلك وملكه ، وإن ملك على قوم فهو تعالى آتاه ذلك فكانت العزة له تعالى محضاً وما عند غيره منها ، فإنما هو بإيتائه وإفضاله . قال تعالى : ﴿ أَيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً ﴾(٢) ، وقال تعالى : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾(٧) . وهذه هي العزة الحقيقية ، وأما غيرها فإنما هي ذل في صورة عز . قال تعالى : ﴿ بل الذين كفروا في عزة وشقاق ﴾(٨) . ولذا أردفه بقوله : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ فنادوا ولات حين مناص ﴾(٩) .

وللذل بالمقابلة ما يقابل العز من الحكم فكل شيء غيره تعالى ذليل في نفسه إلا من أعزه الله تعالى : ﴿ تعز من تشاء وتذل من تشاء ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ﴾؛ الأصل في معنى

(٦) النساء: الآية/١٣٩.

(٧) المنافقون: الآية/٨.

(٨) ص : الأية /٢.

(٩) ص : الآية /٣ .

(١) التوبة: الأية/١٢٨.

(٢) ص: الآية/٢٣.

(٣) البقرة : الأية/٦١.

(٤) الإسراء: الآية/٢٤.

(٥) المائدة : الأية / ٤٥.

الخير هو الانتخاب ، وإنما نسمي الشيء خيراً لأنّا نقيسه إلى شيء آخر نريد أن نختار أحدهما فننتخبه ، فهو خير ولا نختاره إلّا لكونه متضمناً لما نريده ونقصده ، فما نريده هو الخير بالحقيقة ، وإن كنّا أردناه أيضاً لشيء آخر ، فذلك الآخر هو الخير بالحقيقة ، وغيره خير من جهته ، فالخير بالحقيقة هو المطلوب لنفسه يسمّى خيراً لكونه هو المطلوب إذا قيس إلى غيره ، وهو المنتخب من بين الأشياء إذا أردنا واحداً منها وترددنا في اختياره من بينها .

فالشيء كما عرفت إنما يسمى خيراً لكونه منتخباً إذا قيس إلى شيء آخر مؤثراً بالنسبة إلى ذلك الآخر ، ففي معناه نسبة إلى الغير ولذا قيل : إنه صيغة التفضيل وأصله أخير . وليس بأفعل التفضيل ، وإنما يقبل انطباق معنى التفضيل على مورده فيتعلق بغيره كما يتعلق أفعل التفضيل ؛ يقال : زيد أفضل من عمرو ، وزيد أفضلهما ، ويقال : زيد خير من عمرو ، وزيد خيرهما .

ولـوكان خيـر صيغة التفضيـل لجرى فيـه ما يجـري عليه ، ويقـال أفضـل وأفـاضل وفضلى وفضليـات ، ولا يجري ذلـك في خير بـل يقـال : خيـر وخيـرة وأخيار وخيرات كما يقال : شيخ وشيخة وأشياخ وشيخات فهو صفة مشبهة .

ومما يؤيده استعماله في موارد لا يستقيم فيه معنى أفعل التفضيل كقوله تعالى : ﴿ قل ما عند الله خير من اللهو ﴾(١) ، فلا خير في الله وحتى يستقيم معنى أفعل ، وقد اعتذروا عنه وعن أمثاله بأنه منسلخ فيها عن معنى التفضيل ، وهو كما ترى . فالحق أن الخير إنما يفيد معنى الانتخاب ، واشتمال ما يقابله من المقيس عليه على شيء من الخير من الخصوصيات الغالبة في الموارد .

ويظهر مما تقدم أن الله سبحانه هـ و الخير على الإطلاق لأنه الـ ذي ينتهي إليه كل شيء ، ويرجع إليه كل شيء ، ويطلبه ويقصده كل شيء لكن القرآن الكريم لا يطلق عليه سبحانه الخير إطلاق الاسم كسائر أسمائه الحسني جلّت أسماؤه ، وإنما يطلقه عليه إطلاق التوصيف كقوله تعالىٰ : ﴿ والله خير

<sup>(</sup>١) الجمعة: الآية/١١.

١٥٤ ..... ١٨٠٤ المثالث

وأبقى كو(١) ، وكقوله تعالى: ﴿ أَأْرِبَابِ مَتَفَرَقُونَ خَيْرِ أَمُ اللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ﴾ (٢).

نعم وقع الإطلاق على نحو التسمية بالإضافة كقوله تعالى: ﴿ والله خير الرازقين ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ والله خير الفاصلين ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ والله خير الفاصلين ﴾ (٧) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الفاتحين ﴾ (٨) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الفاتحين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الوارثين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الوارثين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الراحمين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وأنت خير الراحمين ﴾ (١) ،

ولعل الوجه في جميع ذلك اعتبار ما في مادة الخير من معنى الانتخاب فلم يطلق إطلاق الاسم عليه تعالى صوناً لساحته تعالى أن يقاس إلى غيره بنحو الإطلاق ، وقد عنت الوجوه لجنابه ؛ وأما التسمية عند الإضافة والنسبة ، وكذا التوصيف في الموارد المقتضية لذلك فلا محذور فيه .

والجملة أعني قوله تعالى : ﴿ بيدك الخير ﴾ ، تدل على حصر الخير فيه تعالىٰ لمكان الله وتقديم الظرف الذي هو الخبر ؛ والمعنىٰ أن أمر كل خير مطلوب إليك ، وأنت المعطى المفيض إياه .

فالجملة في موضع التعليل لما تقدمت عليه من الجملة أعني قوله : ﴿ تَوْتِي الملك مِن تشاء ﴾ وألخ من قبيل تعليل الخاص بما يعمّه وغيره أعني أن الخير الذي يؤتيه تعالى أعمّ من الملك والعزة ، وهو ظاهر .

وكما يصح تعليل إيتاء الملك والإعزاز بالخير الذي بيده تعالى كذلك يصح

(١) طه: الآية/٧٣.

(٢) يوسف: الآية/٣٩.

(٣) الجمعة: الآية/١١.

(٤) الأعراف: الآية/٨٧.

(٥) الأنعام: الآية/٥٧.

(٦) آل عمران: الأية/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية/٤٥.

<sup>(</sup>٨) الأعراف: الآية/ ٨٩.

<sup>(</sup>٩) الأعراف: الآية/١٥٥.

<sup>(</sup>١٠) الأنبياء: الآية/ ٨٩.

<sup>(</sup>١١) المؤمنون: الآية/٢٩.

<sup>(</sup>١٢) المؤمنون: الآية/١٠٩.

تعليل نزع الملك والإذلال ، فإنهما وإن كانا شرين لكن ليس الشر إلا عدم الخير ، فنزع الملك ليس إلا عدم الإعزاز ، فأنتهاء كل خير إليه تعالىٰ هو المعوجب لانتهاء كل حرمان من الخير بنحو إليه تعالىٰ ، نعم الذي يجب انتفائه عنه تعالىٰ هو الاتصاف بما لا يليق بساحة قدسه من نواقص أفعال العباد وقبائح المعاصي إلا ينحو الخذلان وعدم التوفيق كما مر البحث عن ذلك .

وبالجملة هناك خير وشر تكوينيان كالملك والعزة ونزع الملك والذلة ، والخير التكويني أمر وجودي من إيتاء الله تعالى ، والشر التكويني إنما هو عدم إيتاء الخير ولا ضير في آنتسابه إلى الله سبحانه ، فإنه هو المالك للخير لا يملكه غيره ، فإذا أعطى غيره شيئاً من الخير فله الأمر وله الحمد ، وإن لم يعط أو منع فلا حق لغيره عليه حتى يلزمه عليه ، فيكون امتناعه من الإعطاء ظلماً ، على أن إعطائه ومنعه كليهما مقارنان للمصالح العامة الدخيلة في صلاح النظام الدائر بين أجزاء العالم .

وهناك خير وشر تشريعيان ، وهما أقسام الطاعات والمعاصي ، وهما الأفعال الصادرة عن الإنسان من حيث انتسابها إلى اختياره ، ولا تستند من هذه الجهة إلى غير الإنسان قطعاً ، وهذه النسبة هي الملاك لحسنها وقبحها ولولا فرض اختيار في صدورها لم تتصف بحسن ولا قبح ، وهي من هذه الجهة لا تنتسب إليه تعالى إلا من حيث توفيقه تعالى وعدم توفيقه لمصالح تقتضي ذلك .

فقد تبيّن : إن الخير كله بيـد الله ، وبذلـك ينتظم أمـر العالم في اشتمـاله على كل وجدان وحرمان وخيـر وشر .

وقد ذكر بعض المفسرين: أن في قوله: ﴿ بيدك الخير ﴾ ، ايجازاً بالحذف ، والتقدير: بيدك الخير والشركما قيل نظير ذلك في قوله تعالى: ﴿ وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ﴾ (١) ، أي والبرد.

وكأن السبب في ذلك الفرار عن الاعتزال لقول المعتزلة بعدم أستناد

<sup>(</sup>١) النحل: الآية/٨١.

الشرور إليه تعالىٰ: وهو من عجيب الاجتراء على كلامه تعالىٰ ، والمعتزلة وإن أخطأوا في نفي الانتساب نفياً مطلقاً حتى بالواسطة لكنه لا يجوز هذا التقدير الغريب ، وقد تقدم البحث عن ذلك وبيان حقيقة الأمر .

قوله تعالىٰ: ﴿ إنك على كل شيء قدير ﴾ ، في مقام التعليل لكون الخير بيده تعالىٰ ، فإن القدرة المطلقة على كل شيء توجب أن لا يقدر أحد على شيء إلا بإقداره تعالىٰ إيّاه على ذلك ، ولو قدر أحد على شيء من غير أن تستند قدرته إلى إقداره تعالىٰ كان مقدوره من هذه الجهة خارجاً عن سعة قدرته تعالىٰ فلم يكن قديراً على كل شيء ؛ وإذا كانت لقدرته هذه السعة ، كان كل خير مفروض مقدوراً عليه له تعالىٰ ؛ وكان أيضاً كل خير أفاضه غيره منسوباً إليه مفاضاً عن يديه فهو له أيضاً فجنس الخير الذي لا يشذ منه شاذ بيده ، وهذا هو الحصر الذي يدل عليه قوله تعالىٰ : ﴿ بيدك الخير ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ﴾ ؛ الولوج هو الدخول ، والظاهر كما ذكروه أن المراد من إيلاج الليل في النهار ، وإيلاج النهار في الليل ما هو المشاهد من آختلاف الليل والنهار في عرض السنة بحسب آختلاف عروض البقاع والأمكنة على بسيط الأرض ، وآختلاف ميول الشمس فتأخذ الأيام في الطول والليالي في القصر وهو ولوج النهار في الليل بعد انتهاء الليالي في الطول من أول الشتاء إلى أول الصيف ، ثم تأخذ الليالي في الطول من أول الصيف إلى أول الشتاء أكل ذلك في البقاع الشمالية ، والأمر في البقاع الجنوبية على عكس الشمالية منها ، فالطول في جانب قصر في الجانب الآخر فهو تعالىٰ يولج الليل في النهار والنهار في الليل دائماً ، أما الاستواء في خط فهو تعالىٰ يولج الليل في النهار والنهار في الليل دائماً ، أما الاستواء في خط الاستواء والقطبين فإنما هو بحسب الحس وأما في الحقيقة فحكم التغيير دائم وشامل .

قول تعالى: ﴿وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ﴾ ، وذلك إخراج المؤمن من صلب الكافر ، وإخراج الكافر من صلب المؤمن فإنه تعالى سمى الإيمان حياة ونوراً ، والكفر موتاً وظلمة ، كما قال تعالى : ﴿أو من

كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها (١) ، ويمكن أن يراد الأعم من ذلك ومن خلق الأحياء كالنبات والحيوان من الأرض العديمة الشعور وإعادة الأحياء إلى الأرض بإماتتها ، فإن كلامه تعالى كالصريح في أنه يبدل الميت إلى الحي ، والحي إلى الميت ، قال تعالى : ﴿ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون (١٥) ، إلى غيرها من الآيات .

وأما ما ذهب إليه بعض علماء الطبيعة: أن الحياة التي تنتهي إلى جراثيمها تسلك فيها سلوكاً من جرثومة حية إلى أخرى مثلها من غير أن تنتهي إلى المادة الفاقدة للشعور، وذلك لإنكاره الكون الحادث، فيبطله الموت المحسوس الذي تثبته التجربة في جراثيم الحياة فتبدل الحياة إلى الموت يكشف عن الربط بينهما، ولبقية الكلام مقام آخر.

والآية أعني قوله تعالى : ﴿ تولج الليل في النهار ﴾ « إلخ » تصف تصرفه تعالى في النهار ﴾ « إلخ » تصف تصرفه تعالى في الملك الحقيقي التكويني كما أن الآية السابقة أعني قوله : ﴿ تؤتي الملك من تشاء ﴾ « إلخ » تصف تصرفه في الملك الاعتباري الوضعي وتوابعه .

وقد وضع في كل من الآيتين أربعة أنحاء من التصرف بنحو التقابل فوضع في الأولى إيتاء الملك ونزعه ، وبحذائهما في الثانية إيلاج الليل في النهار وعكسه ، ووضع الإعزاز والإذلال ، وبحذائهما إخراج الحي من الميت وعكسه ، وفي ذلك من عجيب اللطف ولطيف المناسبة ما لا يخفى ، فإن إيتاء الملك نوع تسليط لبعض أفراد الناس على الباقين بإعفاء قدر من حريتهم وإطلاقهم الغريزي وإذهابها كتسليط الليل على النهار بإذهاب الليل بعض ما كان يظهره النهار ، ونزع الملك بالعكس من ذلك ؛ وكذا إعطاء العزة نوع إحياء لمن كان خامد الذكر خفي الأثر لولاها ، نظير إخراج الحي من الميت ، والإذلال بالعكس من ذلك ، وفي العزة حياة وفي الذلة ممات .

وهنا وجه آخر : وهو أن الله عـد النهار في كــلامه آيـة مبصرة والليــل آية

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية/١٢٢.

ممحوة ، قال تعالى : ﴿ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ﴾ (١) ، ومظهر هذا الإثبات والإمحاء في المجتمع الإنساني ظهور الملك والسلطنة وزواله ، وعد الحياة والموت مصدرين للآثار من العلم والقدرة كما قال تعالى : ﴿ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ (٢) ، وخص العزة لنفسه ولرسوله وللمؤمنين حيث قال : ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (٢) ، وهم الذين يذكرهم بالحياة ، فصارت العزة والذلة مظهرين في المجتمع الإنساني للحياة والموت ، ولهذا قابل ما ذكره في الآية الأولى من إيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإعزاز عكسه وإخراج الحي من الميت وعكسه وإخراج الحي من الميت وعكسه .

ثم وقعت المقابلة بين ما ذكره في الآية الشانية : ﴿ وتـرزق من تشاء بغيـر حساب ﴾ ، وما ذكره في الآية الأولى : ﴿ بيدك الخير ﴾ ، كما سيجيء بيانه .

قوله تعالى : ﴿ وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ ، المقابلة المذكورة آنفاً تعطي أن يكون قوله : ﴿ وترزق ﴾ ﴿ إلخ ﴾ بياناً لما سبقه من إيتاء الملك والعز والإيلاج وغيره ، فالعطف عطف تفسير فيكون من قبيل بيان الخاص من الحكم بما هو أعم منه كما أن قوله : ﴿ بيدك الخير ﴾ ، بالنسبة إلى ما سبقه من هذا القبيل ؛ والمعنى : إنك متصرف في خلقك بهذه التصرفات لأنك ترزق من تشاء بغير حساب .

# معنى الرزق في القرآن

الرزق معروف والذي يتحصل من موارد أستعماله أن فيه شوباً من معنى العطاء كرزق الملك الجندي ويقال لما قرره الملك لجنديه مما يؤتاه جملة : رزقة ، وكان يختص بما يتغذى به لا غير كما قال تعالى : ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ﴾(٤) ، فلم يعد الكسوة رزقاً .

 <sup>(</sup>١) الإسراء: الآية/١٢.
 (٣) المنافقون: الآية/٨.

 <sup>(</sup>٢) النَّعل: الآية/٢١.
 (٤) البقرة: الآية/٢٢٣.

ثم توسع في معناه فعد كل ما يصل الإنسان من الغذاء رزقاً كأنه عطية بحسب الحظ والجد وإن لم يعلم معطيه ، ثم عمم فسمي كل ما يصل إلى الشيء مما ينتفع به رزقاً وإن لم يكن غذاءً كسائر مزايا الحياة من مال وجاه وعشيرة وأعضاد وجمال وعلم وغير ذلك ، قال تعالى : ﴿ تسألهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ﴾(١) ، وقال : فيما يحكى عن شعيب : ﴿ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ﴾(١) ، والمراد به النبوة والعلم ، إلى غير ذلك من الآيات .

والمتحصل من قوله تعالى : ﴿ إِن الله هـو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (٣) ، والمقام مقام الحصر : أولاً : أن الرزق بحسب الحقيقة لا ينتسب إلا إليه فما ينسب إلى غيره تعالى من الرزق كما يصدقه أمثال قوله تعالى : ﴿ والله خير الرازقين ﴾ (١) ، حيث أثبت رازقين وعده تعالى خيرهم ، وقوله : ﴿ وارزقوهم فيها واكسوهم ﴾ (٥) ، كل ذلك من قبيل النسبة بالغير ، كما أن الملك والعزة لله تعالى لذاته ولغيره بإعطائه وإذنه فهو الرزاق لا غير .

وثانياً: أن ما ينتفع به الخلق في وجودهم مما ينالونه من خير فهو رزقهم والله رازقه ، ويدلّ على ذلك ـ مضافاً إلى آيات الرزق على كثرتها ـ آيات كثيرة أخر كالآيات الدالّة على أنّ الخلق والأمر والحكم والملك ( بكسر الميم ) والمشيئة والتدبير والخير لله محضاً عزّ سلطانه .

وثالثاً: أن ما ينتفع به الإنسان انتفاعاً محرماً لكونه سبباً للمعصية لا ينسب اليه تعالىٰ لأنه تعالىٰ نفى نسبة المعصية إلى نفسه من جهة التشريع. قال تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون (١٠)، وقال تعالىٰ : ﴿ إِنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾، إلى أن قبال : ﴿ وينهىٰ عن تعالىٰ : ﴿ وينهىٰ عن

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآية/٧٢.

<sup>(</sup>٢) هود الآية / ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الذاريات: الآية/٨٥.

<sup>(</sup>٤) الجمعة: الآية/١١.

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية/ه.

<sup>(</sup>١) الأعراف : الأية/٢٨.

الفحشاء والمنكر ﴾(١) وحاشاه سبحانه أن ينهي عن شيء ثم يأمر به أو ينهي عنه ثم يحصر رزقه فيه .

ولا منافاة بين عدم كون نفع محرم رزقاً بحسب التشريع وكونه رزقاً بحسب التكوين إذ لا تكليف في التكوين حتى يستتبع ذلك قبحاً ، وما بينه القرآن من عموم الرزق إنما هو بحسب حال التكوين ، وليس البيان الإلهي بموقوف على الأفهام الساذجة العامية حتى يضرب صفحاً عن التعرض للمعارف الحقيقية ، وفي القرآن شفاء لجميع القلوب لا يستضر به إلا الخاسرون . قال تعالى : فو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يريد الظالمين إلا خساراً في القرآن .

على أن الآيات تنسب الملك الذي لأمثال نمرود وفرعون ، والأموال والزخارف التي بيد أمثال قارون إلى إيتاء الله سبحانه فليس إلا أن ذلك كله بإذن الله آتاهم ذلك آمتحاناً وإتماماً للحجة وخذلاناً وآستدراجاً ونحو ذلك ، وهذا كله نسب تشريعية ، وإذا صحت النسبة التشريعية من غير محذور لزوم القبح فصحة النسبة التكوينية التي لا مجال للحسن والقبح العقلائيين فيها أوضح .

ثم إنه تعالىٰ ذكر أن كل شيء فهو مخلوق له منزل من عنده من خزائن رحمته كما قال: ﴿ وإن من شيء إلاّ عندنا خزائنه وما ننزله إلاّ بقدر معلوم ﴾ (٣) ، وذكر أيضاً أن ما عنده فهو خير . قال تعالىٰ : ﴿ وما عند الله خير ﴾ (١) ، وأنضمام الآيتين وما في معناهما من الآيات يعطي أن كل ما يناله شيء في العالم ويتلبس به مدى وجوده فهو من الله سبحانه ، وهو خير له ينتفع به ويتنعم بسببه ، كما يفيده أيضاً قوله تعالىٰ : ﴿ الذي أحسن كل شيء خلقه ﴾ (٥) ، مع قوله تعالىٰ : ﴿ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلاً هو ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) النحل: الآية/٩٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية /٨٢.

<sup>(</sup>٣) الحجر: الآية/٢١.

<sup>(</sup>٤) القصص : الآية/٦٠.

<sup>(</sup>٥) ألَّم السجدة: الأية/٧.

<sup>(</sup>٦) المؤمن: الآية/٦٤.

وأما كون بعض ما ينال الأشياء من المواهب الإلهية شراً يستضر به ، فإنما شرّيته وإضراره نسبي متحقق بالنسبة إلى ما يصيبه ، خاصة مع كونه خيراً نافعاً بالنسبة إلى آخرين ، وبالنسبة إلى علله وأسبابه في نظام الكون كما مرّ يشير إليه قوله تعالى : ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾(١) ، وقد مرّ البحث عن هذا المعنى فيما مرّ .

وبالجملة جميع ما يفيضه الله على خلقه من الخير وكله خير ينتفع به يكون رزقاً بحسب أنطباق المعنى إذ ليس السرزق إلا العطية التي ينتفع بها الشيء المرزوق ، وربما أشار إليه قوله تعالىٰ : ﴿ ورزق ربك خير ﴾(١)

ومن هنا يظهر: أن الرزق والخير والخلق بحسب المصداق على ما يبينه القرآن أمور متساوية ، فكل رزق خير ومخلوق ، وكل خلق رزق وخير ، وإنما الفرق: أن الرزق يحتاج إلى فرض مرزوق يرتزق به ، فالغذاء رزق للقوة الغاذية لاحتياجها إليه ، والغاذية رزق للواحد من الإنسان لاحتياجه إليها ، والواحد من الإنسان رزق لوالديه لانتفاعهما به ، وكذا وجود الإنسان خير للإنسان بفرضه عارياً عن هذه النعمة الإلهية ، قال تعالى : ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ﴾ (٢) .

والخير يحتاج إلى فرض محتاج طالب يختار من بين ما يواجهه ما هو مطلوبه، فالغذاء خير للقوة الغاذية بفرضها محتاجة إليه طالبة له تنتخبه وتختاره إذا أصابته، والقوة الغاذية خير لـلإنسان، ووجـود الإنسان خيـرٌ له بفـرضه محتاجاً طالباً.

وأما الخلق والإيجاد فبلا يحتاج من حيث تحقق معناه إلى شيء ثبابت أو مفروض ، فالغذاء مثلًا مخلوق موجد في نفسه ، وكذا القوة الغاذية مخلوقة ، والإنسان مخلوق .

ولما كان كل رزق لله ، وكل خير لله محضاً فما يعطيـه تعالىٰ من عـطية ،

(١) النساء: الآية/٧٩.

<sup>(</sup>٣) طه : الآية / ٥٠.

<sup>(</sup>٢) طه : الآية/١٣١.

وما أفاضه من خير وما يرزقه من رزق فهو واقع من غير عوض ، وبلا شيء مأخوذ في مقابله إذ كل ما فرضنا من شيء فهو له تعالىٰ حقاً ، ولا آستحقاق هناك ، إذ لا حق لأحد عليه تعالىٰ إلا ما جعل هو على نفسه من الحق كما جعله في مورد الرزق ، قال تعالىٰ : ﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾(١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما انكم تنطقون ﴾(١) .

فالرزق مع كونه حقاً على الله لكونه حقاً مجعولاً من قبله عطية منه من غير استحقاق للمرزوق من جهة نفسه بل من جهة ما جعله على نفسه من الحق .

ومن هنا يظهر أن للإنسان الموتزق بالمحرمات رزقاً مقدراً من الحلال بنظر التشريع فإن ساحته تعالى منزهة من أن يجعل رزق إنسان حقاً ثابتاً على نفسه ثم يرزقه من وجه الحرام ثم ينهاه عن التصرف فيه ويعاقبه عليه .

وتوضيحه ببيان آخر: أن الرزق لما كان هو العطية الإلهية بالخير، كان هو الرحمة التي له على خلقه، وكما أن الرحمة رحمتان: رحمة عامة تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر، ومتق وفاجر، وإنسان وغير إنسان، ورحمة خاصة وهي الرحمة الواقعة في طريق السعادة كالإيمان والتقوى والجنة، كمذلك الرزق منه ما هو رزق عام، وهو العطية الإلهية العامة الممدة لكمل موجود في بقاء وجوده، ومنه ما هو رزق خاص، وهو الواقع في مجرى الحل.

وكما أن الرحمة العامة والرزق العام مكتوبان مقدران ، قال تعالى : و وخلق كل شيء فقدره تقديراً (٣) ، كذلك الرحمة الخاصة والرزق الخاص مكتوبان مقدران ، وكما أن الهدى وهو رحمة خاصة مكتوب مقدر تقديراً تشريعياً لكل إنسان مؤمناً كان أو كافراً ، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ، قال تعالى : و وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين (٤)، وقال تعالى : و وقضى الله عليه الرزاق دو القوة المتين (٤)، وقال تعالى : و وقضى

(٣) الفرقان : الآية/٢.

(٤) الذاريات : الآية / ٥٨.

(١) هود : الآية/٦.

(٢) الذاريات : الآية/٢٣ .

ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فه (١) ، فالعبادة وهي تستلزم الهدى وتتوقف عليه مقضية مقدرة تشريعا ، كذلك الرزق الخاص ـ وهو الذي عن مجرى الحل مقضي مقدر ، قال تعالى : ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين فه (١) ، وقال تعالى : ﴿ والله فضل بعض على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء فه (١) ، والآيتان كما ترى ذواتا إطلاق قطعي يشمل الكافر والمؤمن ومن يرتزق بالحلال ومن يرتزق بالحرام .

ومن الواجب أن يعلم: أن الرزق كما مرّ من معناه هو الذي ينتفع به من العطية على قدر ما ينتفع ، فمن أوتي الكثير من المال وهو لا يأكل إلا القليل منه ، فإنما رزقه هو الذي أكله والزائد الباقي ليس من الرزق إلا من جهة الإيتاء دون الأكل ، فسعة الرزق وضيقه غير كثرة المال مثلاً وقلته ، وللكلام في الرزق تتمة ستمر بك في قوله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض إلاً على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ﴾(1)

ولنرجع إلى ما كنّا فيه من الكلام في قوله تعالىٰ: ﴿ وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ فنقول توصيف الرزق بكونه بغير حساب إنما هو لكون الرزق منه تعالىٰ بالنظر إلى حال المرزوقين بلا عوض ولا استحقاق لكون ما عندهم من آستدعاء أو طلب أو غير ذلك مملوكاً له تعالىٰ محضاً ، فلا يقابل عطيته منهم شيء فلا حساب لرزقه تعالىٰ .

وأما كون نفي الحساب راجعاً إلى التقدير بمعنى كونه غير محدود ولا مقدر فيدفعه آيات القدر كقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَا كُلُ شَيء خَلَقْنَاه بَقَـدَر ﴾ (٥) ، وقوله : ﴿ وَمِن يَتَّقَ الله يَجْعَلُ لَه مَخْرِجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (١) ، فالرزق منه تعالىٰ فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (١) ، فالرزق منه تعالىٰ

(٢) الأنعام : الآية / ١٤٠ .

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية/٢٣. (٤) هود: الآية/٦.

<sup>(</sup>٥) القمر: الآية/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) الطلاق : الآية /٣.

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية/٧١.

١٦٤ .... ليلجزء الثالث

عطية بلا عوض لكنه مقدر على ما يريده تعالى .

وقد تحصل من الأيتين: أولاً: أن الملك ( بضم الميم) كله لله كما أن الملك ( بكسر الميم ) كله لله .

وثانياً: أن الخير كله بيده ومنه تعالىٰ.

وثالثاً: أن الرزق عطية منه تعالىٰ بلا عوض وأستحقاق..

ورابعاً: أن الملك والعزة وكل خير آعتباري من خيرات الاجتماع كالمال والجاه والقوة وغيز ذلك كل ذلك من الرزق المرزوق.

## ( بحث روائي )

في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله على قال : قلت له : ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ﴾ أليس قد آتى الله بني أمية الملك؟ قال : ليس حيث تذهب ، إن الله عز وجل آتانا الملك ، وأخذته بني أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الأخر فليس هو للذي أخذه .

أقول: وروى مثله العياشي عن داود بن فرقد عنه على الملك على ما تقدم بيانه يكون على وجهين: إيتاء تكويني ، وهو أنبساط السلطنة على الناس ، ونفوذ القدرة فيهم ، سواء كان ذلك بالعدل أو بالظلم كما قال تعالى في نمرود: ﴿ أَن آتَاه الله الملك ﴾ وأثره نفوذ الكلمة ومضي الأمر والإرادة ، وسنبحث عن معنى كونه تكوينيا ، وإيتاء تشريعي ، وهو القضاء بكونه ملكاً مفترض الطاعة ، كما قال تعالى : ﴿ إِن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ﴾ (١) ، وأثره أفتراض الطاعة ، وثبوت الولاية ، ولا يكون إلا العدل ، وهو مقام محمود عند الله سبحانه ، والذي كان لبني أمية من الملك هو المعنى الأول وأثره ، وقد اشتبه الأمر على راوي الحديث فأخذ ملكهم بالمعنى الأول وأخذ معه أثر المعنى الأمر على راوي الحديث فأخذ ملكهم بالمعنى الأول وأخذ معه أثر المعنى

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية / ٢٤٧.

الثاني وهو المقام الشرعي ، والحمد الديني فنبهه على أن الملك بهذا المعنى ليس لبني أمية بل هو لهم ولهم أثره ، وبعبارة أخرى : الملك الذي لبني أمية إنما يكون محمودا إذا كان في أيديهم عليهم السلام ، وأما في أيدي بني أمية ، فليس إلا مذموماً لأنه مغصوب ، وعلى هذا فلا ينسب إلى إيتاء الله إلا بنحو المكر والاستدراج ، كما في ملك نمرود وفرعون .

وقد اشتبه الأمر على هؤلاء أنفسهم ، أعني بني أُمية في هـذه الآية ، ففي الإرشاد في قصة إشخاص يزيد بن معاوية رؤوس شهداء الطف ، قال المفيد : ولما وضعت الرؤوس وفيها رأس الحسين عليه قال يزيد :

نفلَّق هـامـاً من رجـال أعـزّة علينـا وهم كانـوا أعقَّ وأظلما

قال: ثم أقبل على أهل مجلسه فقال: إن هذا كان يفخر علي ويقول: أبي خير من أب يزيد، وأمي خير من أمه، وجدي خير من جده، وأنا خير منه، فهذا الذي قتله، فأما قوله بأن أبي خير من أب يزيد، فلقد حاج أبي أباه فقضى الله لأبي على أبيه، وأما قوله بأن أمي خير من أم يزيد فلعمري لقد صدق إن فاطمة بنت رسول الله خير من أمي، وأما قوله: جدي خير من جده، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الأخر أن يقول بأنه خير من محمد، وأما قوله بأنه خير من فلعله لم يقرأ هذه الأية: ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴾ الآية.

وردت زينب بنت علي عليه وعليها السلام ، عليه قولها ، بمثل ما ذكره الصادق على الرواية السابقة على ما رواه السيد ابن طاووس وغيره فقالت فيما خاطبته : أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأساري أن بنا على الله هواناً ، وبك عليه كرامة ، وأن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ، ونظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدنيا لك مستوسقة ، والأمور متسقة ، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا ، مهلاً مهلاً ، أنسيت قبول الله : ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرً لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين ﴾ ، الخطبة .

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿وتخرج الحي من الميت﴾ الآية، قيل

معناه : وتخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن ، قال : وروي ذلك عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام .

أقول : وروى قريباً منه الصدوق عن العسكري عِشْنَهِ .

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أو عن سلمان عن النبي عملية في يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، قال : المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن .

وفيه أيضاً بالطريق السابق عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله الله الله الله آدم ال

أقول: وروي هذا المعنى عن عدة من أصحاب التفسير عن سلمان أيضاً مقطوعاً ، والرواية من أخبار الذر والميثاق ، وسيجيء بيانها في موضع يليق بها إن شاء الله .

وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه قال : قال رسول الله عليه في حجة البوداع : ألا إن البوح الأمين نفث في روعي : أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في البطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله ، فإن الله تعالىٰ قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من حله ، ومن هتك حجاب ستر الله عز وجل وأخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال ، وحوسب عليه .

وفي النهج قال على الرزق رزقان : رزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فإن لم تأته أتاك فلا تحمل هم سنتك، يومك ، كفاك كل يـوم ما فيـه فإن تكن السنـة من عمرك فإن الله تعالى جده سيؤتيك في كل غد جديـد ما قسم لـك ، وإن لم تكن السنة من عمرك فما تصنع بـالهـم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقـك طالب ، ولن يغلبك عليه غالب ، ولن يبطىء عنك ما قد قدر لك .

وفي قرب الإسناد: ابن طريف عن ابن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله سُنُونُ : إن الرزق لينزل من السماء إلى الأرض على عدد قطر المطر إلى كل نفس بما قدر لها ، ولكن لله فضول فاسألوا الله من فضله .

أقول: والروايـات في هذه المعـاني كثيرة، وسيجيء استيفـاء البحث عن أخبار الرزق في سورة هود إن شاء الله تعالىٰ.

## ( بحث علمي )

قد تقدّم في بعض ما مرّ من الأبحاث السابقة: أن اعتبار أصل الملك (بالكسر) من الاعتبارات الضرورية التي لا غنى للبشر عنها في حال ، سواء كان منفرداً أو مجتمعاً ، وأن أصله ينتهي إلى اعتبار الاختصاص فهذا حال الملك (بالكسر).

وأما الملك (بالضم) وهو السلطنة على الأفراد فهو أيضاً من الاعتبارات الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها ، لكن الذي بحتاج إليه ابتداءً هو الاجتماع من حيث تألفه من أجزاء كثيرة مختلفة المقاصد متبائنة الإرادات دون الفرد من حيث إنه فرد ، فإن الأفراد المجتمعين لتبائن إراداتهم وآختلاف مقاصدهم لا يلبشون دون أن يقع الاختلاف بينهم ، فيتغلب كل على الأخرين في أخذ ما بأيديهم ، والتعدي على حومة حدودهم وهضم حقوقهم فيقع الهرج والمرج ، ويصير الاجتماع الذي آتخذوه وسيلة إلى سعادة الحياة ذريعة إلى الشقاء والهلاك ، ويعود الدواء داءً ، ولا سبيل إلى رفع هذه الغائلة الطارئة ، إلا بجعل قوة قاهرة على سائر القوى مسيطرة على جميع الأفراد المجتمعين حتى تعيد القوى الطاغية المستهلكة إليه أيضاً

فتتحد جميع القوى من حيث المستوى ثم تضع كل واحدة منها في محلها الخاص وتعطى كل ذي حق حقه .

ولما لم تكن الإنسانية في حين من الأحيان خالية النفن عن فكر الاستخدام ، كما مر بيانه سالفاً لم يكن الاجتماعات في الأعصار السالفة خالية عن رجال متغلبين على الملك مستعلين على سائر الأفراد المجتمعين ببسط الرقية والتملك على النفوس والأموال ، وكانت بعض فوائد الملك الذي ذكرناه - وهو وجود من يمنع عن طغيان بعض الأفراد على بعض - يترتب على وجود هذا الصنف من المتغلبين المستعلين المتظاهرين باسم الملك في الجملة وإن كانوا هم أنفسهم وأعضادهم وجلاوزتهم قوى طاغية من غير حق مرضي ، وذلك لكونهم مضطرين إلى حفظ الأفراد في حال الذلة والاضطهاد حتى لا يتقوى من يثب على حقوق بعض الأفراد ، فيثب يوماً عليهم أنفسهم كما أنهم أنفسهم وثبوا على ما في أيدي غيرهم .

وبالجملة بقاء جل الأفراد على حال التسالم خوفاً من الملوك المسيطرين عليهم، كان يصرف الناس عن الفكر في اعتبار الملك الاجتماعي، وإنما يشتغلون بحمد سيرة هؤلاء المتغلبين، إذا لم يبلغ تعديهم مبلغ جهدهم، ويتظلمون ويشتكون إذا بلغ بهم الجهد، وحمل عليهم من التعدي ما يفوق طاقتهم.

نعم ربما فقدوا بعض هؤلاء المتسمين بالملوك والرؤساء بهلاك أو قتل أو نحو ذلك ، وأحسوا بالفتنة والفساد ، وهددهم آختلال النظم ووقوع الهرج فبادروا إلى تقديم بعض أولي الطول والقوة منهم ، وألقوا إليه زمام الملك فصار ملكاً يملك أزمة الأمور ثم يعود الأمر على ما كان عليه من التعدي والتحميل .

ولم تزل الاجتماعات على هذه الحال برهة بعد برهة حتى تضجرت من سوء سير هؤلاء المتسمين بالملوك في مظالمهم باستبدادهم في الرأي وإطلاقهم فيما يشاؤون فوضعت قوانين تعين وظائف الحكومة الجارية بين الأمم ، وأجبرت الملوك باتباعها وصار الملك ملكاً مشروطاً بعدما كان مطلقاً ، واتحد الناس على التحفظ على ذلك ، وكان الملك موروثاً .

ثم أحست اجتماعات ببغي ملوكهم وسوء سيرهم ولا سبيل إليهم بعد ركوب أريكة الملك ، وتثبيتهم كون الملك موهبة غير متغيرة موروثة ، فبدلوا الملك برئاسة الجمهور فآنقلب الملك المؤبد المشسروط إلى ملك مؤجل مشروط ، وربما وجد في الأقوام والأمم المختلفة أنواع من الملك دعاهم إلى وضعه الفرار عن المظالم التي شاهدوها ممن بيده زمام أمرهم ، وربما حدث في مستقبل الأيام ما لم ينتقل أفهامنا إليه إلى هذا الآن .

لكن الذي يتحصل من جميع هذه المساعي التي بذلتها الاجتماعات في سبيل إصلاح هذا الأمر ، أعني إلقاء زمام الأمة إلى من يدبر أمرها ، ويجمع شتات إراداتها المتضادة وقواها المتنافية : أن لا غنى للمجتمع الإنساني عن هذا المقام ، وهو مقام الملك وإن تغيرت أسماؤه ، وتبدلت شرائطه بحسب اختلاف الأمم ومرور الأيام ، فإن طروق الهرج والمرج وآختلال أمر الحياة الاجتماعية على جميع التقادير من لوازم عدم اجتماع أزمة الإرادات والمقاصد في إرادة واحدة لإنسان واحد أو مقام واحد .

وهذا هو الذي تقدم في أول الكلام : أن الملك من الاعتبارات الضرورية في الاجتماع الإنساني .

وهو مثل سائر الموضوعات الاعتبارية التي لم يزل الاجتماع بصدد تكميلها وإصلاحها ورفع نواقصها وآثارها المضادة لسعادة الإنسانية.

وللنسوة في هذا الإصلاح السهم الأوفى ، فإن من المسلم في علم الاجتماع: أن آنتشار قول ما من الأقوال بين العامة ، وخاصة إذا كان مما يرتبط بالغريزة ، ويستحسنه القريحة ، ويطمأن إليه النفوس المتوقعة أقوى سبب لتوحيد الميول المتفرقة وجعل الجماعات المتشتتة يداً واحداً تقبض وتبسط بإرادة واحدة لا يقوم لها شيء .

ومن الضروري: أن النبوة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو الناس إلى العدل ، وتمنعهم عن الظلم ، وتندبهم إلى عبادة الله والتسليم له ، وتنهاهم عن اتباع الفراعنة الطاغين ، والنماردة المستكبرين المتغلبين ، ولم تـزل هذه الـدعوة

بين الأمم منذ قرون متراكمة جيلًا بعد جيل ، وأمة بعد أمة وإن آختلفت بحسب السعة والضيق بآختلاف الأمم والأزمنة ، ومن المحال أن يلبث مثل هذا العامل القوي بين الاجتماعات الإنسانية قروناً متمادية وهو منعزل عن الأثر خال عن الفعل .

وقد حكى القرآن الكريم في ذلك شيئاً كثيراً من الوحي المنزل على الأنبياء عليهم السلام ، كما حكى عن نوح فيما يشكوه لربه : ﴿ رب إنهم عصوبي وآتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً \* ومكروا مكراً كباراً \* وقالوا لا تذرن آلهتكم ﴾ (١) ، وكذا ما وقع بينه وبين عظماء قومه من الجدال على ما يحكيه القرآن ، قال تعالى : ﴿ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ﴾ (٢) ، وقول هود بشخير لقومه : ﴿ أَتبنون بكل ربع آية تعبشون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جارين ﴾ (٢) ، وقول صالح بشخير لقومه : ﴿ فَآتَقُوا الله وأطبعون ولا تطبعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ﴾ (٤) .

ولقد قام موسى عشق للدفاع عن بني إسرائيل ومعارضة فرعون في سيرته الجائرة الظالمة ، وانتهض قبله إبراهيم عشق لمعارضة نمرود ومن بعده عيسى ابن مريم عشق وسائر أنبياء بني إسرائيل في معارضة مترفي أعصارهم من الملوك والعظماء ، وتقبيح سيرهم الظالمة ، ودعوة الناس إلى رفض طاعة المفسدين وأتباع الطاغين .

وأما القرآن فاستنهاضه الناس على الامتناع عن طاعة الإفساد والإباء عن الضيم ، وإنبائه عن عواقب الظلم والفساد والعدوان والطغيان مما لا يخفى ، قال تعالى : ﴿ أَلَم تَر كَيفَ فعل ربك بعاد \* إرم ذات العماد \* التي لم يخلق مثلها في البلاد \* وثمود الذين جابوا الصخر بالواد \* وفرعون ذي الأوتاد \* الذين طغوا في البلاد \* قاكثروا فيها الفساد \* فصب عليهم ربك سوط عناب إن ربك

(٣) الشعراء : الآية/١٣٠.

<sup>(</sup>١) نوح : الآية/٢٣.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: الآية/ ١٥٢

<sup>(</sup>٢) الشعراء : الآية / ١١٣.

سورة آل عمران الآية: ٢٦ - ٢٧ ....٠٠٠ ٧١ عمران الآية

لبالمرصاد ﴾(١) . إلى غير ذلك من الآيات .

وأما أن الملك (بالضم) من ضروريات المجتمع الإنساني ، فيكفي في بيانه أتم بيان قول تعالى ، بعد سرد قصة طالوت : ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ﴾ (٢) ، وقد مر بيان كيفية دلالة الآية بوجه عام .

وفي القرآن آيات كثيرة تتعرض للملك والولاية وآفتراض الطاعة ونحو ذلك ، وأخرى تعده نعمة وموهبة كقوله تعالىٰ : ﴿ وَآتِيناهِم ملكاً عظيماً ﴾ (٣) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وَآتِيناهُم ملكاً عظيماً ﴾ (٣) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ﴾ (٤) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ والله يؤتي ملكه من يشاء ﴾ (٥) ، إلى غير ذلك من الآيات .

غير أن القرآن إنما يعده كرامة إذا اجتمع مع التقوى لحصره الكرامة على التقوى من بين جميع ما ربما يتخيل فيه شيء من الكرامة من مزايا الحياة ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرُ وَأَنثَى وَجَعَلْنَاكُم شَعُوباً وقبائل لتعارفوا إِنْ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾(٦) ، والتقوى حسابه على الله ليس لأحد أن يستعلي به على أحد ، فيلا فخر لأحد على أحد بشيء ، لأنه إن كان أمراً ونيوياً فلا مزية لأمر دنيوي ، ولا قدر إلا للدين ، وإن كان أمراً أخروياً فأمره إلى الله سبحانه ، وعلى الجملة لا يبقى للإنسان المتلبس بهذه النعمة ، أعني الملك في نظر رجل مسلم ، إلا تحمل الجهد ومشقة التقلد والأعباء ، نعم له عند ربه عظيم الأجر ومزيد الثواب إن لازم صراط العدل والتقوى .

وهذا هو روح السيرة الصالحة التي لازمها أولياء الدين ، وسنشبع إن شاء الله العزيز هذا المعنى في بحث مستقل في سيرة رسول الله المنابقة والطّاهرين من آل الثابتة بالأثار الصحيحة ، وأنهم لم ينالوا من ملكهم إلا أن يتوروا على الجبابرة في فسادهم في الأرض ، ويعارضوهم في طغيانهم واستكبارهم .

(٢) البقرة : الآية/٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المائدة : الآية/٢٠.

<sup>(</sup>٥) البقرة : الآية / ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) الحجرات: الآية/١٣.

<sup>(</sup>١) الفجر: الآية / ١٤.

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية / ٥٤.

ولذلك لم يدع القرآن الناس إلى الاجتماع على تأسيس الملك ، وتشييد بنيان القيصرية والكسروية ، وإنما تلقى الملك شأناً من الشؤون اللازمة المراعاة في المجتمع الإنساني نظير التعليم أو إعداد القوة لإرهاب الكفار .

بل إنما دعا الناس إلى الاجتماع والاتحاد والاتفاق على الدين ، ونهاهم عن التفرق والشقاق فيه ، وجعله هو الأصل ، فقال تعالى : ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾(١) ، فالقرآن - كما ترى - لا يدعو الناس إلا إلى التسليم لله وحده ويعتبر من المجتمع ، المجتمع الديني ، ويدحض ما دون ذلك من عبادة الأنداد ، والخضوع لكل قصر مشيد ، ومنتدى رفيع ، وملك قيصري وكسروي ، والتفرق بإفراز الحدود وتفريق الأوطان وغير ذلك .

#### ( بحث فلسفي )

لا ريب أن الواجب تعالى هو الذي تنتهي إليه سلسلة العلية في العالم ، وأن الرابطة بينه وبين العالم جزءاً ، وكلاً هي رابطة العلية ، وقد تبين في أبحاث العلة والمعلول أن العلية ، إنما هي في الوجود ، بمعنى أن الوجود الحقيقي في المعلول هو المترشح من وجود علته ، وأما غيره كالماهية ، فهو بمعزل عن الترشح والصدور والافتقار إلى العلة ؛ وينعكس بعكس النقيض ، إلى أن ما لا وجود حقيقي له ، فليس بمعلول ولا منته إلى الواجب تعالىٰ .

ويشكل الأمر في استناد الأمور الاعتبارية المحضة إليه تعالىٰ ، إذ لا وجود حقيقي لها أصلاً ، وإنما وجودها وثبوتها ثبوت اعتباري لا يتعدى ظرف الاعتبار والوضع وحيطة الفرض ؛ وما يشتمل عليه الشريعة من الأمر والنهي والأحكام

<sup>(</sup>١) الأنعام : الآية/١٥٣ .

والأوضاع كلها أمور اعتبارية فيشكل نسبتها إليه تعالى ، وكذا أمثـال الملك والعز والرزق وغير ذلك .

والذي تحل به العقدة أنها وإن كانت عارية عن الوجود الحقيقي إلا أن لها آثاراً ، هي الحافظة لأسمائها كما مر مراراً ، وهذه الآثار أمور حقيقة مقصودة بالاعتبار ولها نسبة إليه تعالى ، فهذه النسبة هي المصححة لنسبتها ، فالملك الذي بيننا أهل الاجتماع وإن كان أمراً اعتبارياً وضعياً لا نصيب لمعناه من الوجود الحقيقي ، وإنما هو معنى متوهم لنا جعلناه وسيلة إلى البلوغ إلى آثار خارجية لم يكن يمكننا البلوغ إليها لولا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره ، وهي قهر المتغلين وأولي السطوة والقوة من أفراد الاجتماع الواثبين على حقوق الضعفاء والخاملين ، ووضع كل من الأفراد في مقامه الذي له ، وإعطاء كل ذي حق حق حق م وغير ذلك .

لكن لما كان حقيقة معنى الملك واسمه باقياً ما دامت هذه الأثار الخارجية باقية مترتبة عليه ، فاستناد هذه الآثار الخارجية إلى عللها الخارجية هوعين آستناد الملك إليه ، وكذلك القول في العزة الاعتبارية ، وآثارها الخارجية وآستنادها إلى عللها الحقيقية ، وكذلك الأمر في غيرها كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك .

ومن هنا يتبين : أن لها جميعاً آستناداً إلى الواجب تعالى بأستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه وعزه .

\* \* \*

لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذُلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوهُ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ آلْمَصِيْرُ (٢٨) قُلْ إِنْ تُخْفُواْ مَا فِي صَدُورِكُمْ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ آللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

آلأَرْضِ وَآلْلُهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَدِّرُكُمُ آللَّهُ نَفْسَهُ وَآللَّهُ رَوُّوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ آللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ آللَّهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَآللَّهُ كُنْتُمْ تُحِبُونَ آللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ آللَّهُ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَآللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣١) قُلْ أَطِيْعُواْ آللَّهُ وَآلرُّسُولَ فَإِنْ تَولُواْ فَإِنَّ آللَّهَ لَا يَخِبُ آلْكَافُورِينَ (٣٢) .

# (بیسان)

الآيات غير خالية عن الارتباط بما تقدمها بناءً على ما ذكرناه في الآيات السابقة: أن المقام مقام التعرض لحال أهل الكتاب والمشركين ، والتعريض لهم ؛ فالمراد بالكافرين إن كان يعم أهل الكتاب ، فهذه الآيات تنهى عن توليهم والامتزاج الروحي بالمشركين وبهم جميعاً ، وإن كان المراد بهم المشركين فحسب ، فالآيات متعرضة لهم ودعوة إلى تركهم والاتصال بحزب الله ، وحب الله وطاعة رسوله .

قوله تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ ؛ الأولياء جمع الولي من الولاية وهي في الأصل ملك تدبير أمر الشيء فولي الصغير أو المجنون أو المعتوه هو الذي يملك تدبير أمورهم وأمور أموالهم ، فالمال لهم وتدبير أمره لوليهم ، ثم استعمل وكثر استعماله في مورد الحب لكونه يستلزم غالباً تصرف كل من المتحابين في أمور الآخر لإفضائه إلى التقرب والتأثر عن إرادة المحبوب وسائر شؤونه الروحية ، فلا يخلو الحب عن تصرف المحبوب في أمور المحبوب في حياته .

فاتخاذ الكافرين أولياء هو الامتراج الروحي بهم بحيث يؤدي إلى مطاوعتهم والتأثر منهم في الأخلاق وسائر شؤون الحياة وتصرفهم في ذلك ؛

ويدل على ذلك تقييد هذا النهي بقوله: من دون المؤمنين ، فإن فيه دلالة على إيثار حبهم على حب المؤمنين ، وإلقاء أزمة الحياة إليهم دون المؤمنين ، وفيه الركون إليهم والاتصال بهم والانفصال عن المؤمنين .

وقد تكرر ورود النهي في الأيات الكريمة عن تولي الكافرين واليهود والنصارى واتخاذهم أولياء لكن موارد النهي مشتملة على ما يفسر معنى التولي المنهى عنه ، ويعرف كيفية الولاية المنهى عنها كاشتمال هذه الآية على قوله : فرمن دون المؤمنين بعد قوله : فولا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ، وأشتمال قوله تعالى : فريا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هذا ، على قوله : فربعضهم أولياء بعض ، وتعقب قوله تعالى : فريا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء هذا ) ، بقوله : فولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فه إلى آخر الأيات .

وعلى هذا فأخذ هذه الأوصاف في قوله: ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾ ، للدلالة على سبب الحكم وعلته ، وهو أن صفتي الكفر والإيمان مع ما فيهما من البعد والبينونة ولا محالة يسري ذلك إلى من أتصف بهما ، فيفرق بينهما في المعارف والأخلاق وطريق السلوك إلى الله تعالى وسائر شؤون الحياة لا يلائم حالهما مع الولاية ، فإن الولاية يوجب الإتحاد والامتزاج ، وهاتان الصفتان توجبان التفرق والبينونة ؛ وإذا قويت الولاية كما إذا كان من دون المؤمنين أوجب ذلك فساد خواص الإيمان وآثاره ثم فساد أصله ، ولذلك عقبه بقوله : ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقية ﴾ ، فاستثنى التقية ، فإن التقية إنما توجب صورة الولاية في النظاهر دون حقيقتها .

ودون في قوله: من دون المؤمنين كأنه ظرف بفيد معنى عند مع شوب من معنى السفالة والقصور، والمعنى: مبتدىءً من مكان دون مكان المؤمنين فإنهم أعلى مكاناً.

<sup>(</sup>٢) الممتحنة: الآية/١.

والظاهر أن ذلك هو الأصل في معنى دون فكان في الأصل يفيد معنى الدنو مع خصوصية الانخفاض فقولهم دونك زيد أي هو في مكان يدنو من مكانك واخفض منه كالدرجة دون الدرجة ثم استعمل بمعنى غير كقوله: ﴿ إِلَهِينَ مِن دُونَ الله ﴾(١) ، وقوله: ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾(١) ، أي ما سوى ذلك أو ما هو أدون من ذلك وأهون ، كذا استعمل اسم فعل كقولهم: دونك زيداً أي ألزمه ، كل ذلك من جهة الانطباق على المورد دون الاشتراك اللفظى .

قوله تعالى: ﴿ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ﴾ أي ومن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين ، وإنما بدل من لفظ عام للإشعار بنهاية نفرة المتكلم منه حتى أنه لا يتلفظ به إلا بلفظ عام كالتكنية عن القبائح ، وهو شائع في اللسان ؛ ولذلك أيضاً لم يقل : ومن يفعل ذلك من المؤمنين كأن فيه صوناً للمؤمنين من أن ينسب إليهم مثل هذا الفعل .

ومن في قوله: ﴿ من الله ﴾ ، للابتداء ، ويفيد في أمثال هذا المقام معنى التحزب أي ليس من حزب الله في شيء ، كما قال تعالى : ﴿ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ﴾ (٣) ، وكما فيما حكاه عن إبراهيم عن من من عزبي ، وكيف إبراهيم عن والله أعلم : ﴿ فمن تبعني فإنه مني ﴾ (٤) ، أي من حزبي ، وكيف كان فالمعنى والله أعلم : ليس من حزب الله مستقراً في شيء من الأحوال والأثار .

قوله تعالى : ﴿ إِلا أَن تتقوا منهم تقلة ﴾ ، الإتقاء في الأصل أخذ الوقاية للخوف ثم ربما استعمل بمعنى الخوف آستعمالاً للمسبب في مورد السبب ولعل التقية في المورد من هذا القبيل.

والاستثناء منقطع فإن التقرب من الغير خوفاً بإظهار آثار التولي ظاهراً من غير عقد القلب على الحب والولاية ليس من التولي في شيء لأن الخوف والحب

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية/٥٦ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: الأية/٣٦.

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية/١١٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية / ٤٨.

أمران قلبيان متبائنان ومتنافيان أثراً في القلب ، فكيف يمكن أتحادهما؟ فاستثناء الإتقاء أستثناء منقطع .

وفي الآية دلالة ظاهرة على الرخصة في التقية على ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، كما تبدل عليه الآية النازلة في قصة عمّار وأبويه ياسر وسمية وهي قوله تعالى : ﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عنذاب عظيم ﴾(١)

وبالجملة الكتاب والسنة متطابقان في جوازها في الجملة ، والاعتبار العقلي يؤكده إذ لا بغية للدين ، ولا هم لشارعه إلا ظهور الحق وحياته ، وربما يترتب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحق من حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها ، وإنكار ذلك مكابرة وتعسف ، وسنستوفي الكلام فيها في البحث الروائي التالي ، وفي الكلام على قوله تعالى : ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾(١)

قوله تعالى: ﴿ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير》، التحذير تفعيل من الحذر وهو الاحتراز من أمر مخيف، وقد حذّر الله عباده من عذابه كما قال تعالى: ﴿ إِنْ عَذَابِ رَبِكُ كَانَ مَحَذُوراً ﴾ (٣) ، وحذر من المنافقين وفتنة الكفار، فقال: ﴿ هم العدو فاحذرهم ﴾ (٤) ، وقال: ﴿ واحذرهم أن يفتنوك ﴾ (٩) ، وحذرهم من نفسه كما في هذه الآية وما يأتي بعد آيتين ، وليس ذلك إلاّ للدلالة على أن الله سبحانه نفسه هو المخوف الواجب الاحتراز في هذه المعصية ، أي ليس بين هذا المجرم وبينه تعالىٰ شيء مخوف آخر حتى يتقى المعصية ، أو يتحصن منه بحصن ، وإنما هو الله الذي لا عاصم منه ، ولا أن بينه وبين الله سبحانه أمر مرجو في دفع الشر عنه من ولي ولا شفيع ، ففي الكلام وبين الله سبحانه أمر مرجو في دفع الشر عنه من ولي ولا شفيع ، ففي الكلام

<sup>(</sup>١) النحل: الآية/١٠٦

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية/١٠٦. (٥) المائدة: الآية/٤٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية/٥٧.

<sup>(</sup>٤) المنافقين : الآية/٤.

أشد التهديد ، ويزيد في آشتداده تكراره مرتين في مقام واحد ويؤكده تذييله أولاً بقوله : ﴿ وَإِلَى الله المصير ﴾ ، وثانياً بقوله : ﴿ وَالله رؤوف بالعباد ﴾ ، على ما سيجيء من بيانه .

ومن جهة أخرى: يظهر من مطاوي هذه الآية وسائر الآيات الناهية عن التخاذ غير المؤمنين أولياء، أنه خروج عن زي العبودية، ورفض لولاية الله سبحانه، ودخول في حزب أعدائه لإفساد أمر الدين ؛ وبالجملة هو طغيان وأفساد لنظام الدين الذي هو أشد وأضر بحال الدين من كفر الكافرين وشرك المشركين، فإن العدو الظاهر عداوته المبائن طريقته مدفوع عن الحومة سهل الإتقاء والحذر ؛ وأما الصديق والحميم إذا استأنس مع الأعداء ودب فيه أخلاقهم وسننهم، فلا يلبث فعاله إلا أن يذهب بالحومة وأهلها من حيث لا يشعرون، وهو الهلاك الذي لا رجاء للحياة والبقاء معه.

وبالجملة هو طغيان ، وأمر الطاغي في طغيانه إلى الله سبحانه نفسه ؛ قال تعالى : ﴿ أَلَم تَر كَيفَ فعل ربك بعاد \* إرم ذات العماد \* التي لم يخلق مثلها في البلاد \* وثمود الذين جابوا الصخر بالواد \* وفرعون ذي الأوتاد \* الذين طغوا في البلاد \* فأكثروا فيها الفساد \* فصبّ عليهم ربك سوط عذاب \* إن ربك لبالمرصاد ﴾ (١) ، فالطغيان يسلك بالطاغي مسلكاً يورده المرصاد الذي ليس به إلا الله جلّت عظمته فيصب عليه سوط عذاب ولا مانع .

ومن هنا يظهر: أن التهديد بالتحذير من الله نفسه في قولـه: ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ ، لكون المورد من مصاديق الطغيان على الله بإبطال دينه وإفساده .

 <sup>(</sup>١) الفجر: الآية/١٤.
 (٢) هود: الآية/١١٦.

الـركون إلى الـظالمين من الكافـرين طغيان يستتبـع مس النار آستتبـاعاً لا نــاصر معه ؛ وهو الانتقام الإِلَهي لا عاصم منه ولا دافع له كما تقدم بيانه .

ومن هنا يظهر أيضاً: أن في قوله : ﴿ ويحدركم الله نفسه ﴾ ، دلالمة على أن التهديد إنما هو بعذاب مقضي قضاءً حتماً من حيث تعليق التحذير بالله نفسه الدال على عدم حائل يحول في البين ، ولا عاصم من الله سبحانه وقد أوعد بالعذاب فينتج قطعية الوقوع كما يبدل على مثله قوله في آيتي سورة هود : ﴿ فتمسكم النار وما لكم من ناصرين ﴾ .

وفي قوله : ﴿ وَإِلَى الله المصير ﴾ ، دلالة على أن لا مفر لكم منه ولا صارف له ؛ ففيه تأكيد التهديد السابق عليه .

والآيات أعني قوله تعالى : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ﴾، الآية وما يتبعها من الأيـات من ملاحم القـرآن ، وسيجيء بيانـه إن شاء الله في سـورة المائدة .

قوله تعالىٰ : ﴿ قُلُ إِنْ تَخَفُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أُو تَبِدُوه يَعْلَمُهُ الله ﴾ ، الآية نظيرة قوله تعالىٰ : ﴿ وَإِنْ تَبِدُوا مِا فِي أَنفُسِكُم أُو تَخَفُوه يَحَاسِبُكُم بِهِ الله ﴾ (١) ، غير أنه لما كان الأنسب بحال العلم أن يتعلق بالمخفي بخلاف الحساب فإن الأنسب له أن يتعلق بالبادي الظاهر ، قدم ذكر الإخفاء في هذه الآية على ذكر الإبداء ، وجرى بالعكس منه في آية البقرة كما قيل .

وقد أمر في الآية رسوله بإبلاغ هذه الحقيقة \_ وهو علمه بما تخفيه أنفسهم أو تبديه \_ من دون أن يباشره بنفسه كسابق الكلام ، وليس ذلك إلا ترفعاً عن مخاطبة من يستشعر من حاله أنه سيخالف ما وصاه ، كما مر ما يشبه ذلك في قوله : ﴿ وَمَنْ يَفْعِلْ ذَلِكَ ﴾ .

وفي قوله تعالىٰ : ﴿ ويعلم ما في السموات والأرض والله على كل شيء قدير ﴾ ، مضاهاة لما مرّ من آية البقرة وقد مرّ الكلام فيه .

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/٢٨٤.

قوله تعالى: ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء ﴾ ، الظاهر من أتصال السياق أنه من تتمة القول في الآية السابقة الذي أمر به النبي مَنْ الله ويعلم ﴾ ، ولا ضير في تعليق علمه تعالى بما سنشاهده من بقوله : ﴿ يعلمه الله ويعلم ﴾ ، ولا ضير في تعليق علمه تعالى بما سنشاهده من أحوال يوم القيامة ، فإن هذا اليوم ظرف لعلمه تعالى بالنسبة إلى ظهور الأمر لنا ، لا بالنسبة إلى تحققه منه تعالى ، وذلك كظهور ملكه وقدرته وقوته في اليوم ، قال تعالى : ﴿ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ (١) ، وقال : ﴿ لا عاصم اليوم من الله ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ والأمر يومئذ لله ﴾ (٤) ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه له كل الملك والقدرة والقوة والأمر دائماً \_ قبل القيامة وفيها وبعدها .. وإنما اختص يوم القيامة بظهور هذه الأمور لنا معاشر الخلائق ظهوراً لا ربب فيه .

ومن ذلك يظهر أن تعلق الظرف بقوله : يعلمه الله ، لا يفيد تأخّر علمه تعالى بسرائر عباده من خير أو شر إلى يوم القيامة .

على أن في قوله تعالى : ﴿ محضراً ﴾ ، دون أن يقول : حاضراً دلالة على ذلك ، فإن الإحضار إنما يتم فيما هو موجود غائب ، فالأعمال موجودة محفوظة عن البطلان يحضرها الله تعالى لخلقه يوم القيامة ، ولا حافظ لها إلا الله سبحانه ، قال تعالى : ﴿ وربك على كل شيء حفيظ ﴾ (٥) ، وقال : ﴿ وعندنا كتاب حفيظ ﴾ (١) .

وقوله: تجد، من الوجدان خلاف الفقدان، ومن في قوله: ﴿ من خير ومن سوء ﴾ ، للبيان، والتنكير للتعميم، أي تجد كل ما عملت من الخير، وإن قبل، وكذا من السوء، وقوله: ﴿ وما عملت من سوء ﴾ ، معطوف على

<sup>(</sup>٤) الانفطار: الآية/١٩.

<sup>(</sup>٥) سبأ : الأية/٢١.

<sup>(</sup>١) قَ : الآية/٤.

<sup>(</sup>١) المؤمن: الآية/١٦.

<sup>(</sup>٢) هود: الأية/٤٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية / ١٦٥.

قوله ما عملت من خير على ما هو ظاهر السياق ، والآية من الأيات الدالة على تجسم الأعمال ، وقد مرّ البحث عنها في سورة البقرة .

قوله تعالى : ﴿ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ ، الظاهر أنه خبر لمبتدأ محذوف وهو الضمير الراجع إلى النفس ، ولو للتمني ، وقد كثر دخول في القرآن على أن المفتوحة المشددة ، فلا يعبأ بما قيل من عدم جوازه وتأويل ما ورد فيه ذلك من الموارد .

والأمد يفيد معنى الفاصلة الزمانية ؛ قال الراغب في مفردات القرآن : الأمد والأبد يتقاربان ، لكن الأبد عبارة عن مدة الـزمان التي ليس لها حد محدود ، ولا يتقيد ، لا يقال : أبد كذا ، والأمد مدة لها حد مجهول إذا أطلق ، وقد ينحصر نحو أن يقال : أمد كذا ، كما يقال : زمان كذا ، والفرق بين الزمان والأمد ، أن الأمد يقال باعتبار الغاية ، والزمان عام في المبدأ والغاية ، ولذا قال بعضهم : الأمد والمدى يتقاربان ، انتهى .

وفي قوله: ﴿ تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ ، دلالة على أن حضور سيء العمل يسوء النفس ، كما يشعر بالمقابلة بأن حضور خير العمل يسرها ، وإنما تود الفاصلة الزمانية بينها وبينه دون أن تود أنه لم يكن من أصله لما يشاهد من بقائه بحفظ الله ، فلا يسعها إلا أن تحب بعده وعدم حضوره في أشق الأحوال ، وعند أعظم الأهوال كما يقول لقرين السوء نظير ذلك ، قال تعالى : ﴿ نقيض له شيطاناً فهو له قرين ﴾ ، إلى أن قال : ﴿ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ﴾ (١).

قوله تعالى : ﴿ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ﴾ ، ذكر التحذير ثانياً يعطي من أهمية المطلب والبلوغ في التهديد ما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا التحذير الثاني ناظراً إلى عواقب المعصية في الآخرة ، كما هو مورد نظر هذه الآية ، والتحذير الأول ناظراً إلى وبالها في الدنيا أو في الأعم من الدنيا والإخرة .

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية/٣٨.

وأما قوله: ﴿ والله رؤوف بالعباد ﴾ ، فهو - على كونه حاكياً عن رأفته وحنانه تعالى المتعلق بعباده ، كما يحكي عن ذلك الإتيان بوصف العبودية والرقية ـ دليل آخر على تشديد التهديد إذ أمثال هذا التعبير في موارد التخويف والتحذير إنما يؤتى بها لتثبيت التخويف وإيجاد الإذعان بأن المتكلم ناصح لا يريد إلا الخير والصلاح ، تقول : إيّاك أن تتعرض لي في أمر كذا ، فإني آليت أن لا أسامح مع من تعرض لي فيه ، إنما أخبرك بهذا رأفة بك وشفقة .

فيؤل المعنى \_ والله أعلم \_ إلى مثل أن يقال : إن الله لرأفته بعباده ينهاهم قبلًا أن يتعرضوا لمثل هذه المعصية التي وبال أمرها واقع لا محالة من غير أن يؤثر فيه شفاعة شافع ولا دفع دافع .

قوله تعالىٰ: ﴿ قُلَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ اللهُ فَاتَبْعُونِي يَحْبُبُكُمُ اللهُ ﴾ ، قد تقدم كلام في معنىٰ الحب ، وأنه يتعلق بحقيقة معناه بالله سبحانه ، كما يتعلق بغيره في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾(١) الآية .

ونزيد عليه له أنه لا ريب أن الله سبحانه ـ على ما ينادي به كلامه \_ إنما يدعو عبده إلى الإيمان به وعبادته بالإخلاص لـ والاجتناب عن الشرك كما قال تعالى : ﴿ وَهَا أَمْرُوا إِلاَ قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلاَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّ

ولا شك أن الإخلاص في الدين إنما يتم على الحقيقة إذا لم يتعلق قلب الإنسان \_ الذي لا يعريد شيئاً ولا يقصد أمراً إلا عن حب نفسي وتعلق قلبي \_ بغيره تعالىٰ من معبود أو مطلوب ، كصنم أو ند أو غاية دنيوية بل ولا مطلوب أخروي كفوز بالجنة أو خلاص من النار ، وإنما يكون متعلق قلبه هو الله تعالى في معبوديته ، فالإخلاص لله في دينه إنما يكون بحبه تعالى .

<sup>(</sup>٣) السِّنة: الآية/٥.

<sup>(</sup>٤) المؤمن : الآية/١٤.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الزمر: الآية/٣.

ثم الحب الذي هو بحسب الحقيقة الوسيلة الوحيدة لارتباط كل طالب بمطلوبه وكل مريد بمراده إنما يجذب المحب إلى محبوبه ليجده ويتم بالمحبوب ما للمحب من النقص ولا بشرى للمحب أعظم من أن يبشر أن محبوبه يحبه ، وعند ذلك يتلاقى حبان ، ويتعاكس دلالان .

فالإنسان إنما يحب الغذاء وينجذب ليجده ويتم به ما يجده في نفسه من النقص الذي آتاه الجوع ، وكذا يحب النكاح ليجد ما تطلبه منه نفسه الذي علامته الشبق ، وكذا يريد لقاء الصديق ليجده ويملك لنفسه الإنس وله يضيق صدره ، وكذا العبد يحب مولاه والخادم ربما يتوله لمخدومه ليكون مولى له حق المولوية ، ومخدوماً له حق المخدومية ، ولو تأملت موارد التعلق والحب أو قرأت قصص العشاق والمتولهين على اختلافهم لم تشك في صدق ما ذكرناه .

فالعبد المخلص لله بالحب لا بغية له إلا أن يحبه الله سبحانه ، كما أنه يحب الله ويكون الله له كما يكون هو لله عز اسمه ، فهذا هو حقيقة الأمر غير أن الله سبحانه لا يعد في كلامه كل حب له حباً ( والحب في الحقيقة هو العلقة الرابطة التي تربط أحد الشيئين بالآخر ) على ما يقضي به ناموس الحب الحاكم في الوجود ، فإن حب الشيء يقتضي حب جميع ما يتعلق به ، ويوجب الخضوع والتسليم لكل ما هو في جانبه ، والله سبحانه هو الله الواحد الأحد الذي يعتمد عليه كل شيء في جميع شؤون وجوده ويبتغي إليه الوسيلة ويصير الذي يعتمد عليه كل شيء في جميع شؤون وجوده ويبتغي إليه الوسيلة ويصير إليه كل ما دق وجل ؛ فمن الواجب أن يكون حبه والإخلاص له بالتدين له بدين التوحيد وطريق الإسلام على قدر ما يطيقه إدراك الإنسان وشعوره ، ﴿ وإن الدين ورسله ، وخاصة دين الإسلام الذي فيه من الإخلاص ما لا إخلاص فوقه ، وهو الدين الفطري الذي يختم به الشرائع وطرق النبوة كما يختم بصادعه الأنبياء عليهم السلام ، وهذا الذي ذكرناه مما لا يرتاب فيه المتدبر في كلامه تعالى .

وقد عرف النبي المنافع سبيله الذي سلكه بسبيل التوحيد، وطريقة الإخلاص على ما أمره الله سبحانه حيث قال: ﴿ قبل هذه سبيلي أدعو إلى الله

على بصيرة أنا ومن آتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾(١) ، فذكر أن سبيله المدعوة إلى الله على بصيرة والإخلاص لله من غير شرك فسبيله دعوة وإخلاص ، واتباعه واقتفاء أثره إنما هو في ذلك فهو صفة من اتبعه .

ثم ذكر الله سبحانه أن الشريعة التي شرعها للنبي نفرة هي الممثلة لهذا السبيل سبيل المدعوة والإخلاص فقال: ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾ (٢) ، وذكر أيضاً أنه إسلام لله حيث قال: ﴿ فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ﴾ (٣) ، ثم نسبه إلى نفسه وبين أنه صراطه المستقيم فقال: ﴿ وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ﴾ (٤) ، فتبين بذلك كله أن الإسلام (وهو الشريعة المشرعة للنبي عَشِينِهُ الذي هو مجموع المعارف الأصلية والخلقية والعملية وسيرته في الحياة ) هو سبيل الإخلاص عند الله سبحانه الذي يعتمد ويبتني على الحب ، فهو دين الإخلاص ، وهو دين الحب .

ومن جميع ما تقدم على طوله يظهر معنى الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، أعني قوله : ﴿ قَالَ إِنْ كُنتُم تَحْبُونَ الله فَاتَبْعُونِي يَحْبُبُكُم الله ﴾ فالمسراد - والله أعلم - إن كنتُم تريدون أن تخلصوا لله في عبوديتكم بالبناء على الحب حقيقة ، فاتبعوا هذه الشريعة التي هي مبنية على الحب الذي ممثله الإخلاص والإسلام وهو صراط الله المستقيم الذي يسلك بسالكه إليه تعالى ، ﴿ فَإِنْ اتَبْعَتُمُ وَنِي فَي سبيلي ﴾ وشأنه هذا الشأن أحبكم الله وهو أعظم البشارة للمحب ، وعند ذلك تجدون ما تريدون ، وهذا هو الذي يبتغيه محب بحبه ، هذا هو الذي تقتضيه الأية الكريمة بإطلاقها .

وأما بالنظر إلى وقوعها بعد الآيات الناهية عن اتخاذ الكفار أولياء وارتباطها بما قبلها ، فهذه الولاية لكونها تستدعي في تحققها تحقق الحب بين الإنسان وبين من يتولى ، كما تقدم ، كانت الآية ناظرة إلى دعوتهم إلى اتباع النبي المناه إن كلنوا صادقين في دعواهم ولاية الله ، وأنهم من حزبه ، فإن ولاية الله لا يتم

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الأنعام : الآية/١٥٣.

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/١٠٨. (٢) الجاثية : الآية/١٨.

باتباع الكافرين في أهوائهم (ولا ولاية إلا باتباع) وابتغاء ما عندهم من مطامع الدنيا من عز ومال ، بل تحتاج إلى اتباع نبيه في دينه كما قال تعالى : ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الطالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ﴾ (١) ، أنظر إلى الانتقال من معنى الاتباع إلى معنى الولاية في الآية الثانية .

فمن الواجب على من يدعي ولايـة الله بحبه أن يتبـع الرسـول حتى ينتهي ذلك إلى ولاية الله له بحبه .

وإنما ذكر حب الله دون ولايته لأنه الأساس الذي تبتني عليه الـولايـة ، وإنما اقتصـر على ذكـر حب الله تعـالى فحسب لأن ولايــة النبي والمؤمنين تأول بالحقيقة إلى ولاية الله .

قوله تعالىٰ: ﴿ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ﴾ ، الرحمة الواسعة الإلهية وما عنده من الفيوضات المعنوية والصورية غير المتناهية غير موقوفة على شخص أو صنف من أشخاص عباده وأصنافهم ، ولا استثناء هناك يحكم على إطلاق إفاضته ، ولا سبيل يلزمه على الإمساك إلا حرمان من جهة عدم استعداد المستفيض المحروم أو مانع أبداه بسوء احتياره ، قال تعالىٰ : ﴿ وما كان عطاء ربك محظوراً ﴾ (٢) .

والذنوب هي المانعة من نيل ما عنده من كرامة القرب والزلفي وجميع الأمور التي هي من توابعها كالجنة وما فيها ، وإزالة رينها عن قلب الإنسان ومغفرتها وسترها عليه هي المفتاح الوحيد لانفتاح باب السعادة والدخول في دار الكرامة ، ولذلك عقب قوله : ﴿ يحببكم الله ﴾ ، بقوله : ﴿ ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ ، فإن الحب كما تقدم يجذب المحب إلى المحبوب ، وكما كان حب العبد لربه يستدعي منه التقرب بالإخلاص له وقصر العبودية فيه كذلك حبه تعالى لعبده يستدعي قربه من العبد ، وكشفه حجب البعد وسبحات الغيبة ، ولا

<sup>(</sup>١) الجاثية: الآية/١٩. (٢) الإسراء: الآية/٢٠.

حجاب إلا الذنب فيستدعي ذلك مغفرة الذنوب ، وأما ما بعده من الكرامة والإفاضة فالجود كاف فيه كما تقدم آنفاً .

والتأمل في قوله تعالىٰ: ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يـومئـدُ لمحجـوبـون ﴾ (١) ، مـع قـولـه تعـالىٰ في هــذه الآيـة : ﴿ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ كاف في تأييد ما ذكرناه.

قوله تعالى: ﴿قُلُ أَطِيعُوا الله والرسول﴾ الخ. لما كانت الآية السابقة تدعو إلى اتباع الرسول، والاتباع وهو اقتفاء الأثر لا يتم إلا مع كون المتبع (اسم مفعول) سالك سبيل، والسبيل الذي يسلكه النبي التراثي المستقيم الذي هو لله سبحانه، وهو الشريعة التي شرعها لنبيه وافترض طاعته فيه كرر ثانيا في هذه الآية معنى اتباع النبي النبي المناث في قالب الإطاعة إشعاراً بأن سبيل الإخلاص الذي هو سبيل النبي هو بعينه مجموع أوامر ونواه ودعوة وإرشاد فيكون اتباع الرسول في سلوك سبيله هو إطاعة الله ورسوله في الشريعة المشرعة. ولعل ذكره تعالى مع الرسول للإشعار بأن الأمر واحد، وذكر الرسول معه سبحانه لأن الكلام في اتباعه.

ومن هنا يظهر عدم استقامة ما ذكره بعضهم في الآية ، أن المعنى : أطيعوا الله في كتابه والرسول في سنته .

وذلك أنه مناف لما يلوح من المقام من أن قوله: ﴿ قَلَ أَطَيَّعُوا اللهُ وَالرسول ﴾ ﴿ إِلَّحَ ﴾ كالمبين لقوله: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُم تُحبُونُ اللهُ فَاتَبِعُونِي ﴾ ، على أن الآية مشعرة بكون إطاعة الله وإطاعة الرسول واحدة ، ولذا لم يكرر الأمر ، ولو كان مورد الإطاعة مختلفاً في الله ورسوله لكان الأنسب أن يقال : ﴿ أطبعُوا الله وأطبعُوا الله وأطبعُوا الله وأطبعُوا الله وأطبعُوا الله وأطبعُوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ ، كما لا يخفى .

واعلم أن الكلام في هذه الآية من حيث إطلاقها ومن حيث انطباقها على

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية/٥٩.

<sup>(</sup>١) المطففين: الآية/١٥.

المورد نظير الكلام في الآية السابقة .

قوله تعالى: ﴿ فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ﴾ ، فيه دلالة على كفر المتولي عن هذا الأمر كما يدل على ذلك سائر آبات النهي عن تولي الكفار وفيه أيضاً إشعار بكون هذه الآية كالمبينة لسابقتها حيث ختمت بنفي الحب عن الكافرين بأمر الإطاعة ، وقد كانت الآية الأولى متضمنة لإثبات الحب للمؤمنين المنقادين لأمر الاتباع فافهم ذلك .

وقد تبين من الكلام في هذه الآيات الكريمة أمور :

أحدها: الرخصة في التقية في الجملة.

وثانيها: أن مؤاخذة تولي الكفار والتمرد عن النهي فيه لا يتخلف البتة ، وهي من القضاء الحتم .

وثالثها: أن الشريعة الإلهية ممثلة للإخلاص لله والإخلاص له ممثل لحب الله سبحانه ، وبعبارة أخرى الدين الذي هو مجموع المعارف الإلهية والأمور الخلقية والأحكام العملية على ما فيها من العرض العريض لا ينتهي بحسب التحليل إلا إلى الإخلاص فقط ، وهو وضع الإنسان ذاته وصفات ذاته ( وهي الأخلاق ) وأعمال ذاته وأفعاله على أساس أنها لله الواحد القهار ، والإخلاص المذكور لا يحلل إلا إلى الحب ، هذا من جهة التحليل . ومن جهة التركيب ينتهي الحب إلى الإخلاص ، والإخلاص إلى مجموع الشريعة ، كما أن الدين بنظر آخر ينحل إلى التسليم والتسليم إلى التوحيد .

ورابعها: أن تولي الكافرين كفر والمراد به الكفر في الفروع دون الأصول ككفر مانع الزكاة وتارك الصلاة ، ويمكن أن يكون كفر المتولي بعناية ما ينجر إليه أمر التولي على ما مرّ بيانه ، وسيأتي في سورة المائدة .

### (بحث روائي)

في البدر المنشور في قبوله تعمالي : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء﴾ الآية، أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان

الحجاج بن عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد ، وقد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعد بن خثيمة لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود ، واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم ، فأبئ أولئك النفر فأنزل الله : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين ﴾ ، إلى قوله : ﴿ والله على كل شيء قدير﴾ .

أقول: الرواية لا تلائم ظاهر الآية لما تقدم أن الكافرين في القرآن غير معلوم الإطلاق على أهل الكتاب، فأولى بالقصة أن تكون سبباً لنزول الآيات الناهية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء دون هذه الآيات.

وفي الصافي في قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن تَقُوا منهم تقاة ﴾ الآية ، عن كتاب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عشق في حديث : وأمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول : وإياك ثم إياك أن تتعرض للهلاك ، وأن تترك التقية التي أمرتك بها فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض لزوال نعمك ونعمهم ، مذلهم في أيدي أعداء دين الله وقد أمرك الله بإعزازهم .

وفي تفسير العياشي عن الصادق عشقة قال : كان رسول الله يقول : لا دين لمن لا تقية له ، ويقول : قال الله : إلاّ أن تتقوا منهم تقية .

وفي الكافي عن الباقر علاه: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم وقد أحل الله له .

أقول : والأخبار في مشروعية التقية من طرق أئمة أهل البيت كثيرة جداً ربما بلغت حد التواتر ، وقد عرفت دلالة الآية عليها دلالة غير قابلة للدفع .

وفي معاني الأخبار عن سعيـد بن يسار قـال : قال لي أبـو عبد الله : هـل الـدين إلا الحب؟ إن الله عز وجـل يقول : ﴿قـل إن كنتم تحبـون الله فاتبعـونـي يحببكم الله ﴾ .

أقسول: ورواه في الكافي عن الباقر الشخوكذا القمي والعياشي في تفسيريهما عن الحذاء عنه الشخو، وكذا العياشي في تفسيره عن بريد عنه الشخو، وعن ربعي عن الصادق الشخو، والرواية تؤيد ما أوضحناه في البيان المتقدم.

وفي المعاني عن الصادق الشخاف الذه ما أحب الله من عصاه ثم تمثل بقوله :

تعصي الإِلَه وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

وفي الكافي عن الصادق الشخة في حديث قال : ومن سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا ؛ ألم يسمع قبول الله عزّ وجلّ لنبيه : ﴿ قبل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ الحديث .

أقول: وسيأتي بيان كون اتباعهم اتباع النبي سَلَمَ في الكلام على قول معلى المعالى : ﴿ يَا أَيُهِمَا اللَّذِينَ آمنُوا أَطْيَعُوا اللهِ وأطيعُوا الرَّسُولُ وأولِي الأمر منكم ﴾(١) الآية .

وفي الدر المنثور أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: قال رسول الله الله عن رغب عن سنتي فليس مني ثم تلا هذه الآية: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تَحبُونُ اللهُ فَاتَبَعُونِي يَحْبُكُم الله ﴾ إلى آخر الآية.

وفيه أيضاً أخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول الله سننائي: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن يحب على شيء من الجور، ويبغض على شيء من العدل، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾

وفيه أيضاً أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم عن أبي رافع عن النبي شريش قال: لا ألقين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه.

(١) النساء: الآية/٥٥.

إِنَّ آللَّهُ آصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِیْمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَیٰ اللهٔ آصْطَفَیٰ ءَادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرَاهِیْمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَیٰ آلْعَالَمِیْنَ (۳۳) ذُرِیَّةُ بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَآللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (۳۲). الْعَالَمِیْنَ (۳۲). (بیان)

افتتاح لقصص عيسى ابن مريم وما يلحق بها وذكر حق القول فيها ، والاحتجاج على أهل الكتاب فيها ، وبالآيتين يرتبط ما بعدهما بما قبلهما من الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ إِن الله أصطفى آدم ونوحاً ﴾ إلى آخر الآية ، الاصطفاء كما مرّ بيانه في قوله تعالى: ﴿ لقد اصطفيناه في الدنيا ﴾ (١) ، أحذ صفوة الشيء وتخليصه مما يكدره فهو قريب من معنى الاختيار ، وينطبق من مقامات الولاية على مقام الإسلام ، وهو جري العبد في مجرى التسليم المحض لأمر ربه فيما يرتضيه له .

لكن ذلك غير الاصطفاء على العالمين ، ولو كان المراد بالاصطفاء هنا ذاك الاصطفاء لكان الأنسب أن يقال : من العالمين ، وأفاد اختصاص الإسلام بهم واختل معنى الكلام ، فالاصطفاء على العالمين ، نوع أختيار وتقديم لهم عليهم في أمرٍ أو أمور لا يشاركهم فيه أو فيها غيرهم .

ومن الدليل على ما ذكرناه من أختلاف الاصطفاء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَ قَالَتَ الْمُلَاثِكَةَ يَا مُرْبُمُ إِنَّ الله أصطفاك وطهرك وأصطفاك على نساء العالمين ﴾ (٢) ، حيث فرق بين الاصطفاء ين فالاصطفاء غير الاصطفاء .

وقد ذكر سبحانه في هؤلاء المصطفين آدم ونوحاً ، فأما آدم فقد اصطفي على العالمين بأنه أول خليفة من هذا النوع الإنساني جعله الله في الأرض ، قال تعالىٰ : ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/٤٢.

خليفة ﴾(١) ، وأول من فتح به باب التوبة . قال تعالىٰ : ﴿ ثُم اجتباه ربه فتـاب عليه وهدى ﴾(٢) ، وأول من شرّع له الـدين ، قال تعـاليٰ : ﴿ فإمـا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾(٣) الآيات ، فهذه أمور لا يشاركه فيها غيره ، ويا لها من منقبة له مُؤتَّكُ.

وأما نوح فهو أول الخمسة أولي العزم صاحب الكتـاب والشريعـة كما مرّ بيانه في تفسيـر قولـه تعالىٰ: ﴿ كَانَ النَّاسَ أَمَّةَ وَاحْدَةَ فَبَعَثُ اللَّهِ النَّبِيينَ ﴾ (٤)، وهـ و الأب الثاني لهـ ذا النـ وعـ ، وقـ د سلم الله تعـ الني عليـ في العـ المين ، قـ ال تعالىٰ : ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين 🏈 (°).

ثم ذكر سبحانه آل إبراهيم وآل عمران من هؤلاء المصطفين ، والآل خاصة الشيء، قال الراغب في المفردات: الآل قيل مقلوب عن الأهل، ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة ، يقال آل فلان ولا يقال : آل رجل وآل زمان كـذا أو موضع كذا ، ولا يقال آل الخياط بـل يضاف إلى الأشـرف الأفضل ، يقـال آل الله وآل السلطان ، والأهل يضاف إلى الكل ، يقال : أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كـذا ، وقيل هـو في الأصل اسم الشخص ويصغر أويلًا ، ويستعمل فيمن يختص بالإنسان أختصاصاً ذاتياً ، إما بقرابة قريبة أو بموالاة ، انتهى موضع الحاجة ، فالمراد بآل إبراهيم وآل عمران خاصتهما من أهلهما والملحقين بهما على ما عرفت .

فأما آل إبراهيم فظاهر لفظه أنهم الطيبون من ذريته كإسخق وإسرائيل والأنبياء من بني إسرائيل وإسماعيل والطّاهرون مِن ذريته ، وسيدهم محمد المُنْ أَنْ وَالمُلحقون يهم في مقامات الولاية ، إلا أن ذكر آل عمران مع آل

> (١) البقرة: الآية / ٣٠. (٤) اليقرة: الآية/٢١٣.

(7) 也: 125/771.

(٣) طه: الأية/١٢٣.

<sup>(</sup>٥) الصافات: الآية/٧٩.

إبراهيم يدل على أنه لم يستعمل على تلك السعة ، فإن عمران هذا إما هو أبو مريم أو أبو موسى عَبْنَكُ ، وعلى أي تقدير هو من ذرية إبراهيم ، وكذا آله ، وقد أحرجوا من آل إبراهيم ، فالمراد بآل إبراهيم بعض ذريته الطَّاهرين لا جميعهم .

وقد قال الله تعالى فيما قال: ﴿ أَم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾ (١) ، والآية في مقام الإنكار على بني إسرائيل وذمهم كما يتضح بالرجوع إلى سياقها وما يحتف بها من الآيات ، ومن ذلك يظهر أن المواد من آل إبراهيم فيها غير بني إسرائيل أعني غير إسحق ويعقوب وذرية يعقوب وهم (أي ذرية يعقوب) بنو إسرائيل فلم يبق لآل إبراهيم إلا الطاهرون من ذريته من طريق إسماعيل ، وفيهم النبي وآله .

على أنا سنبين إن شاء الله أن المراد بالناس في الآية هو رسول الله مُطَّرَّتُهُ ، وأنه داخل في آل إبراهيم بدلالة الآية .

على أنه يشعر به قوله تعالى في ذيل هذه الآيات: ﴿ إِن أُولَى النَّاسِ بَإِبِرَاهِيمِ لَلْذَينِ اتبَعُوهُ وَهِذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمنُوا ﴾ (٢) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرِفُعُ إِبِرَاهِيمِ القواعد مِن البَّيتِ وَإِسماعيلُ رَبّنا تقبلُ مِنا إِنَّكُ أَنْتِ السَّمِيعِ العليم رَبّنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ﴾ إلى أن قال : ﴿ رَبّنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ﴾ (٢) الآيات .

فالمراد بآل إبراهيم الطَّاهرون من ذريته من طريق إسماعيل ؛ والآية ليست في مقام الحصر فلا تنافي بين عدم تعرضها لاصطفاء نفس إبراهيم وأصطفاء موسى مَالِنَة وسائر الأنبياء الطاهرين من ذريته من طريق إسحق عَلِنَة وبين ما تثبتها آيات كثيرة من مناقبهم وسمو شأنهم وعلو مقامهم ، وهي آيات متكثرة جداً لا حاجة إلى إيرادها ، فإن إثبات الشيء لا يستلزم نفي ما عداه .

<sup>(</sup>٣) البقرة: الأية/١٢٩.

النساء: الأية/٤٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/٦٨.

وكذا لا ينافي مثل ما ورد في بني إسرائيل من قوله تعالى: ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين ﴾(١) ، كل ذلك ظاهر .

ولا أن تفضيلهم على العالمين ينافي تفضيل غيرهم على العالمين ، ولا تفضيل غيرهم عليهم ، فإن تفضيل قوم واحد أو أقوام مختلفين على غيرهم إنما يستلزم تقدمهم في فضيلة دنيوية أو أخروية على من دونهم من الناس ، ولو نافى تفضيلهم على الناس تفضيل غيرهم أو نافى تفضيل هؤلاء المذكورين في الآية أعني آدم ونوح وآل إسراهيم وآل عمران على العالمين تفضيل غيرهم على العالمين لاستلزم ذلك التنافي بين هؤلاء المذكورين في الآية أنفسهم ؛ وهو ظاهر .

ولا أن تفضيل هؤلاء على غيرهم ينافي وقوع التفاضل فيما بينهم أنقسهم ، فقد فضل الله النبيين على سائر العالمين وفضل بعضهم على بعض ؛ قال تعالى : ﴿ وكلاً فضلنا على العالمين ﴾ (٢) ، وقال أيضاً : ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾ (٣)

وأما آل عمران فالظاهر أن المراد بعمران أبو مريم كما يشعر به تعقيب هاتين الأيتين بالأيات التي تذكر قصة امرأة عمران ومريم ابنة عمران ، وقد تكرر ذكر عمران أبي مريم باسمه في القرآن الكريم ، ولم يرد ذكر عمران أبي موسى حتى في موضع واحد يتعين فيه كونه هو المراد بعينه ، وهذا يؤيد كون المراد بعمران في الأية أبا مريم عليها السلام ، وعلى هذا فالمراد بآل عمران هو مريم وعيسى عليهما السلام أو هما وزوجة عمران .

وأما ما يذُكر أن النصارى غير معترفين بكون اسم أبي مريم عمران فالقرآن غير تابع لهواهم .

قوله تعالى : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ ؛ الذرية في الأصل صغار الأولاد

الجائية: الآية/١٦.
 الإسراء: الآية/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية/٨٦.

على ما ذكروا ، ثم استعملت في مطلق الأولاد ، وهو المعنى المراد في الآية ؛ وهي منصوبة عطف بيان .

وفي قوله: بعضها من بعض دلالة على أن كل بعض فرض منها يبتدىء وينتهي من البعض الآخر وإليه. ولازمه كون المجموع متشابه الأجزاء لا يفترق البعض من البعض في أوصافه وحالاته، وإذا كان الكلام في اصطفائهم أفاد ذلك أنهم ذرية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي اصطفاهم الله لأجلها على العالمين إذ لا جزاف ولا لعب في الأفعال الإلهية، ومنها الاصطفاء الذي هو منشأ خيرات هامة في العالم.

قوله تعالى: ﴿ والله سميع عليم ﴾ ، أي سميع بأقوالهم الدالة على باطن ضمائرهم ، عليم بباطن ضمائرهم وما في قلوبهم فالجملة بمنزلة التعليل لاصطفائهم ، كما أن قوله : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ ، بمنزلة التعليل لشمول موهبة الاصطفاء لهؤلاء الجماعة ، فالمحصل من الكلام : أن الله أصطفى هؤلاء على العالمين ، وإنما سرى الاصطفاء إلى جميعهم لأنهم ذرية متشابهة الأفراد ، بعضهم يرجع إلى البعض في تسليم القلوب وثبات القول بالحق ، وإنما أنعم عليهم بالاصطفاء على العالمين لأنه سميع عليم يسمع أقوالهم ويعلم ما في قلوبهم .

### ( بحث روائي )

في العيون في حديث الرضا مع المأمون: فقال المأمون: هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن: إن الله أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه، فقال المأمون: أين ذلك في كتاب الله؟ فقال له الرضا على قوله: ﴿ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ﴾، الحديث.

وفي تفسير العياشي عن أحمد بن محمد عن الرضا عن أبي جعفر عليهما السلام : من زعم أنه فرغ من الأمر فقد كذب لأن المشيئة لله في خلقه ، يريد ما يشاء ويفعل ما يريد ، قال الله : ﴿ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ﴾ ، اخرها من أولها وأولها من آخرها فإذا أخبرتم بشيء منها بعينه أنه كائن وكان في غيره منه فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه .

أقول ـ: وفيه دلالة على ما تقدم في البيان السابق من معنىٰ قولـ ، ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ الآية .

وفيه أيضاً عن الباقر اللغيم: أنه تلا هذه الآية فقال : نحن منهم ونحن بقية تلك العترة .

أقول: قوله عنيه: ونحن بقية تلك العشرة ، العشرة بحسب الأصل في معناها الأصل الذي يعتمد عليه الشيء ، ومنه العثرة للأولاد والأقارب الأدنين ممن مضى ، وبعبارة أخرى العمود المحفوظ في العشيرة ، ومنه يظهر أنه عنية استفاد من قوله تعالى : ﴿ ذرية بعضها من بعض ﴾ ، أنها عترة محفوظة آخذة من آدم إلى نوح إلى آل إبراهيم وآل عمران ، ومن هنا يظهر : النكتة في ذكر آدم ونوح مع آل إبراهيم وعمران فهي إشارة إلى أتصال السلسلة في الاصطفاء .

\* \* \*

إِذْ قَالَتِ آمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّيَ إِنَّكَ أَنْتَ آلْسَمِيْعُ آلْعَلِيْمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ آلْذَّكُو كَالْأَنْمَىٰ وَإِنِي اللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ آلْذَّكُو كَالْأَنْمَىٰ وَإِنِي اللَّهَ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ آلْذَّكُو كَالْأَنْمَىٰ وَإِنِي اللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ آلْذَّكُو كَالْأَنْمَىٰ وَإِنِي اللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ آلْذَّكُو كَالْأَنْمَىٰ وَإِنِي اللَّهُ عَلَمُ مِنَ السَّيْطُولِ آلْرَجِيْمِ (٣٦) فَتَعَلَمُ مَنْ يَشَا وَكَفَّلَهَا زَكُرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ فَتَقَلِّلَهَا رَبُهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكُرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَنْدُهَا وَكُولًا الْمِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدُهَا وِزْقاً قَالَ يَـمَوْيَهُمُ أَنَّى لَكِ هَلَا اللَّهُ عَلَيْهَا زَكُويًا آلْمِحْرَابُ وَجَدَ عِنْدُهَا وِزْقاً قَالَ يَـمَوْيَهُمُ أَنَّى لَكِ هَلَا اللَّهُ عَرْدُقُ مَنْ يَشَاءً بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧) قَالَتُ هُو مِنْ عِنْدِ آللَه إِنَّ آللَّهُ يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءً بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الْدُّعَآءِ (٣٨) فَنَادَتْهُ الْمَلَئِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُّوراً وَنَبِيّاً أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُّوراً وَنَبِيّاً مِّنَ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّداً وَحَصُّوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الْصَّلْحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَهُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِ اجْعَلْ لَا يَشَاءُ (٤٠) قَالَ رَبِ اجْعَلْ لِي عَلَيْمَ النَّاسَ ثَلَيْهُ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْوا وَاذْكُو رَبِّكَ لِي كُثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكُرِ (٤١) .

### (بيان)

قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتَ آمراَة عمران رَبِ إِنِي نَذُرَتُ لَكُ مَا فِي بَطْنِي مُحْرِراً فَتَقْبِلُ مَنِي إِنْكُ أَنْتَ السميع العليم ﴾ ؛ النذر إيجاب الإنسان على نفسه ما ليس بواجب ، والتحرير هو الإطلاق عن وثاق ، ومنه تحرير العبد عن الرقية ، وتحرير الكتاب كأنه إطلاق للمعاني عن محفظة النذهن والفكر . والتقبل هو القبول عن رغبة ورضى كتقبل الهدية وتقبل الدعاء ونحو ذلك .

وفي قوله: ﴿ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني ﴾ ، دلالة على أنها إنما قالت هذا القول حينما كانت حاملًا ، وأن حملها كان من عمران ، ولا يخلو الكلام من إشعار بأن زوجها عمران لم يكن حياً عند أنه وإلاً لم يكن لها أن تستقل بتحرير ما في بطنها هذا الاستقلال كما يدل عليه أيضاً ما سيأتي من قوله تعالى : ﴿ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ (١) الآية ، على ما سيجيء من البيان .

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٤٤.

ومن المعلوم أن تحرير الأب أو الأم للولد ليس تحريراً عن الرقية ، وإنما هو تحرير عن قيد الولاية التي للوالدين على الولد من حيث تربيته واستعماله في مقاصدهما وافتراض طاعتهما ، فبالتحرير يخرج من تسلط أبويه عليه في استخدامه ، وإذا كان التحرير منذوراً لله سبحانه يدخل في ولاية الله يعبده ويخدمه ؛ أي يخدم في البيع والكنائس والأماكن المختصة بعبادته تعالى في زمان كان فيه تحت ولاية الأبوين لولا التحرير ؛ وقد قيل : إنهم كانوا يحررون الولد لله فكان الأبوان لا يستعملانه في منافعهما ، ولا يصرفانه في حوائجهما بل كان يجعل في الكنيسة يكنسها ويخدمها لا يبرح حتى يبلغ الحلم ثم يخير بين الإقامة والرواح فإن أحب أن يقيم أقام ، وإن أحب الرواح ذهب لشأنه .

وليس تذكير قوله: ﴿ محرراً ﴾ ، من جهة كونه حالاً عن ما الموصولة التي يستوي فيه المذكر والمؤنث ، إذ لو كانت نذرت تحرير ما في بطنها سواء كان ذكراً أو أنثى لم يكن وجه لمقالتها تحزناً وتحسراً لما وضعتها: رب إني وضعتها أنثى ؛ ولا وجه ظاهر لقوله تعالىٰ : ﴿ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ﴾ ؛ على ما سيجيء بيانه .

وفي حكايته تعالى لمقالتهاعن جزم دلالة على أن اعتقادها ذلك لم يكن عن جزاف ، أو اعتماداً على بعض القرائن الحدسية التي تسبق إلى أذهان النسوان بتجارب ونحوه فكل ذلك ظن ، والظن لا يغني من الحق شيئاً ، وكلامه تعالى لا يشتمل على باطل إلا مع إبطاله ، وقد قال تعالى : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ عنده علم الساعة

<sup>(</sup>٣) الجن : الآية/٢٧ .

<sup>(</sup>١) الرعد: الآية/٨.

<sup>(</sup>٢) لقمان: الآية / ٣٤.

وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام (١)، فجعل العلم بما في الأرحام من الغيب المختص به تعالى ، وقال تعالى : ﴿ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى (٢)، فجعل علم غيره بالغيب منتهياً إلى الوحي فحكايته عنها الجزم في القول فيما يختص علمه بالله سبحانه يدل على أن علمها بذكورة ما في بطنها كان ينتهي بوجه إلى الوحي ، ولذلك لما تبينت أن الولد أنثى لم تياس عن ولد ذكر فقالت ثانياً عن جزم وقطع : ﴿ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ الآية فأثبت لها ذرية ولا سبيل إلى العلم به ظاهراً .

ومفعول قولها: فتقبل مني ، وإن كان محذوفاً محتملًا لأن يكون هو . نذرها من حيث إنه عمل صالح أو يكون هو ولدها المحرر لكن قوله تعالى : فوقتقبلها ربها بقبول حسن ، لا يخلو عن إشعار أو دلالة على كون مرادها هو قبول الولد المحرر .

قوله تعالى: ﴿ قلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى ﴾ ؛ في وضع الضمير المؤنث موضع ما في بطنها إيجاز لطيف ، والمعنى فلما وضعت ما في بطنها وتبيّنت أنه أنثى قالت : ﴿ رب إني وضعتها أنثى ﴾ ، وهو خبر أريد به التحسر والتحزن دون الإخبار وهو ظاهر .

قوله تعالىٰ: ﴿ والله أعلم بما وضعت وليس اللذكر كالأنثى ﴾ ، جملتان معترضتان وهما جميعاً مقولتان له تعالىٰ لا لامرأة عمران ، ولا أن الثانية مقولة لها والأولى مقولة لله .

أما الأولى فهي ظاهرة لكن لما كان قولها: ﴿ رَبِ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْثَى ﴾ ، مسوقاً لإظهار التحسر كان ظاهر قوله: ﴿ وَالله أَعلم بِمَا وَضَعَت ﴾ ، أنه مسوق لبيان أنا نعلم أنها أنثى لكنا أردنا بذلك إنجاز ما كانت تتمناه بأحسن وجه وأرضى طريق ، ولو كانت تعلم ما أردناه من جعل ما في بطنها أنثى لم تتحسر ، ولم

 <sup>(</sup>١) لقمان: الآية/٣٤.
 (٢) الجن: الآية/٢٧.

تحزن ذاك التحسر والتحزن والحال ، أن الذكر الذي كانت ترجوه لم يكن ممكناً أن يصير مثل هذا الأنثى التي وهبناها لها ، ويترتب عليه ما يترتب على خلق هذه الأنثى ، فإن غاية أمره أن يصير مثل عيسى نبياً مبرىء للأكمه والأبرص ومحيياً للموتى ، لكن هذه الأنثى ستتم بها كلمة الله وتلد ولداً بغير أب ، وتجعل هي وابنها آية للعالمين ، ويكلم الناس في المهد ، ويكون روحاً ، وكلمة من الله ، مثله عند الله كمثل آدم إلى غير ذلك من الآيات الباهرات في خلق هذه الأنثى الطاهرة المباركة وخلق ابنها عيسى عليهما السلام .

ومن هنا يظهر: أن قوله: وليس الذكر كالأنثى ، مقول له تعالىٰ لا لامرأة عمران ، ولو كان مقولاً لها لكان حق الكلام أن يقال: وليس الأنثى كالذكر لا بالعكس ، وهو ظاهر ، فإن من كان يرجو شيئاً شريفاً أو مقاماً عالياً ثم رزق ما هو أخس منه وارداً ، إنما يقول عند التحسر: ليس هذا الذي وجدته هو الذي كنت أطلبه وأبتغيه ، أوليس ما رزقته كالذي كنت أرجوه ، ولا يقول: ليس ما كنت أرجوه كهذا الذي رزقته البتة ؛ وظهر من ذلك أن اللام في الذكر والأنثى معا أو في الأنثى فقط للعهد.

وقد أخذ أكثر المفسرين قوله: ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ ، تتمة قول امرأة عمران ، وتكلفوا في توجيه تقديم الذكر على الأنثى بما لا يرجع إلى محصل ، من أراده فليرجع إلى كتبهم .

قوله تعالى : ﴿ وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ ؟ معنى مريم في لغتهم العابدة والخادمة على ما قيل ، ومنه يعلم وجه مبادرتها إلى تسمية المولودة عند الوضع ، ووجه ذكره تعالى لتسميتها بذلك فإنها لما أيست من كون الولد ذكراً محرراً للعبادة وخدمة الكنيسة بادرت إلى هذه التسمية وأعدتها بالتسمية للعبادة والخدمة . فقولها : ﴿ وإني سميتها مريم ﴾ ، التسمية وأعدتها بالتي جعلت ما وضعتها محررة لك ، والدليل على كون هذا القول منها في معنى النذر قوله تعالى : ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً والآية .

ثم أعاذتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم ليستقيم لها العبادة والخدمة ويطابق اسمها المسمى .

والكلام في قولها: وذريتها، من حيث إنه قول مطلق من شرط وقيد لا يصح التفوه به في حضرة التخاطب ممن لا علم له به مع أن مستقبل حال الإنسان من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه ؛ نظير الكلام في قولها: فرب إني نذرت لك ما في بطني محرراً ﴾، على ما تقدم بيانه فليس إلا أنها كانت تعلم أن سترزق من عمران ولداً ذكراً صالحاً، ثم لما حملت وتوفي عمران لم تشك أن ما في بطنها هو ذلك الولد الموعود، ثم لما وضعتها وبان لها خطأ حدسها أيقنت أنها سترزق ذلك الولد من نسل هذه البنت المولودة فحولت نذرها من الابن إلى البنت، وسمّتها مريم (العابدة، الخادمة) وأعاذتها وذريتها بالله من الشيطان الرجيم هذا ما يعطيه التدبر في كلامه تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ ؛ القبول إذا قيد بالحسن كان بحسب المعنى هو التقبل الذي معناه القبول عن الرضا ، فالكلام في معنى قولنا : فتقبلها ربها تقبلاً فإنما حلل التقبل إلى القبول الحسن ليدل على أن حسن القبول مقصود في الكلام ، ولما في التصريح بحسن القبول من التشريف البارز .

وحيث قوبل بهاتين الجملتين أعني قوله: ﴿ فتقبلها ﴾ ، إلى قوله: ﴿ حسناً ﴾ ، الجملتان في قولها: ﴿ وإني سميتها ﴾ إلى قولها: ﴿ الرجيم ﴾ كان مقتضى الانطباق أن يكون قوله: ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن ﴾ ، قبولاً لقولها: ﴿ وإني سميتها مريم ﴾ ، وقوله: ﴿ وأنبتها نباتاً حسناً ﴾ ، قبولاً وإجابة لقولها: ﴿ وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ ، فالمراد بتقبلها بقبول حسن ليس هو القبول بمعنى قبول تقرب امرأة عمران بالنذر ، وإعطاء الثواب الأخروي لعملها فإن القبول إنما نسب إلى مريم لا إلى النذر وهو ظاهر ، بل قبول البنت بما أنها مسماة بمريم ومحررة ، فيعود معناه إلى اصطفائها (وقد مرّ أن معنى الاصطفاء هو التسليم التام لله سبحانه ) فافهم ذلك .

والمراد بإنباتها نباتاً حسناً إعطاء الرشد والزكاة لها ولذريتها ، وإفاضة الحياة لها ولمن ينمو منها من الذرية ، حياة لا يمسها نفث الشيطان ورجس تسويله ووسوسته ، وهو الطهارة .

وهذان أعني القبول الحسن الراجع إلى الاصطفاء، والنبات الحسن الراجع إلى الاصطفاء، والنبات الحسن الراجع إلى التطهير هما اللذان يشير إليهما قوله تعالىٰ في ذيل هذه الآيات: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ الْمَلَائِكَةُ يَا مُرْبِمُ إِنْ اللهُ اصطفاكُ وطهرك ﴾ ، الآية وسنوضحه بياناً إن شاء الله العزيز.

فقد تبيّن أن اصطفاء مريم وتطهيرها إنما هما استجابة لدعوة أمها كما أن اصطفائها على نساء العالمين في ولادة عيسى عشقه، وكونها وابنها آية للعالمين تضديق لقوله تعالى : ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ وكفلها زكريا ﴾ ، وإنما كفلها بإصابة القرعة حيث اختصموا في تكفلها ثم تراضوا بينهم بالقرعة فأصابت القرعة زكريا كما يدل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وما كنت لـدبهم إذ يلقون أقالامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ﴾ الخ »، المحراب المكان المخصوص بالعبادة من المسجد والبيت، قال الراغب: ومحراب المسجد، قيل: سمي بذلك لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى، وقيل: سمي بذلك لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريباً (أي سليباً) من أشغال الدنيا ومن توزع الخاطر، وقيل الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم اتخذت المساجد فسمي صدره به وقيل: بل المحراب أصله في المسجد وهو اسم خص به صدر المجلس فسمي صدر البيت محراباً من محراب المسجد، وكأن هذا أصح، قال عز وجل: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، انتهى.

وذكر بعضهم أن المحراب هنا هو ما يعبر عنه أهل الكتاب بالمذبح ، وهـ و

مقصورة في مقدم المعبد ، لها باب يصعد إليه بسلم ذي درجات قليلة ، ويكون من فيه محجوباً عمّن في المعبد .

أقول : وإليه ينتهي اتخاذ المقصورة في الإسلام .

وفي تنكير قوله: ﴿ رزقاً ﴾ ، إشعار بكونه رزقاً غير معهود كما قيل: إنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف ، وفاكهة الصيف في الشتاء ، ويؤيده أنه لو كان من الرزق المعهود ، وكان تنكيره يفيد أنه ما كان يجد محرابها خالياً من الرزق بل كان عندها رزق ما دائماً لم يقنع زكريا بقولها: ﴿ هـو مـن عند الله إن الله يرزق ﴾ «الخ ، في جواب قوله: ﴿ يا مـريم أنّى لك هـذا ﴾ ، لإمكان أن يكون يأتيها بعض الناس ممن كان يختلف إلى المسجد لغرض حسن أو سيء .

على أن قوله تعالى : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه ﴾ « النح » ، يبدل على أن زكريا تلقى وجود هذا الرزق عندها كرامة إلهية خارقة فأوجب ذلك أن يسأل الله أن يهب له من لدنه ذرية طيبة ، فقد كان الرزق رزقاً يدل بوجوده على كونه كرامة من الله سبحانه لمريم الطاهرة ، ومما يشعر بذلك قوله تعالى : ﴿ قال يا مريم ﴾ « النح » على ما سيجيء من البيان .

وقوله: ﴿ قال يا مريم أنَّىٰ لك ﴾ « الخ » فصل الكلام من غير أن يعطف على قوله: ﴿ وجد عندها رزقاً ﴾ ، يـدل على أنه على أنه اللها قال لها ذلك مرة واحدة ، فأجابت بما قنع به واستيقن أن ذلك كرامة لها وهنالك دعا وسأل ربه ذرية طيبة .

قوله تعالى : ﴿ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طية ﴾ «الخ» ، طيب الشيء ملاءمته لصاحبه فيما يريده لأجله ، فالبلد الطيب ما يلائم حياة أهله من حيث الماء والهواء والرزق ونحو ذلك ، قال تعالى : ﴿ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ﴾ (١) ، والعيشة الطيبة والحياة الطيبة ما

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية/٥٨.

يلائم بعض أجزائها بعضاً ويسكن إليها قلب صاحبها ومنه الطيب للعطر الزكي فالذرية الطيبة هو الولد الصالح لأبيه مثلاً الذي يلائم من حيث صفاته وأفعاله ما عند أبيه من الرجاء والأمنية فقول زكريا علني: ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ﴾ ، لما كان الباعث له عليه ما شاهد من أمر مريم وخصوص كرامتها على الله وامتلاء قلبه من شأنها لم يملك من نفسه دون أن يسأل الله أن يهب له مثلها خطراً وكرامة ، فكون ذريته طيبة أن يكون لها ما لمريم من الكرامة عند الله والشخصية في نفسها ، ولذلك استجيب في عين ما سأله من الله ، ووهب له يحيى وهو أشبه الأنبياء بعيسى عليهما السلام ، وأجمع الناس لما عند عيسى وأمه مريم الصديقة من صفات الكمال والكرامة ، ومن هنا ما سماه تعالى بيحيى وجعله مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين ، وهذه أقرب ما يمكن أن يشابه بها إنسان مريم وابنه عيسى عليهما السلام على ما سنبينه إن شاء يمكن أن يشابه بها إنسان مريم وابنه عيسى عليهما السلام على ما سنبينه إن شاء تعالى .

قوله تعالى: ﴿ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى ﴾ إلى آخر الآية ، ضمائر الغيبة والخطاب لزكريا ، والبشرى والإبشار والتبشير الإخبار بما يفرح الإنسان بوجوده .

وقوله: ﴿ أَن الله يبشرك بيحيىٰ ﴾ ، دليل على أن تسميته بيحيىٰ إنما هو من جانب الله سبحانه ، كما تدل عليه نظائر هذه الآيات في سورة مريم ، قال تعالىٰ : ﴿ يَا زَكْرِيا إِنَا نَبْسُرِكُ بِغَلَامٍ اسمه يحيىٰ لم نجعل له من قبل سمياً ﴾(١).

وتسميته بيحيئ وكون التسمية من عند الله سبحانه في بدء ما بشر به زكريا فبل تولد يحيئ وخلقه يؤيد ما ذكرناه آنفاً: أن الذي طلبه زكريا من ربه أن يرزقه ولداً يكون شأنه شأن مريم ، وقد كانت مريم هي وابنها عيسي عليهما السلام آية واحدة كما قال تعالىٰ: ﴿ وجعلناها وابنها آية للعالمين ﴾(٢) ،

فروعي في يحيى ما روعي فيهما من عند الله سبحانه ، وقد روعي في عيسى كمال ما روعي في مريم ، فالمرعي في يحيى هو الشبه التام والمحاذاة الكاملة مع عيسى عليهما السلام فيما يمكن ذلك ، ولعيسى في ذلك كله التقدم التام لأن وجوده كان مقدراً قبل استجابة دعوة زكريا في حق يحيى ، ولذلك سبقه عيسى في كونه من أولي العزم صاحب شريعة وكتاب وغير ذلك لكنهما تشابها وتشابه أمرهما فيما يمكن .

وإن شئت تصديق ما ذكرناه فتدبر فيما ذكر الله تعالى من قصتهما في سورة مريم فقال في يحيى : ﴿ يا زكريا إنا نبشرك بغلام آسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ﴾ إلى أن قال: ﴿ يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً \* وحناناً من لدنا وزكوة وكان تقياً \* وبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً \* وسلام عليه يوم وله يوم يسموت ويوم يبعث حياً ﴾(١) ، وقال في عيسى النه: ﴿ فأرسلنا إليها روحنا ﴾ إلى أن قال : ﴿ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ﴾ إلى أن قال : ﴿ قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ﴾ إلى أن قال : ﴿ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً \* قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً \* وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حياً \* وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً \* والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾(٢) ، ويقرب منها من حيث الدلالة على ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾(٢) ، ويقرب منها من حيث الدلالة على تقارب أمرهما آيات هذه السورة التي نحن فيها عند التطبيق .

وبالجملة فقد سمّاه الله سبحانه يحيى وسمّى ابن مريم عيسى وهو بمعنى « يعيش » على ما قيل ، وجعله مصدقاً بكلمة منه ، وهو عيسى ، كما قال تعالى : ﴿ بكلمة منه آسمه المسيح عيسى وآتاه الحكم وعلمه الكتاب صبياً ﴾ كما فعل بعيسى ، وعده حناناً من لدنه وزكاة وبرا بوالديه غير جبار كما كان عيسى كذلك ، وسلّم عليه في المواطن الثلاث كعيسى ، وعده سيداً كما جعل عيسى وجيهاً عنده ، وجعله حصوراً ونبياً ومن الصالحين مثل عيسى ، كل ذلك

<sup>(</sup>١) مريم: الأية/١٥.

استجابة لمسألة زكريا ودعوته حيث سأل ذرية طيبة وولياً رضياً عندما امتلأ قلبه بما شاهد من أمر مريم وعجيب شأنها وكرامتها على الله كما مرّ بيانه .

وفي قوله: ﴿ مصدقاً بكلمة من الله ﴾ دلالة على كونه من دعاة عيسى فالكلمة هـ وعيسى المسيح ، كما ذكره تعالىٰ في ذيل هـ له الآيات في بشارة الروح لمريم .

والسيد هو الذي يتولى أمر سواد الناس وجماعتهم في أمر حياتهم ومعاشهم أو في فضيلة من الفضائل المحمودة عندهم ثم غلب استعماله في شريف القوم لما أن التولى المذكور يستلزم شرفاً بالحكم أو المال أو فضيلة أخرى .

والحصور هو الذي لا يأتي النساء ، والمراد بذلك في الآيـة بقرينـة السياق الممتنع عن ذلك للإعراض عن مشتهيات النفس زهداً .

قوله تعالى : ﴿ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأني عاقر ﴾ استفهام تعجيب واستعلام لحقيقة الحال لا استبعاد واستعظام مع تصريح البشارة بذلك وأن الله سبحانه سيرزقه ما سأله من الولد مع أنه ذكر هذين الوصفين اللذين جعلهما منشأ للتعجب والاستعلام في ضمن مسألته على ما في سورة مريم حيث قال : ﴿ رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً \* وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً ﴾(١).

لكن المقام يمثل معنى آخر فكأنه على القلب حالاً من مشاهدة أمر مريم وتذكر انقطاع عقبه لم يشعر إلا وقد سأل ربه ما سأل ، وقد ذكر في دعائه ما له سهم وافر في تأثره وتحزنه وهو بلوغ الكبر ، وكون امرأته عاقراً ، فلما استجيبت دعوته وبشر بالولد كأنه صحا وأفاق مما كان عليه من الحال ، وأخذ يتعجب من ذلك وهو بالغ الكبر وامرأته عاقر ، فصار ما كان يثير على وجهه غبار اليأس وسيماء الحزن يغيره إلى نظرة التعجب المشوب بالسرور .

<sup>(</sup>١) مريم : الآية / ٥.

على أن ذكر نواقص الأمر بعد البشارة بقضاء أصل الحاجة واستعلام كيفية رفع واحد واحد منها إنما هو طلب تفهم خصوصيات الإفاضة والإنعام التذاذأ بالنعمة الفائضة بعد النعمة نظير ما وقع في بشرى إبراهيم بالذرية ، قال تعالى : وببئهم عن ضيف إبراهيم \* إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون \* قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم \* قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون \* قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين \* قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضّالون ﴾(١)، فذكر في جواب نهي الملائكة إياه عن القنوط أن استفهامه لم يكن عن قنوط ، كيف وهو غير ضال والقنوط ضلالة ، بل السيد إذا أقبل على عبده إقبالاً يؤذن بالقرب والأنس والكرامة أوجب ذلك انبساطاً من العبد وابتهاجاً يستدعي تلذذه من كل حديث ، وتمتعه في كل باب

وفي قوله : ﴿ وقد بلغني الكبر ﴾ من مراعاة الأدب ما لا يخفى فإنه كناية عن أنه لا يجد من نفسه شهوة النكاح لبلوغ الشيخوخة والهرم . وقد اجتمعت في امرأته الكبر والعقر معاً ، فإن ذلك ظاهر قوله : ﴿ وكانت امرأتي عاقراً ﴾ ، ولم يقل : وامرأتي عاقر .

قوله تعالى : ﴿ قال كذلك الله يفعل ما يشاء ﴾ ، فاعل قال وإن كان هو الله سبحانه سواء كان من غير وساطة الملائكة وحياً أو بواسطة الملائكة الذين كانوا ينادونه فالقول على أي حال قوله تعالى لكن الظاهر أنه منسوب إليه تعالى بواسطة الملك فالقائل هو الملك وقد نسب إليه تعالى لأنه بأمره ، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة مريم في القصة : ﴿ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾ (٢).

ومنه يظهر أولاً: أنه سمع الصوت من حيث كان يسمعه أولاً. وثانياً: أن قوله: كذلك، خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الأمر كذلك أي الـذي بشرت به من الموهبة هو كذلك كائن لا محالة، وفيه إشارة إلى كونه من القضاء المحتوم الذي لا ريب في وقوعه نظير ما ذكره الـروح في جواب مريم على ما

<sup>(</sup>٢) مريم: الأية/٩.

<sup>(</sup>١) الحجر: الآية/٥٦.

حكاه الله تعالى : ﴿ قال كذلك قال ربك هو عليّ هيّن ﴾ إلى أن قال : ﴿ كَانَ أَمْراً مَقْضِياً ﴾ (١) ، وثالثاً : أن قوله : ﴿ الله يفعل ما يشاء ﴾ ، كلام مفصول في مقام التعليل لمضمون قوله : كذلك «١٥».

قوله تعالى : ﴿ قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ﴾ إلى آخر الآية ، قال في المجمع : الرمز الإيماء بالشفتين ، وقد يستعمل في الإيماء بالحاجب والعين واليد ، والأول أغلب ، انتهى . والعشي الطرف المؤخر من النهار ، وكأنه مأخوذ من العشوة وهي الظلمة الطارئة في العين المانعة عن الإبصار فأخذوا ذلك وصفاً للوقت لرواحه إلى الظلمة ، والإبكار صدر النهار والطرف المقدم منه ، والأصل في معناه الاستعجال .

ووقوع هذه الآية في ولادة يحيى من وجوه المضاهاة بينه وبين عيسى فإنها تضاهي قول عيسى لمريم بعد تـولده : ﴿ فَإِمَا تَـرِينَ مَنَ البَشْرِ أَحَـداً فَقُولِي إِنِي نَذَرَتَ للرَّحَمُنَ صُوماً فَلَنَ أَكُلُمُ اليومِ إِنسِياً ﴾(٢) .

وسؤاله النف من ربه أن يجعل له آية \_ والآية هي العلامة الدالة على الشيء \_ هل هو ليستدل به على أن البشارة إنما هي من قبل ربه ، وبعبارة أخرى هو خطاب رحماني ملكي لا شيطاني؟ أو لأنه أراد أن يستدل بها على حمل امرأته ، ويعلم وقت الحمل ، خلاف بين المفسرين .

والوجه الثاني لا يخلو عن بعد من سياق الآيات وجريان القصة لكن الذي أوجب تحاشي القوم عن الذهاب إلى أول الوجهين ، أعني كون سؤال الآية لتمييز أن الخطاب رحماني هو ما ذكروه : أن الأنبياء لعصمتهم لا بد أن يعرفوا القرق بين كلام الملك ووسوسة الشيطان ، ولا يجوز أن يتلاعب الشيطان بهم حتى يختلط عليهم طريق الإفهام .

وهو كلام حق لكن يجب أن تعلم أن تعرفهم إنما هـ و بتعريف الله تعالىٰ لهم لا من قبـل أنفسهم واستقـلال ذواتهم ، وإذا كـان كـذلـك فلم لا يجـوز أن

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٢١.

يتعرف زكريا من ربه أن يجعل له آية يعرف به ذلك؟ وأي محذور في ذلك؟ نعم لو لم يستجب دعائه ولم يجعل الله له آية كان الإشكال في محله .

على أن خصوصية نفس الآية \_ وهي عدم التكليم ثلاثة أيام \_ تؤيد بل تدل على ذلك فإن الشيطان وإن أمكن أن يمس الأنبياء في أجسامهم أو بتخريب أو إفساد في ما يرجونه من نتائج أعمالهم في رواج الدين واستقبال الناس أو تضعيف أعداء الدين كما يدل عليه قوله تعالىٰ : ﴿ واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ﴾(١) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنىٰ القي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ﴾(١) الآية ، وقوله تعالىٰ : ﴿ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ﴾(٣)

لَكن هذه وأمثالها من مس الشيطان وتعرضه لا تنتج إلاً إيذاء النبي ، وأما مسه الأنبياء في نفوسهم فالأنبياء معصومون من ذلك ، وقد مرَّ في ما تقدم من المباحث إثبات عصمتهم عليهم السلام .

والذي جعله الله تعالى آية لزكريا على ما يدل عليه قوله: ﴿ آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً وآذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشي والإبكار ﴾ هو أنه كان لا يقدر ثلاثة أيام على تكليم أحد ويعتقل لسانه إلا بذكر الله وتسبيحه ، وهذه آية واقعة على نفس النبي ولسانه وتصرف خاص فيه لا يقدر عليه الشيطان لمكان العصمة فليس إلا رحمانياً ، وهذه الأية كما ترى متناسبة مع الوجه الأول دون الوجه الثاني .

فإن قلت : لو كان الأمر كذلك فما معنى قوله : ﴿ قال رَبِ أَنَى يَكُونَ لَيَ عَلَامُ وَقَدْ بَلَغْنِي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك يفعل الله ما يشاء ﴾ الآية ، فإن ظاهره أنه خاطب ربه وسأله ما سأل ، ثم أُجيب بما أُجيب ، فما معنى هذه المخاطبة لو كان شاكاً في أمر النداء ؟ ولو لم يكن شاكاً عند ثذٍ فما معنى سؤال التمييز ؟ .

<sup>(</sup>١) ص : الآية/ ٤١ . (٣) الكهف: الآية/ ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الحج : الأية/٢٥.

قلت: مراتب الركون والاعتقاد مختلفة فمن الممكن أن يكون قد اطمأنت نفسه على كون النداء رحمانياً من جانب الله ثم يسأل ربه من كيفية الولادة التي كانت تتعجب منه نفسه الشريفة كما مر ، فيجاب بنداء آخر ملكي تطمئن إليه نفسه ثم يسأل ربه آية توجب اليفين بأنه كان رحمانياً فيزيد بذلك وثوقاً وطمأنينة .

ومما يؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ فنادته الملائكة ﴾ ، فإن النداء إنما يكون من بعيد ولذلك كثر إطلاق النداء في مورد الجهر بالقول لكونه عندنا من لوازم البعد ، وليس بلازم بحسب أصل معنى الكلمة كما يشهد به قوله تعالى في ما حكى فيه دعاء زكريا: ﴿ إذ نادى ربه نداءً خفياً ﴾(١) ، فقد أطلق عليه النداء بعناية تذلل زكريا وتواضعه قبال تعزز الله سبحانه وترفعه وتعاليه ، ثم وصف النداء بالخفاء ، فالكلام لا يخلو عن إشعار بكون زكريا لم ير الملك نفسه ، وإنما سمع صوتاً يهتف به هاتف .

وقد ذكر بعض المفسرين: أن المراد من جعله تعالىٰ عدم التكليم آية نهيه عن تكليم الناس ثلاثة أيام ، والانقطاع فيها إلى ذكر الله وتسبيحه دون اعتقال لسانه ، قال : الصواب أن زكريا أحب بمقتضى الطبيعة البشرية أن يتعين لديه الزمن الذي ينال به تلك المنحة الإلهية ليطمئن قلبه ويبشر أهله فسأل عن الكيفية ، ولما أجيب بما أجيب به سأل ربه أن يخصه بعبادة يتعجل بها شكره ، ويكون إتمامه إياها آية وعلامة على حصول المقصود ، فأمره بأن لا يكلم الناس ثلاثة أيام بل ينقطع إلى الذكر والتسبيح مساءً وصباحاً مدة ثلاثة أيام فإذا احتاج إلى خطاب الناس أوما إليهم إيماء ، وعلى هذا تكون بشارته لأهله بعد مضي الثلاث ليالي ، انتهى .

وأنت خبير بأنه ليس لما ذكره ( من مسألته عبادة تكون شكراً للمنحة ، وانتهائها إلى حصول المقصود ، وكون انتهائها هو الآية ، وكون قوله : أن لا تكلم مسوقاً للنهي التشريعي وكذا إرادته بشارة أهله ) في الآية عين ولا أثر .

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٣.

# (كلام في الخواطر الملكية والشيطانية وما يلحق بهما من التكليم )

قد مر كراراً أن الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث اشتمالها على الأغراض المقصودة منها ، وأن القول أو الكلام مشلاً إنما يسمى به الصوت لإفادته معنى مقصوداً يصح السكوت عليه ، فما يفاد به ذلك ، كلام وقول سواء كان مفيده صوتا واحداً أو أصواتاً متعددة مؤلفة أو غير صوت كالإيماء والرمز ، والناس لا يتوقفون في تسمية الصوت المفيد فائدة تامة كلاماً ، وإن لم يخرج عن شق فم ، وكذلك في تسمية الإيماء قولاً وكلاماً وإن لم يشتمل على صوت .

والقرآن أيضاً يسمي المعاني الملقاة في القلوب من الشيطان كلاماً له وقولاً منه ، قال تعالى حكاية عن الشيطان : ﴿ ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ﴾ (١) ، وقال : ﴿ يوسوس في وقال : ﴿ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ يوسوس في صدور الناس ﴾ (٦) ، وقال : ﴿ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ﴾ (٤) ، وقال أيضاً حكاية عن إبليس : ﴿ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ﴾ (٥) ، وقال : ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾ (١) ، ومن الواضح أن هذه هي الخواطر الواردة على القلوب ، نسبت إلى الشيطان ، وسميت بالأمر والقول والوسوسة والوحي والوعد ، وجميعها قول وكلام ولم تخرج عن شق فم ولا تحريك لسان .

ومن هنا يعلم: أن ما تشتمل عليه الآية الأخيرة من وعده تعالى بالمغفرة والفضل قبال وعد الشيطان هو الكلام الملكي في قبال الوسوسة من الشيطان، وقد سمّاه تعالى الحكمة، ومثلها قوله تعالى : ﴿ ويجعل لكم نـوراً تمشـون

 <sup>(</sup>١) النساء: الآية/١١٩.
 (٤) الأنعام: الآية/١١٩.

 <sup>(</sup>٢) الحشر: الآية/١٦ (٥) إبراهيم: الآية/٢٢.

 <sup>(</sup>٣) الناس: الآية/ه.
 (٦) البقرة: الآية / ٢٦٩.

به ﴾(١) ، وقوله : ﴿ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ولله جنود السموات والأرض ﴾(٢) ؛ وقد مرّ بيانها في الكلام على السكينة في ذيل قوله تعالىٰ : ﴿ فيه سكينة من ربكم ﴾(٢) ؛ وكذا قوله : ﴿ فمن يبرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعسل الله البرجس على النين لا يؤمنون ﴾(٤) ، وقد سمى الوسوسة رجزاً فقال : ﴿ رجز الشيطان ﴾(٥) ، فمن جميع ذلك يظهر أن الشياطين والملائكة يكلمون الإنسان بإلقاء المعاني في قليه .

وهنا قسم آخر من التكليم يختص به تعالىٰ كما ذكره بقوله: ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب (١) الآية، فسماه تكليماً وقسمه إلى الموحي، وهو الذي لا حجاب فيه بينه وبين العبد المكلم، وإلى التكليم من وراء حجاب، هذه أقسام من الكلام لله سبحانه وللملائكة والشياطين.

أما كلام الله سبحانه المسمى بالوحي فهو متميز ومتعين بذاته ، فإن الله سبحانه ألقى التقابل بينه وبين التكليم من وراء حجاب ، فهو تكليم حيث لا حجاب بين الإنسان وبين ربه ، ومن المحال أن يقع هناك لبس ؛ وهو ظاهر ، وأما غيره فيحتاج إلى تسديد ينتهي إلى الوحي .

وأما الكلام الملكي والشيطاني فالأيات المذكورة آنفاً تكفي في التمييز بينها فإن الخاطر الملكي يصاحب آنشراح الصدر، ويدعبو إلى المغفرة والفضل، وينتهي بالآخرة إلى ما يطابق دين الله المبين في كتابه وسنة نبيه، والخاطر الشيطاني يلازم تضيق الصدر، وشح النفس، ويدعو إلى متابعة الهوى، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء؛ وبالآخرة ينتهي إلى ما لا يطابق الكتاب والسُنة، ويخالف الفطرة.

<sup>(</sup>١) الحديد: الآية/٢٨.

<sup>(</sup>٢) الفتح : الآية/٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية /٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام : الآية/١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: الآية/١١.

<sup>(</sup>٦) الشورى : الأية/٥١ .

ثم إن الأنبياء ومن يتلوهم ربما تيسر لهم مشاهدة الملك والشيطان ومعرفتهما كما حكى الله تعالى عن آدم وإبراهيم ولوط فأغنى ذلك عن استعمال المميز، وأما مع عدم المشاهدة فلا بد من استعماله كسائر المؤمنين، وينتهي بالآخرة إلى تمييز الوحي ؛ وهو ظاهر.

### (بحث روائي)

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ إِذْ قالت امرأة عمران الآية ، عن الصادق الشيرة قال : إن الله أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكراً سوياً مباركاً يسرىء الأكمه والأبرص ، ويحيي الموتى بإذن الله ، وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل ، فحدث عمران امرأته حنة بذلك وهي أم مريم ، فلما حملت كان حملها بها عند نفسها غلاماً ، فلما وضعتها قالت : ﴿ رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ﴾ لا تكون البنت رسولاً ، يقول الله : ﴿ والله أعلم بما وضعت ﴾ ، فلما وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك .

أقول: وروي قريباً منه في الكافي عنه على النافي تفسير العياشي عن الساقر على المنافر المياشي عن الساقر

وفي تفسير العياشي في الآية عن الصادق الشخة: أن المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها قالت: ﴿ رَبِ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَلِيسَ الذَّكُرِ كَالْأَنْثَى ﴾ ، إن الأنثى تحيض فتخرج من المسجد ، والمحرر لا يخرج من المسجد .

وفيه عن أحدهما: نذرت ما في بطنها للكنيسة أن يخدم العباد، وليس الذكر كالأنثى في الخدمة، قال فشبت وكانت تخدمهم وتناولهم حتى بلغت فأمر زكريا أن تتخذ لها حجاباً دون العباد.

أقول: والروايات كما ترى تنطبق على ما قدمناه في البيان السابق إلاً أن ظاهرها: أن قوله: ﴿ وليس الذكر كالأنثى ﴾ ، كلام لامرأة عمران لا له تعالىٰ ، ويبقى عليه وجه تقديم الذكر على الأنثى في الجملة ، مع أن مقتضى

القواعد العربية خلافه ، وكـذا يبقى عليه وجـه تسميتها بـمـريـم ، وقد مـرُ أنه في معنى التحرير إلاَّ أن يفرق بين التحرير وجعلها خادمة فليتأمل .

وفي الرواية الأولى دلالة على كون عمران نبياً يوحى إليه ، ويبدل عليه ما في البحار عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهما السلام عن عمران أكان نبياً؟ فقال : نعم كان نبياً مرسلاً إلى قومه ، الحديث .

وتدل الرواية أيضاً على كون اسم امرأة عمران : حنة ، وهـو المشهور ، وفي بعض الروايات : مرثار ، ولا يهمنا البحث عن ذلك .

وفي تفسير القمي في ذيل الرواية السابقة: فلما بلغت مريم صارت في المحراب، وأرخت على نفسها ستراً، وكان لا يراها أحد، وكان يدخل عليها زكريا المحراب فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف فكان يقول: ﴿ أَنِي لَكَ هَذَا ﴾ ، فتقول: ﴿ هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ .

وفي تفسير العياشي عن الصادق النه قال : إن زكريا لما دعارب أن يهب له ولداً فنادته الملائكة بما نادته به أحب أن يعلم أن ذلك الصوت من الله فأوحى إليه أن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيام فلما أمسك لسانه ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله ، وذلك قول الله رب اجعل لى آية .

أقول: وروى قريباً منه القمي في تفسيره، وقد عرفت فيما تقدم أن سياق الأيات لا يأبي عن ذلك .

وبعض المفسرين شدد النكير على ما تضمنته هذه الروايات كالوحي إلى عمران ووجود الفاكهة في محراب مريم في غير وقتها ، وكون سؤال زكريا للآية للتمييز فقال : إن هذه أمور لا طريق إلى إثباتها فلا هو سبحانه ذكرها ، ولا رسوله قالها ، ولا هي مما يعرف بالرأي ولم يثبتها تاريخ يعتد به ، وليس هناك إلا روايات إسرائيلية وغير إسرائيلية ، ولا موجب للتكلف في تحصيل معنى المقرآن وحمله على أمثال هذه الوجوه البعيدة عن الأفهام .

وهو منه كلام من غير حجة ، والروايات وإن كانت آحاداً غير خالية عن ضعف الطريق لا يجب على الباحث الأخذ بها ، والاحتجاج بما فيها لكن التدبر في الآيات يقرب الذهن منها ، والذي نقل منها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يشتمل على أمر غير جائز عند العقل .

نعم في بعض ما نقل عن قدماء المفسرين أمور غير معقولة كما نقل عن قتادة وعكرمة: أن الشيطان جاء إلى زكريا وشككه في كون البشارة من الله تعالى ، وقال: لو كانت من الله لأخفى لك في ندائه كما أخفيت له في ندائك إلى غير ذلك ، فهي معان لا مجوز لتسليمها كما ورد في إنجيل لوقا: أن جبرئيل قال لزكريا: « وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته »(١).

# ( بحث روائي آخر )

وفي الكافي عن الصادق على إحداهما ملك مرشد ، وهذا يـزجره ؛ الشيطان ملك مرشد ، وعلى الأخرى شيطان مفتن : هذا يأمره ، وهذا يـزجره ؛ الشيطان يأمره بالمعاصي ، والملك يزجره عنها ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ ما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عنيد عن اليمين وعن الشمال قعيد ﴾ .

أقول: والروايات في هذا المعنى كثيرة سيأتي شطر منها، وتطبيقه على الأية على الملك والشيطان في هذه الرواية لا ينافي تطبيقه إياها على الملكين الكاتبين للحسنات والسيئات في رواية أخرى فإن الآية لا تدل على أزيد من وجود رقيب عتيد عند الإنسان يرقبه في جميع ما يتكلم به، وأنه متعدد عن يمين الإنسان وشماله، وأما أنه من الملائكة محضاً أو ملك وشيطان فالآية غير صريحة في ذلك قابلة للانطباق على كل من المحتملين.

وفيه أيضاً عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه عن السول وعن النبي وعن النبي وعن المبي وعن المبي وعن المحدث ، قال : الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه يقول :

<sup>(</sup>١) إنجيل لوقا ١ - ٢٠.

يأمرك كذا وكذا ، والرسول يكون نبياً مع الرسالة ، والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه الشيء النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه فيسرى في منامه ، قلت : فما علمه أن الذي في منامه حق؟ قال : يبينه الله حتى يعلم أن ذلك حق ، ولا يعاين الملك ، الحديث .

أقول: قوله: والرسول يكون نبياً إشارة إلى إمكان الجتماع الـوصفين، وقد تقدم الكلام في معنى الرسالة والنبوة في تفسير قـوله تعـالى: ﴿ كَانَ النَّـاسِ أمة واحدة فبعث الله ﴾(١) الآية.

وقوله: فيكون كالمغمى عليه تفسير معنى رؤيته في المنام، وأن معناه الغيبة عن الحس دون المنام المعروف، وقوله: يبينه الله ( النخ ) إشارة إلى التمييز بين الإلقاء الملكي والشيطاني بما بينه الله من الحق .

وفي البصائر عن بريد عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث قال بريد: فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول الذي يظهر الملك فيكلمه، والنبي يرى في المنام، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد، والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة، قال: قلت: أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى في المنام هو الحق وأنه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه لقد ختم الله بكتابكم الكتب وينبيكم الأنبياء ؛ الحديث.

أقول: وهو في مساق الحديث السابق، وبيانه عشيم وافٍ بتمييز المحدث ما يسمعه من صوت الهاتف؛ وفي قوله: لقد ختم الله ( الخ » إشارة إلى ذلك، وسيأتي الكلام في المحدث في ذيل الآيات التالية.

\* \* \*

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَئِكَةُ يَهُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ آصْطَفَئِكِ وَطَهَرَكِ وَآصْطَفَئِكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ (٤٢) يَهُرْيَمُ ٱقَّنْتِي لِمَرِّبِكِ

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/٢١٣.

وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلْـرَّاكِعِينَ (٤٣) ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَـٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُـلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤) إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَئِكَةُ يَـٰمَرْيَمُ إِنَّ ٱلْلَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ آسْمُهُ ٱلْمَسِيْحُ عِيْسَىٰ آبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي ٱلْدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَـرَّبِينَ (٥٤) وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلْصَّالِحِينَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَـهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلْتُوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيْلَ (٤٨) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَائِيْلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ أَنِّيٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ ٱلْطِّيْنِ كَهَيْئَةِ ٱلْطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِيءُ ٱلأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرُصَ وَأَحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَـدُّخِرُونَ فِي بُيُـوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لاَيَـةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٤٩) وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ ٱلْتُوْرَاةِ وَلَإِحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَآتَقُواْ ٱلْلَهَ وَأَطِيْعُـونِ (٥٠) إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَآعْبُدُوهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمُ (٥١) فَلَمَّاۤ أَحَسُّ عِيْسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيَ إِلَىٰ ٱلْلَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ آللَّهِ ءَامَنَّا بِآللَّهِ وَآشْهَدْ بأنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢) رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَآتَّبَعْنَا ٱلْرَّسُولَ فَآكْتُبْنَا مَعَ ٱلْشَّاهِدِيْنَ (٥٣) وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ (٥٤) إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَـٰعِيْسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ

إِلَىّٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِيْنَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ اللَّهِ عُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فَيْهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥) فَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي فَيْهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥) فَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي آلْدُنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ (٥٥) وَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ آلْدُنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَصِرِينَ (٥٥) وَأَمَّا ٱلَّذِيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ آلْصَّلِحَاتِ فَيُوفِيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْظَّلِمِينَ (٥٥) ذٰلِكَ ٱلْصَّلِحَاتِ فَيُوفِيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْظَّلِمِينَ (٥٥) ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلآيَاتِ وَٱلْذِكْرِ ٱلْحَكِيْمِ (٨٥) إِنَّ مَثَلَ عِيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ (٥٩) ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن فَيكُونُ (٩٥) ٱلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن فَيكُونُ (٩٥) الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (٢٠) .

## (بيان)

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ الْمَلَائِكَةُ يَا مُرْيِمُ إِنْ اللهُ اصطفاكُ وطهركُ ﴾ ؟ الجملة معطوفة على قوله: ﴿ إِذْ قَالَتَ امْرَأَةَ عَمْرَانَ ﴾ ، فتكون شرحاً مثله لاصطفاء آل عمران المشتمل عليه قوله تعالىٰ : ﴿ إِنْ الله اصطفى ﴾ .

وفي الآية دليل على كون مريم محدثة تكلمها الملائكة وهي تسمع كلامهم كما يدل عليه أيضاً قوله في سورة مريم : ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ﴾ إلى آخر الآيات ؛ وسيأتي الكلام في المحدث .

وقد تقدم في قوله تعالى : ﴿ فتقبلها ربها بقبول حسن ﴾ ؛ الآية : أن ذلك بيان لاستجابة دعوة أم مريم : ﴿ وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ﴾ الآية ؛ وأن قول الملائكة لمريم : ﴿إن الله اصطفاك وطهرك ﴾ إخبار لها بما لها عند الله سبحانه من الكرامة والمنزلة ، فارجع إلى هناك .

فاصطفائها تقبلها لعبادة الله ، وتطهيرها اعتصامها بعصمة الله ، فهي مصطفاة معصومة ؛ وربما قيل : إن المراد من تطهيرها جعلها بتولاً لا تحيض

فيتهيأ لها بذلك أن لا تضطر إلى الخروج من الكنيسة ، ولا بأس به غير أن الذي ذكرناه هو الأوفق بسياق الآيات .

قوله تعالى : ﴿ واصطفاك على نساء العالمين ﴾ قد تقدم في قوله تعالى : ﴿ إِن الله اصطفى ﴾ إلى قوله : ﴿ على العالمين ﴾ أن الاصطفاء المتعدي بد « على » يفيد معنى التقدم ، وأنه غير الاصطفاء المطلق الذي يفيد معنى التسليم ؛ وعلى هذا فاصطفائها على نساء العالمين تقديم لها عليهن .

وهل هذا التقديم تقديم من جميع الجهات أو من بعضها؟ ظاهر قوله تعالى: فيها بعد الآية: ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمُلائكة يَا مُرِيمَ إِنْ الله يَبْسُركُ ﴾ الآية؛ وقوله تعالى: ﴿ وَالتِي أَحْصَنَتَ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنهَا آية للعالمين ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ﴾ (١) ، حيث لم تشتمل مما تختص بها من بين النساء إلاً على شأنها العجيب في ولادة المسيح من هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها على النساء من العالمين .

وأما ما اشتملت عليه الأيات في قصتها من التطهير والتصديق بكلمات الله وكتبه ، والقنوت ، وكونها محدثة ، فهي أمور لا تختص بها ، بل يوجد في غيرها ، وأما ما قيل : إنها مصطفاة على نساء عالمي عصرها ، فإطلاق الأية يدفعه .

قوله تعالىٰ: ﴿ يَا مَرْيُمُ اقْتَنِي لُرِبُكُ وَاسْجِدِي وَارْكُعِي مَعَ الرَّاكَعِينَ ﴾ ؟ الفنوت هو لزوم الطاعة عن خضوع على ما قيل ، والسجدة معروفة . والركوع هو الانحناء أو مطلق التذلل .

ولما كان النداء يوجب تلفيت نظر المنادى (اسم مفعول) وتوجيه فهمه نحو المنادي (اسم فاعل) كان تكرار النداء في المقام بمنزلة أن يقال لها: إن لك عندنا نبأ بعد نبأ فاستمعي لهما وأصغي إليهما: أحدهما ما أكرمك الله به من

<sup>(</sup>٢) التحريم: الآية/١٢.

منزلة ، وهو مالك عند الله ، والثاني ما يلزمك من وظيفة العبودية بالمحاذاة ، وهو ما لله سبحانه عندك ، فيكون هذا إيفاء للعبودية ، وشكراً للمنزلة ، فيؤل معنى الكلام إلى كون قوله : ﴿ يا مريم اقنتي ﴾ والخ ، بمنزلة التفريع لقوله : ﴿ يا مريم إن الله اصطفاك ﴾ و الخ ، أي إذا كان كذلك فاقنتي واسجدي واركعي مع الراكعين ، ولا يبعد أن يكون كل واحدة من الخصال الثلاث المذكورة في هذه الآية فرعاً لواحدة من الخصال الثلاث المذكورة في يخل عن خفاء فليتأمل .

قوله تعالى: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ﴾ ؛ عده من أنباء الغيب نظير ما عدت قصة يوسف عليه من أنباء الغيب التي توحى إلى رسول الله ؛ قال تعالى: ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ (١) ، وأما ما يوجد من ذلك عند أهل الكتاب فلا عبرة به لعدم سلامته من تحريف المحرفين كما أن كثيراً من الخصوصيات المقتصة في قصص زكريا غير موجودة في كتب العهدين على ما وصفة الله في القرآن .

ويؤيد هذا الوجه قوله تعالىٰ في ذيل الآية : ﴿ وَمَا كُنْتُ لَدْيُهُمْ إِذْ يُلْقُونَ ﴾ ﴿ اللَّحْ ﴾ .

على أن النبي المنتسبة وقومه كانوا أميين غير عالمين بهذه القصص ولا أنهم قرأوها في الكتب، كما ذكره تعالى بعد سرد قصة نوح: ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ﴾(١)، والوجه الأول أوفق بسياق الآية.

قوله تعالى : ﴿ وما كنت لمديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ﴾ النخ ، ؛ القلم بفتحتين القدح الذي يضرب به القرعة ، ويسمى سهماً أيضاً ، وجمعه أقلام ، فقوله : يلقون أقلامهم أي يضربون بسهامهم ليعينوا بالقرعة أيهم يكفل مريم .

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/١٠٢.

٢٧٠ .... الجزء الثالث

وفي هذه الجملة دلالة على أن الاختصام الذي يدل عليه قوله: وماكنت لديهم إذ يختصمون إنما هو اختصامهم وتشاحنهم في كفالة مريم، وأنهم لم يتناهوا حتى تراضوا بالاقتراع بينهم، فضربوا بالقرعة، فخرج السهم لـزكريـا فكفلها بدليل قوله: ﴿ فكفلها زكريا ﴾ الآية

وربما احتمل بعضهم أن هذا الاختصام والاقتراع بعد كبرها وعجز زكريا عن كفالتها ، وكأن منشأه ذكر هذا الاقتراع والاختصام بعد تمام قصة ولادتها واصطفائها وذكر كفالة زكريا في أثنائها ، فيكونان واقعتين اثنتين .

وفيه أن لا ضير في إعادة بعض خصوصيات القصة أو ما هو بمنزلة الإعادة لتثبيت الدعوى كما وقع نظيره في قصة يوسف حيث قال تعالى \_ بعد تمام القصة \_ : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ (١) ، مشيراً بذلك إلى معنى قوله تعالى في أوائل القصة : ﴿ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ﴾ إلى أن قال: ﴿ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ﴾ (١).

قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتَ الْمَلَائِكَةُ يَا مُرِيمَ إِنْ الله يَيْشُوكُ ﴾ «الخ» ، الظاهر أن هذه البشارة هي التي يشتمل عليها قوله تعالى في موضع آخر : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحْنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشُراً سُوياً \* قَالَتَ إِنِي أَعُوذُ بِالرَّحْمِنُ مِنْكُ إِنْ كُنْتَ تَقِياً \* قَالَ إِنَّا أَنَا رَسُولُ رَبِكُ لأهب لك غلاماً زكياً ﴾ (٣) الآيات، فتكون البشارة المنسوبة إلى المروح فقط هناك .

وقد قيل في وجهه أن المراد بالملائكة هو جبرائيل ، عبر بالجمع عن الواحد تعظيماً لأمره كما يقال : سافر فلان فركب الدواب وركب السفن ، وإنما ركب دابة واحدة وسفينة واحدة ، ويقال : قال له الناس كذا ، وإنما قاله واحد وهكذا ، ونظير الآية قوله في قصة زكريا السابقة : ﴿ فنادته الملائكة ﴾ ، ثم قوله : ﴿ قال كذلك الله يفعل ما يشاء ﴾ الأية .

<sup>(</sup>٣) مريم: الآية/١٩.

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/١٠٢.

<sup>(</sup>٢) يوسف: الأية/١٠.

وربما قيل : إن جبرائيل كان معه غيره فاشتركوا في ندائها .

والذي يعطيه التدبر في الآيات التي تذكر شأن الملائكة أن بين الملائكة تقدماً وتأخراً من حيث مقام القرب ، وأن للمتأخر التبعية المحضة لأوامر المتقدم بحيث يكون فعل المتأخر رتبة ، عين فعل المتقدم ، وقوله عين قوله نظير ما نشاهده ونذعن به من كون أفعال قوانا وأعضائنا عين أفعالنا من غير تعدد فيه تقول : رأته عيناي وسمعته أذناي ، ورأيته وسمعته ، ويقال فعلته جوارحي وكتبته يدي ورسمته أناملي وفعلته أنا وكتبته أنا ، وكذلك فعل المتبوع من الملائكة فعل التابعين له المؤتمرين لأمره بعينه ، وقوله قولهم من غير اختلاف ، وبالعكس ، كما أن فعل الجميع ، فعل الله سبحانه ، وقولهم قوله ، كما قال تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾(١) ، فنسب التوفي إلى نفسه ، وقال : ﴿ قال يتوفى الأنفس حين موتها ﴾(١) ، فنسب التوفي إلى نفسه ، وقال : ﴿ قال الموت ، وقال : ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ﴾(٢) ، فنسبه إلى ملك الموت ، وقال : الملائكة .

ونظيره قوله تعالى : ﴿ إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكَ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ نزل به الروح الأمين على قلبك ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ﴾ (٩) ، وقوله : ﴿ كلا إِنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ﴾ (٧) .

فظهر أن بشارة جبرائيل هي عين بشارة من هو تحت أمره من جماعة الملائكة وهو من سادات الملائكة ومقربيهم على ما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ (^) ، وسيأتي زيادة توضيح لهذا الكلام في سورة فاطر إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية/٢٤.

<sup>(</sup>٢) السجدة: الآية/١١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : الآية/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية/١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: الآية/١٩٤.

<sup>(</sup>٦) اليقرة: الآية/٩٧.

<sup>(</sup>V) عبس: الآية/١٦.

<sup>(</sup>٨) التكوير: الآية/٢١.

ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى في الآية التالية: ﴿ قَالَ كَذَلَكُ الله يفعل ما يشاء ﴾ ، فإن ظاهره أن القائل هو الله سبحانه ، مع أنه نسب هذا القول في سورة مريم في القصة إلى الروح ، قال تعالى : ﴿ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً \* قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً \* قال كذلك قال ربك هو علي هين ﴾ (١) الآيات .

وفي تكلم الملائكة والروح مع مريم دلالة على كونها محدثة بل قوله تعالى في سورة مريم في القصة بعينها: ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ﴾(٢) ، يدل على معاينتها الملك زيادة على سماعها صوته ، وسيجيء تمام الكلام في المعنى في البحث الروائي الأتي إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ ؛ قد مرّ البحث في معنى كلامه تعالى في تفسير قوله: ﴿ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ﴾ (٣).

والكلمة والكلم كالتمرة والتمر جنس وفرد ، وتطلق الكلمة على اللفظ الواحد الدال على المعنى وعلى الجملة سواء صح السكوت عليها مثل : زيد قائم ، أو لم يصح مثل : إن كان زيد قائماً ، هذا بحسب اللغة ، وأما بحسب ما يصطلح عليه القرآن أعني الكلمة المنسوبة إلى الله تعالى فهي الذي يظهر به ما أراده الله تعالى من أمر نحو كلمة الإيجاد ، وهو قوله تعالى لشيء أراده : ﴿ كَنْ ﴾ ، أو كلمة الوحي والإلهام ونحو ذلك .

وأما المراد بالكلمة فقد قيل: إن المراد به المسيح عليه من جهة أن من سبقه من الأنبياء أو خصوص أنبياء بني إسرائيل بشروا به بعنوان أنه منجي بني إسرائيل بشروا به بعنوان أنه منجي بني إسرائيل ويقال في نظير المورد: هذه كلمتي التي كنت أقولها ، ونظيره قوله تعالى في ظهور موسى عليه: ﴿ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا كه (٤) ، وفيه أن ذلك وإن كان ربما ساعده كتب العهدين لكن القرآن

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية/٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية/١٣٧.

<sup>(</sup>١) مريم: الأية/٢١.

<sup>(</sup>٢) مريم: الآية/١٧.

الكريم خال عن ذلك ، بل القرآن يعد عيسى ابن مريم مبشواً لا مبشراً به ، على أن سياق قوله : ﴿ اسمه المسيح ﴾ لا يناسبه فإن الكلمة على هذا ظهور عيسى المخبر به قبلاً لا نفس عيسى ، وظاهر قوله : ﴿ اسمه المسيح ﴾ ، أن المسيح اسم الكلمة لا اسم من تقدمت في حقه الكلمة .

وربما قيل: إن المراد به عيسى عشق لإيضاحه مراده تعالى بالتوراة، وبيانه تحريفات اليهود وما اختلفوا فيه من أمور الدين ، كما حكى الله تعالى عنه ذلك فيما يخاطب به بني إسرائيل: ﴿ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾(١) ، وفيه أنه نكتة تصحح هذا التعبير لكنها خالية عمّا يساعدها من القرائن.

وربما قيل: إن المراد بكلمة منه البشارة نفسها ، وهي الإخبار بحملها بعيسى وولادته ، فمعنى قوله : ﴿ يبشرك بكلمة منه ﴾ : يبشرك ببشارة هي أنىك ستلدين عيسى من غير مس بشر ، وفيه أن سياق الذيل أعني قوله : ﴿ اسمه المسيح ﴾ ، لا يلائمه وهو ظاهر .

وربما قيل: إن المراد به عيسى عليه من جهة كونه كلمة الإيجاد أعني قوله: ﴿ كَنَ ﴾ وإنما اختص عيسى عليه بذلك مع كون كل إنسان ، بل كل شيء موجوداً بكلمة كن التكوينية لأن سائر الأفراد من الإنسان يجري ولادتهم على مجرى الأسباب العادية المألوفة في العلوق من ورود ماء الرجل على نطفة الإناث ، وعمل العوامل المقارنة في ذلك ، ولذلك يسند العلوق إليه كما يسند سائر المسببات إلى أسبابها ، ولما لم يجر علوق عيسى هذا المجرى وفقد بعض الأسباب العادية التدريجية كان وجوده بمجرد كلمة التكوين من غير تخلل الأسباب العادية فكان نفس الكلمة كما يؤيده قوله تعالى : ﴿ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ﴾ (٢) ، وقوله تعالى في آخر هذه الأيات : ﴿ إن مثل عيسى عند الوجوه .

والمسيح هو الممسوح سمي به عيسى المنته لأنه كان مسيحاً باليمن والبركة

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية/٦٣. (٢)

أو لأنه مسح بالتطهير من الذنوب ، أو مسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء يمسحون به ، أو لأن جبرائيل مسحه بجناحه حين ولادته ليكون عوذة من الشيطان ، أو لأنه كان يمسح رؤوس اليتامي ، أو لأنه كان يمسح عين الأعمى بيده فيبصر ، أو لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برأ ، فهذه وجوه ذكروها في تسميته بالمسيح .

لكن الذي يمكن أن يعول عليه أن هذا اللفظ كان واقعاً في ضمن البشارة التي بشر بها جبرائيل مريم عليها السلام على ما يحكيه تعالى بقوله: ﴿ إِنَ اللهُ يَبْسُرُكُ بِكُلْمَةُ مِنْهُ السّمِهُ المسيح عيسى ابن مريم ﴾ ، وهذا اللفظ بعينه معرب « مشيحا » الواقع في كتب العهدين .

والذي يستفاد منها، أن بني إسرائيل كان من دأبهم أن الملك منهم إذا قـام بـأمر الملك مسحتـه الكهنة بـالدهن المقـدّس ليبارك لـه في ملكـه فكـان يسمى مشيحاً ، فمعناه : إما الملك وإما المبارك .

وقد يظهر من كتبهم أنه علية إنما سمي مشيحاً من جهة كون بشارته متضمناً لملكه ، وأنه سيظهر في بني إسرائيل ملكاً عليهم منجياً لهم كما يلوح ذلك من إنجيل لوقا في بشارة مريم ، قال : فلما دخل إليها الملك قال السلام لك يا ممتلية نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ، فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما هذا السلام ، فقال لها الملك لا تخافي يا مريم فقد ظفرت بنعمة من عند الله ، وأنت تحبلين وتلدين ابناً وتدعين اسمه يسوع ، هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب له كرسي داود أبيه ، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء ه(١) .

ولذلك تتعلل اليهود عن قبول نبوته بأن البشارة لاشتمالها على ملكه لا تنطبق على عيسى الشخه لأنه لم ينل الملك أيام دعوته وفي حياته ، ولذلك أيضاً ربما وجهته النصارى وتبعه بعض المفسرين من المسلمين بأن المراد بملكه الملك المعنوي دون الصوري .

<sup>(</sup>١) لوقا/ ١- ٣٤.

أقول: وليس من البعيد أن يقال: إن تسميته بالمسيح في البشارة بمعنى كونه مباركاً فإن التدهين عندهم إنما كان للتبريك، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ قال إِنَّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت ﴾(١).

وعيسى أصله يشوع ، فسروه بالمخلّص وهو المنجي ، وفي بعض الأخبار تفسيره بيعيش ، وهو أنسب من جهة تسمية ابن زكريا بيحيى على ما مرّ من المشابهة التامّة بين هذين النبيين .

وتقييد عيسى بابن مريم مع كون الخطاب في الآية لمريم للتنبيه على أنه مخلوق من غير أب ، ويكون معروفاً بهذا النعت ، وأن مريم شريكته في هذه الآية كما قال تعالى : ﴿ وجعلناها وابنها آية للعالمين ﴾ (٢) .

قوله تعالىٰ: ﴿ وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين ﴾ ، الوجاهـة هي المقبولية ، وكذا في الآخرة بنص المقبولية ، وكذا في الآخرة بنص القرآن .

ومعنى المقربين ظاهر فهو مقرب عند الله داخل في صف الأولياء والمقربين من الملائكة من حيث التقريب كما ذكره تعالى بقوله: ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون ﴾ (٣) ، وقد عرف تعالى معنى التقريب بقوله: ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ إلى أن قال: ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة ﴾ إلى أن قال: ﴿ والسابقون السابقون أولئك المقربون ﴾ (٤) ، والآية كما ترى تدل على أن هذا التقرب وهو تقرب إلى الله سبحانه ، حقيقته سبق الإنسان سائر أفراد نوعه في سلوك طريق العود ، إلى الله الذي سلوكه مكتوب على كل إنسان بل كل شيء ، قال تعالى : ﴿ يا أَيُّها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ﴾ (٥) ، وقال تعالى : ﴿ ألا إلى الله تصير الأمور ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٣١.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآية/٩١.

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية/١٧٢.

<sup>(</sup>٤) الواقعة: الآية/١١.

<sup>(</sup>٥) الانشقاق: الآية/٦.

<sup>(</sup>٦) الشورى: الآية/٥٣.

وأنت إذا تأمّلت كون المقربين صفة الأفراد من الإنسان وصفة الأفراد من الملائكة لا يحرزون ما الملائكة علمت أنه لا يلزم أن يكون مقاماً آكتسابياً ، فإن الملائكة لا يحرزون ما أحرزوه من المقام عند الله سبحانه بالكسب ، فلعله مقام تناله المقربون من الملائكة بهبة إلهية ، والمقربون من الإنسان بالعمل .

وقوله وجيهاً في الدنيا والأخرة ، حال ، وكذا ما عطف عليه من قوله : ومن المقربين ، ويكلم «اه»، ومن الصالحين، ويكلمه «اه»، رسولاً «اه».

قوله تعالى: ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ﴾ ، المهد ما يهيأ للصبي من الفراش ، والكهل من الكهولة ، وهو ما بين الشباب والشيخوخة ، وهو ما يكون الإنسان فيه رجلاً تاماً قوياً ، ولذا قيل : الكهل من وخطه الشيب أي خالطه ، وربما قيل : إن الكهل من بلغ أربعاً وثلاثين .

وكيف كان ففيه دلالـة على أنه سيعيش حتى يبلغ سن الكهـولة ففيـه بشارة أخرى لمريم .

وفي التصريح بذلك مع دلالة الأناجيل على أنه لم يعش في الأرض أكثر من ثلاث وثلاثين سنة نظر ينبغي أن يمعن فيه ، ولذا ربما قيل : إن تكليمه للناس كهلاً ، إنما هو بعد نزوله من السماء فإنه لم يمكث في الأرض ما يبلغ به سن الكهولة ، وربما قيل : إن الذي يعطيه التاريخ بعد التثبت أن عيسى خشخ عاش نحواً من أربع وستين سنة خلافاً لما يظهر من الأناجيل .

والـذي يظهـر من سياق قـوله : ﴿ في المهـد وكهـلاً ﴾ ، أنه لا يبلغ سن الشيخوخة ، وإنما ينتهي إلى سن الكهولة ؛ وعلى هذا فقد أخذ في البيان كلامه في طرفي عمره : الصبى والكهولة .

والمعهود من وضع الصبي في المهد أن يوضع فيه أوائل عمره ما دام في القماط قبل أن يدرج ويمشي وهو في السنة الثانية فما دونها غالباً ، وهو سن الكلام ، فكلام الصبي في المهد وإن لم يكن في نفسه من خوارق العادة ، لكن ظاهر الآية أنه يكلم الناس في المهد كلاماً تاماً يعتني به العقلاء من الناس كما

يعتنون بكلام الكهل ، وبعبارة أخرى يكلمهم في المهد كما يكلمهم كهلاً ، والكلام من الصبي بهذه الصفة آية خارقة .

على أن القصة في سورة مريم تبين أن تكليمه الناس إنما كان لأول ساعة أتت به مريم إلى الناس بعد وضعه ، وكلام الصبي لأول يوم ولادته آية خارقة لا محالة ، قال تعالىٰ : ﴿ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً \* يا أخت هرون ما كان أبوك امرء سوء وما كانت أمك بغياً \* فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً \* قال إني عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت ﴾ (١) الآيات .

قوله تعالى : ﴿ قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ﴾ ، خطابها لربها مع كون المكلم إياها الروح المتمثل بناءً على ما تقدم أن خطاب المملائكة وخطاب الروح وكلامهم كلام الله سبحانه فقد كانت تعلم أن الذي يكلمها هو الله سبحانه وإن كان الخطاب متوجها إليها من جهة الروح المتمثل أو الملائكة ولذلك خاطبت ربها .

ويمكن أن يكون الكلام من قبيل قوله تعالى : ﴿ قال رب ارجعون ﴾(٢) ، فهو من الاستغاثة المعترضة في الكلام .

قوله سبحانه: ﴿ قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ ، قد مرت الإشارة إلى أن تطبيق هذا الجواب بما في سورة مريم من قوله: ﴿ قال كذلك قال ربك هو عليّ هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ﴾ (٣) ، يفيد أن يكون قوله ههنا: كذلك كلاما تاما تقديره: الأمر كذلك ، ومعناه أن الذي بشرت به أمر مقضي لا مرد له .

وأما التعجب من هذا الأمر فإنما يصح لو كان هذا الأمر مما لا يقدر عليه الله سبحانه أو يشق: أما القدرة: فإن قدرته غير محدودة يفعل ما يشاء ، وأما صعوبته ومشقته فإن العسر والصعوبة إنما يتصور إذا كان الأمر مما يتوسل إليه

10 to 10 me, 1 to 1 to 1

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٣١. (٣) مريم: الآية/٢١.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : الآية/٩٩.

بالأسباب ، فكلما كثرت المقدمات والأسباب وعزت وبعد منالها اشتد الأمر صعوبة ، والله سبحانه لا يخلق ما يخلق بالأسباب بل ، ﴿ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾ .

فقد ظهر أن قوله: ﴿ كذلك ﴾ ، كلام تام أريد به رفع اضطراب مريم وتردد نفسها ، وقوله : ﴿ الله يخلق ما يشاء ﴾ ، رفع العجز الذي يوهمه التعجب ، وقوله : ﴿ إذا قضى ﴾ ، رفع لتوهم العسر والصعوبة .

قوله تعالى: ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ ، اللام في الكتاب والحكمة للجنس . وقد مر أن الكتاب هو الوحي الرافع لاختلافات الناس ؛ والحكمة هي المعرفة النافعة المتعلقة بالاعتقاد أو العمل ، وعلى هذا فعطف التوراة والإنجيل على الكتاب والحكمة مع كونهما كتابين مشتملين على الحكمة من قبيل ذكر الفرد بعد الجنس لأهمية في اختصاصه بالذكر ، وليست لام الكتاب للاستغراق لقوله تعالى : ﴿ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ﴾ (١) ، وقد مر بيانه .

وأما التوراة فالذي يريده القرآن منها هو الذي نزله الله على موسى على في الميقات في ألواح على مايقصه الله سبحانه في سورة الأعراف ؛ وأما الذي عند اليهود من الأسفار فهم معترفون بانقطاع اتصال السند ما بين « بختنصر » من ملوك بابل و « كورش » من ملوك الفرس ، غير أن القرآن يصدق أن التوراة الموجود بأيديهم في زمن النبي على أله على مخالفة للتوراة الأصل بالكلية وإن لعبت بها يد التحريف ؛ ودلالة آيات القرآن على ذلك واضحة .

وأما الإنجيل ومعناه البشارة فالقرآن يدل على أنه كان كتاباً واحداً نازلاً على عيسى فهو الوحي المختص به ، قال تعالى : ﴿ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ﴾ (٢) ، وأما هذه الأناجيل المنسوبة إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا فهي كتب مؤلفة بعده منافقة.

<sup>(</sup>١) الزخرف : الأية/٦٣.

ويدل أيضاً على أن الأحكام إنما هي في التوراة ، وأن الإنجيل لا تشتمل إلاً على بعض النواسخ كقوله في هذه الآيات : ﴿ مصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ﴾ (١) ، ولا يبعد أن يستفاد من الآية أن فيه بعض الأحكام الإثباتية .

ويدل أيضاً على أن الإنجيل مشتمل على البشارة بالنبي سَلَمَاتُ كالتوراة ، قال تعالى : ﴿ الذين يَتَبَعُونَ الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ﴾(٢) .

قوله تعالى: ﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل ﴾ ؛ ظاهره أنه مَا الله على النبوة في ذيل قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ واحدة فبعث الله النبيين ﴾ (٣) الآية ، أن عيسى على النبوة في منافق كموسى من أولي العزم وهم مبعوثون إلى أهل الدنيا كافة .

لكن العقدة تنحل بما ذكرناه هناك في الفرق بين الرسول والنبي ، أن النبوة هي منصب البعث والتبليغ ، والرسالة هي السفارة الخاصة التي تستتبع الحكم والقضاء بالحق بين الناس ؛ إما بالبقاء والنعمة ، أو بالهلاك كما يفيده قوله تعالى : ﴿ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط ﴾ (٤).

وبعبارة أخرى النبي هو الإنسان المبعوث لبيان الدين للناس ، والرسول هو المبعوث لأداء بيان خاص يستتبع رده الهلاك وقبوله البقاء والسعادة ، كما يؤيده بل يدل عليه ما حكاه الله سبحانه من مخاطبات الرسل لأممهم كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم عليهم السلام .

(١) المائدة : الآية/٤٧.

(٢) الأعراف: الآية/١٥٧.

(٣) البقرة : الآية/٢١٣.

(٤) يونس : الآية/٤٧ .

وإذا كان كذلك لم يستلزم الرسالة إلى قوم خاص البعثة إليهم ، وكان من الممكن أن يكون الرسول إلى قوم خاص نبياً مبعوثاً إليهم وإلى غيرهم كموسى وعيسى عليهما السلام .

وعلى ذلك شواهد من القرآن الكريم كوسالة موسى إلى فرعون ، قال تعالى : ﴿ اذهب إلى فرعون إنه طغى ﴾ (١) ؛ وإيمان السحرة لموسى وظهور قبول إيمانهم ولم يكونوا من بني إسرائيل ، قال تعالى : ﴿ قالوا آمنا برب هارون وموسى ﴾ (١) ، ودعوة قوم فرعون ، قال تعالى : ﴿ ولقد فتنا قبلهم قدوم فرعون وجاءهم رسول كريم ﴾ (١) ، ونظير ذلك ما كان من أمر إيمان الناس بعيسى فلقد آمن به عليت قبل بعثة النبي عليت الروم وأمم عظيمة من الغربيين كالإفرنج والنمسا والبروس وإنجلترا وأمم من الشرقيين كنجران وهم جميعهم ليسوا من بني إسرائيل ؛ والقرآن لم يخص - فيما يذكر فيه النصارى - نصارى بني إسرائيل خاصة بالذكر بل يعمم مدحه أو ذمه الجميع .

قوله تعالى : ﴿ أَنِي قد جَنْتُكُم بِآية مِن رَبِكُم أَنِي أَخَلَق لَكُم مِن السطين ﴾ إلى قوله : ﴿ وأحيى الموتى بإذن الله ﴾ ، الخلق جمع أجزاء الشيء ، وفيه نسبة الخلق إلى غيره تعالى كما يشعر به أيضاً قوله تعالى : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ (٤) .

والأكمه هو الذي يولد مطموس العين ؛ وقد يقال لمن تذهب عينه ، قال : كمهت عيناه حتى ابيضتا ؛ قاله الراغب ، والأبرص من كان به برص وهو مـرض جلدي معروف .

وفي قوله: ﴿ وأحيى الصوتى ﴾ حيث علق الإحياء بـالموتى وهـو جمع دلالة ولا أقل من الإشعار بالكثرة والتعدد .

وكذا قوله: ﴿ بِإِذِنَ اللهِ ﴾ ، سيق للدلالة على أن صدور هذه الأيات

<sup>(</sup>٣) الدخان : الآية/١٧ .

<sup>(</sup>١) طه : الآية / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : الآية/١٤.

<sup>(</sup>٢) طه : الأية / ٧٠ .

المعجزة منه على مستند إلى الله تعالى من غير أن يستقل عيسى على بشيء من ذلك ، وإنما كرر تكراراً يشعر بالإصرار لما كان من المترقب أن يضل فيه الناس فيعتقدوا بألوهيته استدلالاً بالآيات المعجزة الصادرة عنه على ولذا كان يقيد كل آية يخبر بها عن نفسه مما يمكن أن يضلوا به كالخلق وإحياء الموتى بإذن الله ثم ختم الكلام بقوله : ﴿ إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾.

وظاهر قوله: أني أخلق لكم والخ » أن هذه الآيات كانت تصدر عنه صدوراً خارجياً لا أن الكلام مسوق لمجرد الاحتجاج والتحدي ، ولو كان مجرد قول لقطع العذر وإتمام الحجة لكان من حق الكلام أن يقيد بقيد يفيد ذلك كقولنا: إن سألتم أو أردتم أو نحو ذلك .

على أن ما يحكيه الله سبحانه من مشافهته لعيسى يوم القيامة يدل على وقوع هذه الآيات أتم الدلالة ؛ قال : ﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴾ إلى أن قال : ﴿ وإِذْ تَخَلَقُ مِن الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى ﴾ (١) الآية .

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن قصارى ما تدل عليه الآية أن الله سبحانه جعل في عيسى ابن مريم هذا السر، وأنه احتج على الناس بذلك، وأتم الحجة عليهم بحيث لو سألوه شيئاً من ذلك لأتى به ؛ أما أن كلها أو بعضها وقع فلا دلالة فيها على ذلك.

قوله تعالى : ﴿ وأُنبئكم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخُرُونَ فِي بِيُوتُكُم ﴾ ، وهذا إخبار بالغيب المختص بالله تعالى ، ومن خصه من رسله بالوحي ؛ وهو آية أخرى ، وإخبار بغيب صريح التحقق لا يتطرق إليه الشك والريب فإن الإنسان لا يشك عادة فيما أكله ولا فيما ادخره في بيته .

وإنما لم يقيد هذه الآية بإذن الله مع أن الآيـة لا تتحقق إلاَّ بإذنِ منـه تعالىٰ

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/١١٠.

كما قال : ﴿ وما كـان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ (١)، لأن هذه الآية عبر عنها بالإنباء وهو كلام قائم بعيسى عشق يعد فعلاً له فلا يليق أن يسند إلى ساحة القدس بخلاف الآيتين السابقتين أعني الخلق والإحياء فإنهما فعل الله بالحقيقة ولا ينسبان إلى غيره إلا بإذته .

على أن الآيتين المذكورتين ليستا كالإنباء فإن الضلال إلى الناس فيهما أسرع منه في الإنباء ، فإن القلوب الساذجة تقبل ألوهية خالق الطير ومحيي الموتى بأدنى وسوسة ومغلطة بخلاف ألوهية من يخبر بالمغيبات ، فإنها لا تذعن باختصاص الغيب بالله سبحانه بل تعتقده أمراً مبتذلاً جائز النيل لكل مرتاض أو كاهن مشعبذ ، فكان من الواجب عند مخاطبتهم أن يقيد الآيتين المذكورتين بالإذن دون الأخيرة ، وكذا الإبراء ، فيكفي فيها مجرد ذكر أنها آية من الله ، وخاصة إذا القي الخطاب إلى قوم يدعون أنهم مؤمنون ، ولذلك ذيل الكلام بقوله : ﴿ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان .

قوله تعالىٰ: ﴿ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ ، عطف على قوله : ﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل ﴾ ، وكون المعطوف مبنياً على الغيبة أعني كون المعطوف عليه مبنياً على الغيبة أعني كون عيسى عليه في قوله : ﴿ ومصدقاً لما بين يدي ﴾ ، متكلماً ، وفي قوله : ﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل ﴾ ، غائبا ليس مما يضر بالعطف بعد تفسير قوله : ﴿ ورسولاً إلى بني إسرائيل ﴾ ، بقول عيسى : ﴿ أني قد جئتكم ﴾ ، فإن وجه الكلام يتبدل بذلك من الغيبة إلى الحضور فيستقيم به العطف .

وتصديقه للتوراة التي بين يديه إنما هو تصديق لما علمه الله من التوراة على ما تفيده الآية السابقة ، وهي التوراة الأصل النازلة على موسى عليهما السلام ، فلا دلالة لكونه مصدقاً للتوراة التي في زمانه على كونها غير محرفة كما لا دلالة لتصديق نبينا محمد من للتوراة التي بين يديه على كونها غير محرفة .

<sup>(</sup>١) المؤمن : الآية/٧٨.

قوله تعالى : ﴿ وَلَأَحَلَ لَكُمْ بِعَضِ الذِي حَرِمَ عَلَيْكُمْ ﴾ ، فإن الله تعالى قد حرم عليهم بعض الطيبات ، قال تعالى : ﴿ فَبَظَّلُمْ مِنَ الذِينَ هَادُوا حَرَمَنَا عَلَيْهِمَ طيبات أُحلت لهم﴾(١) الآية

والكلام لا يخلو عن دلالة على إمضائه على الحكام التوراة إلا ما نسخه الله تعالى بيده من الأحكام الشاقة المكتوبة على اليهود ؛ ولذا قيل : إن الإنجيل غير مشتمل على الشريعة ، وقوله : ﴿ ولأحل ﴾ ، معطوف على قوله : ﴿ بآية من ربكم ﴾ ، واللام للغاية ، والمعنى : قد جئتكم لأنسخ بعض الأحكام المحرمة المكتوبة عليكم .

قوله تعالى : ﴿ وجئتكم بآية من ربكم ﴾ ؛ الظاهر أنه لبيان أن قوله : ﴿ فآتقوا الله وأطيعون ﴾ ، متفرع على إتيان الآية لا على إحلال المحرمات فهو لدفع الوهم ، ويمكن أن يكون هو مراد من قال : إن إعادة الجملة للتفرقة بين ما قبلها وما بعدها ، فإن مجرد التفرقة ليست من المزايا في الكلام .

قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه ﴾ ، فيه قبطع لعذر من اعتقد الوهيته لتقرسه بنشخه ذلك منهم أو لعلمه بذلك بالوحي كما ذكرنا نظير ذلك في تقييد قوله: ﴿ فيكون طيراً ﴾ ، وقوله: ﴿ وأُحيى الموتىٰ ﴾ ، بقوله: ﴿ بإذن الله ﴾ لكن الظاهر من قوله تعالىٰ فيما يحكي قول عيسى بنشخه: ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ (٢) ، أن ذلك كان بأمر من ربه ووحى منه .

قوله تعالى : ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله ﴾ ؛ لما كانت البشارة التي بشر بها مريم مشتملة على جمل قصص عيسى الله كه ؛ لما كانت البشارة التي بشر بها ودعوته اقتصر عليها اقتصاصاً إيجازاً في الكلام وفرع عليها تتمة الجملة من قصته وهو انتخابه حوارييه ومكر قومه به ومكر الله بهم في تطهيره منهم وتوفيه ورفعه إليه ، وهو تمام القصة .

<sup>(</sup>٢) المائدة: الآية/١١٧.

<sup>(</sup>١) النساء: الأية/١٦٠.

وقد اعتبر في القصة المقدار الذي يهم إلقائه إلى النصارى حين نزول الأيات ، وهم نصارى نجران : الوفد الذين أتوا المدينة للبحث والاحتجاج ، ولذلك أسقط منها بعض الخصوصيات التي تشتمل عليه قصصه المذكورة في سائر السور القرآنية كسورة النساء والمائدة والأنبياء والزخرف والصف .

وفي استعمال لفظ الإحساس في مورد الكفر مع كونه أمراً قلبياً إشعاراً بظهوره منهم حتى تعلق به الإحساس أو أنهم هموا بإيذائه وقتله بسبب كفرهم فأحس به ، فقوله : ﴿ فلما أحس عيسى ﴾ ، أي استشعر واستظهر منهم ، أي من بني إسرائيل المذكور اسمهم في البشارة ﴿ الكفر قال من أنصاري إلى الله ﴾ وإنما أراد بهذا الاستفهام أن يتميز عدة من رجال قومه فيتمحضوا للحق منستقر فيهم عدة الدين ، وتتمركز فيهم قوته ثم تنتشر من عندهم دعوته ، وهذا شأن كل قوة من القوى الطبيعية والاجتماعية وغيرها ، إنها إذا شرعت في الفعل ونشر التأثير وبث العمل كان من اللازم أن تتخذ لنفسها كانوناً تجتمع فيه وتعتمد عليه وتستمد منه ، ولولا ذلك لم تستقر على عمل ، وذهب سدى لا تجدي نفعاً .

ونظير ذلك في دعوة الإسلام بيعة العقبة وبيعة الشجرة أراد بها رسول الله مُسْلَنَاتُهُ ركوز القدرة وتجمع القوة ليستقيم به أمر الدعوة .

فلما أيقن عيسى على الدعوت غير ناجحة في بني إسرائيل كلهم أو جلهم ، وأنهم كافرون به لا محالة ، وأنهم لو أخمدوا أنفاسه بطلت الدعوة واشتدت المحنة ، مهد لبقاء دعوته هذا التمهيد فاستنصر منهم للسلوك إلى الله سبحانه ، فأجابه الحواريون على ذلك فتميزوا من سائر القوم بالإيمان ، فكان ذلك أساساً لتميز الإيمان من الكفر وظهوره عليه بنشر الدعوة وإقامة الحجة كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّيْنَ آمنوا كُونُوا أَنْصَار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من طائفة من إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا اللذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الصف: الأية/١٤.

وقد قيد الأنصار في قوله: ﴿ مِن أنصاري ﴾ ، بقوله: ﴿ إلى الله ﴾ ليتم به معنى التشويق والتحريص الذي سيق لأجله هذا الاستفهام نظير قـوله تعـالى: ﴿ مِن ذَا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾(١)

والنظرف متعلق بقوله: ﴿ أنصاري ﴾ ، بتضمين النصرة معنى السلوك والذهاب أو ما يشابههما كما حكى عن إبراهيم عن قوله: ﴿ إني ذاهب إلى ربي سيهدين ﴾ (٢)

وأما ما احتمله بعض المفسرين من كون إلى بمعنى مع فلا دليل عليه ، ولا يساعد أدب القرآن أن يجعله تعالى في عداد غيره فيعد غير الله ناصراً كما يعده ناصراً ، ولا يساعد عليه أدب عيسى خليف اللائح مما يحكيه القرآن من قوله ، على أن قوله تعالى : ﴿ قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾ ، أيضاً لا يساعد عليه إذ كان من اللازم على ذلك أن يقولوا : ﴿ نحن أنصارك مع الله ﴾ فليتأمل .

قوله تعالى : ﴿ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وآشهد بأنا مسلمون ﴾ ؛ حواري الإنسان من اختص به من الناس ، وقيل أصله من الحور وهو شدة البياض ؛ ولم يستعمل القرآن هذا اللفظ إلا في خواص عيسى علين من أصحابه .

وقولهم : ﴿ آمنا بالله ﴾ ، بمنزل التفسير لقولهم : ﴿ نحن أنصار الله ﴾ وهذا مما يؤيد كون قوله : ﴿ أنصاري إلى الله ﴾ جارياً مجرى التضمين كما مرّ ، فإنه يفيد معنى السلوك في الطريق إلى الله ، والإيمان طريق .

وهل هذا أول إيمانهم بعيسى عَشْنَهِ؟ ربما استفيد من قول تعالىٰ : ﴿ كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة ﴾ (٣) ، أنه إيمان بعد إيمان ، ولا ضير فيه كما يظهر بالرجوع

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الصافات: الأية/٩٩.

إلى مـا أوضحناه من كـون الإِيمان والإِسـلام ذوي مـراتب مختلفـة بعضهـا فـوق بعض .

بعض بل ربما دلَّ قول تعالىٰ : ﴿ وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الحواريين أَنْ آمنوا بِي وَبِرسُولِي قَالُوا آمنا وَأَشْهِدُ بِأَنْنَا مُسلَمُونَ ﴾ (١) ، أَنْ إَجَابِتُهُم إِنْمَا كَانْتُ بُوحِي مَنَ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهُم ، وأَنْهُم كَانُوا أَنْبِياء فَيكُونَ الإِيمانَ الـذي أَجَابُوهُ بِهُ هُو الإِيمانَ بعد الإِيمانَ .

على أن قولهم: ﴿ وآشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت وآتبعنا الرسول ﴾ ، وهذا الإسلام هو التسليم المطلق لجميع ما يريده الله تعالى منهم وفيهم - يدل أيضاً على ذلك فإن هذا الإسلام لا يتأتى إلاً من خلص المؤمنين لا من كل من شهد بالتوحيد والنبوة مجرد شهادة ، بيان ذلك أنه قد مر في البحث عن مراتب الإيمان والإسلام : أن كل مرتبة من الإيمان تسبقها مرتبة من مراتب الإسلام كما يدل عليه قولهم : ﴿ آمنا بالله وآشهد بأنا مسلمون ﴾ ، حيث أتوا في الإيمان بالفعل ، وفي الإسلام بالصفة ، فأول مراتب الإسلام هو : التسليم والشهادة على أصل الدين إجمالاً ، ويتلوه الإذعان القلبي بهذه الشهادة الصورية في الجملة ، ويتلوه (وهو المرتبة الثانية من الإسلام) التسليم القلبي لمعني الإيمان وينقطع عنده السخط والاعتراض الباطني بالنسبة إلى جميع ما يأمر به الله ورسوله وهو واستقرار وصف العبودية في جميع الأعمال والأفعال ، ويتلوه (وهو المرتبة الثالثة من الإسلام) التسليم لمحبة الله وإرادته تعالى فلا يحب ولا يريد شيئاً إلا بالله ، ولا يقع المرتبة الثالثة من الإعمان أحبه الله وأراده ، ولا خبر عن محبة العبد وإرادته في نفسه ، ويتلوه (وهو المرتبة الثالثة من الإعمال . ويتلوه وأراده ، ولا خبر عن محبة العبد وإرادته في نفسه ، ويتلوه (وهو المرتبة الثالثة من الإعمال .

فإذا تذكرت هذا الذي ذكرناه ، وتأملت في قوله على فيما نقل من دعوته : ﴿ فَاتَقُوا الله وأطيعون إن ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ الآية ، وجدت أنه على أمر أولاً بتقوى الله وإطاعة نفسه ثم علل ذلك بقوله : ﴿ إن الله ربي وربكم معشر الأمة ورب رسوله الذي أرسله إليكم ،

<sup>(</sup>١) المائدة : الأية/١١١.

فيجب عليكم أن تتقوه بالإيمان ، وأن تطيعوني بالاتباع ، وبالجملة يجب عليكم أن تعبدوه بالتقوى وطاعة الرسول أي الإيمان والاتباع ، فهذا هو المستفاد من هذا الكلام ، ولذا بدّل التقوى والإطاعة في التعليل من قوله : ﴿ فاعبدوه ﴾ وإنما فعل ذلك ليتضح ارتباط الأمر بالله لظهور الارتباط به في العبودية ، ثم ذكر أن هذه العبادة صراط مستقيم فجعله سبيلاً ينتهي بسالكه إلى الله سبحانه .

ثم لما أحس منهم الكفر ولاحت أسباب اليأس من إيمان عامتهم قال من أنصاري إلى الله قطلب أنصاراً لسلوك هذا الصراط المستقيم الذي كان يندب إليه ، وهو العبودية أعني التقوى والإطاعة فأجابه الحواريون بعين ما طلبه فقالوا: ﴿ آمنا بالله وآشهد فنحن أنصار الله ﴾ ، ثم ذكروا ما هو كالتفسير له ، فقالوا: ﴿ آمنا بالله وآشهد بأنا مسلمون ﴾ ، ومرادهم بالإسلام إطاعته وتبعيته ، ولذا لما خاطبوا ربهم خطاب تذلل والتجاء ، وذكروا له ما وعدوا به عيسى والله قالوا: ﴿ ربنا آمنا بما أنزل الله .

فأفاد ذلك أنهم آمنوا بجميع ما أنزل الله مما علمه عيسى ابن مريم من الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، واتبعوا الرسول في ذلك، وهذا كما تـرى ليس أول درجة من الإيمان بل من أعلى درجاته وأسماها.

وإنّما استشهدوا عيسى علينا في إسلامهم واتباعهم ولم يقولوا: آمنا بالله وإنا مسلمون ، أو ما يفيد معناه ليكونوا على حجة في عرضهم حالهم على ربهم إذ قالوا: ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ﴾ ، فكأنهم قالوا: ربنا حالنا هذا الحال ، ويشهد بذلك رسولك .

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا آمنا بِمَا أَنْرُلْتُ وَاتَّبِعْنَا الرَّسُولُ فَاكْتَبْنَا مِعْ الشَّاهِدِينَ ﴾ ، مقول قول الحواريين حذف القول من اللفظ للدلالة على حكاية نفس الواقعة وهو من الأساليب اللطيفة في القرآن الكريم ، وقد مرّ بيانه ، وقد سألوا ربهم أن يكتبهم من الشّاهدين ، وفرّعوا ذلك على إيمانهم وإسلامهم جميعاً لأن تبليغ الرسول رسالته إنما يتحقق بيانه ما أنزله الله عليه قولاً وفعلاً ،

أي بتعليمه معالم الدين وعمله بها ، فالشهادة على التبليغ إنما يكون بتعلمها من الرسول واتباعه عملًا حتى يشاهد أنه عامل بما يدعو إليه لا يتخطاه ولا يتعداه .

والظاهر أن هذه الشهادة هي التي يومىء إليها قوله تعالى: ﴿ فلنسألن المدين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ﴾(١) ، وهي الشهادة على التبليغ ، وأما قوله تعالى : ﴿ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ﴾(٢) ، فهو شهادة على حقية رسالة الرسول دون التبليغ ، والله أعلم .

وربما أمكن أن يستفاد من قولهم: ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ بعد استشهادهم البرسول على إسلامهم أن المسؤول: أن يكتبهم الله من شهداء الأعمال، كما يلوح ذلك مما حكاه الله تعالى في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ﴾ (٣)، وليرجع إلى ما ذكرناه في ذيل الآية .

قوله تعالى : ﴿ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ﴾ ، الماكرون هم بنو إسرائيل ، بقرينة قوله : ﴿ فلما أحس عيسى منهم الكفر ﴾ ، وقد مر الكلام في معنى المكر المنسوب إليه تعالى في ذيل قوله : ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ (٤) .

قوله تعالىٰ: ﴿ إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى إِنِي مَتُوفِيكَ ﴾ ، التوفي أخذ الشيء أخذاً تاماً ، ولذا يستعمل في الموت لأن الله يأخذ عند الموت نفس الإنسان من بدنه ، قال تعالىٰ : ﴿ توفته رسلنا ﴾ (٥) ، أي أماتنه ، وقال تعالىٰ : ﴿ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد ﴾ إلى أن قال : ﴿ قبل يتوفي ملك المدوت الذي وكيل بكم ﴾ (١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ الله يتوفىٰ الأنفس حين موتها المدوت الذي وكيل بكم ﴾ (١) ، وقال تعالىٰ : ﴿ الله يتوفىٰ الأنفس حين موتها

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية / ٦. (٤) البقرة: الآية / ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة : الآية/٨٣. (٥) الأنعام : الآية/٢١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية/١٢٨. (٦) السجلة: الآية/١١.

والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويسرسل الأخرى ﴾(١) ، والتأمل في الآيتين الأخيرتين يعطي أن التوفي لم يستعمل في القرآن بمعنى الموت بـل بعنايـة الأخذ والحفظ، وبعبـارة أخرى إنمـا استعمـل التوفي بما في حين الموت من الأخذ للدلالة على أن نفس الإنسان لا يبـطل ولا يفني بالموت المذي يظنِ الجاهل أنه فنآء وبطلان بل الله تعالى يحفظها حتى يبعثها للرجوع إليه ، وإلَّا فهو سبحانه يعبر في الموارد التي لا تجرِّي فيه هـذه العناية بلفظ الموت دون التوفي كما في قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا مَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَـدَ خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم (٢) ، وقوله تعالى: ﴿ لا يقضى عليهم فيموتوا ﴾(٣) ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جـداً ، حتى ما ورد في عِيسى مَائِنَةِ بنفسه كقوله : ﴿ وَالسَّلَامَ عَلَيُّ يَــومُ وَلَّــدْتَ ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾(١)، وقوله : ﴿ وإن من أهـل الكتاب إلا ليؤمنن بـه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾(٥) ، فمن هذه الجهة لا صراحة للتوفي في الموت .

على أن قـوله تعـاليٰ في رد دعوى اليهـود : ﴿ وقـولهم إنـا قتلنـا المسيـح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الـذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً \* بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً \* وإن من أهل الكتـاب إلَّا ليؤمنن به قبـل موتـه ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ١٥٥٠ ، يؤيد ذلك فإن اليهود كانت تدعي أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم علين وكذلك كانت تظن النصاري أن اليهود قتلت عيسى ابن مريم عائد بالصلب غير أنهم كانوا يزعمون أن الله سبحانه رفعه بعد قتله من قبره إلى السماء على ما في الأناجيل ، والأيات كما ترى تكذب قصة القتل والصلب صريحاً .

والذي يعطيه ظاهر قوله: ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهُلُ الْكُتَابِ ﴾ الآية أنه حي عند الله ولن

<sup>(</sup>١) الزمر : الآية/٤٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : الآية/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآية/٣٦.

<sup>(</sup>٤) مريم : الآية/٣٣.

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية/١٥٩.

<sup>(</sup>٦) النساء: الآية/١٥٩.

يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب ، على هذا فيكون توفيه بشخ أخذه من بين اليهود لكن الآية مع ذلك غير صريحة فيه وإنما هو الظهور ، وسيجيء تمام الكلام في ذلك في آخر سورة النساء .

قوله تعالىٰ : ﴿ ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ﴾ ، الرفع خـلاف الوضع ، والطهارة خلاف القذارة ، وقد مرّ الكلام في معنىٰ الطهارة .

وحيث قيد الرفع بقوله: إلى ، أفاد ذلك أن المراد بالرفع الرفع المعنوي دون الرفع الصوري إذ لا مكان له تعالى من سنخ الأمكنة الجسمانية التي تتعاورها الأجسام والجسمانيات بالحلول فيها ، والقرب والبعد منها ، فهو من قبيل قوله تعالى في ذيل الآية : ﴿ ثم إليَّ مرجعكم ﴾ ، وخاصة لوكان المراد بالتوفي هو القبض لظهور أن المراد حينئلٍ هو رفع الدرجة والقرب من الله سبحانه ، نظير ما ذكره تعالى في حق المقتولين في سبيله ؛ ﴿ أحياءٌ عند ربهم ﴾ (١) ، وما ذكره في حق إدريس على ﴿ ورفعناه مكاناً علياً ﴾ (٢) .

وربما يقال: إن المراد برفعه إليه رفعه بروحه وجسده حياً إلى السماء على ما يشعر به ظاهر القرآن الشريف، أن السماء أي الجسمانية هي مقام القرب من الله سبحانه، ومحل نزول البركات، ومسكن الملائكة المكرمين، ولعلنا نوفق للبحث عن معنى السماء فيما سيأتي إن شاء الله تعالى .

والتطهير من الكافرين حيث أتبع به الرفع إلى الله سبحانه ، أفاد معنى التطهير المعنوي دون الظاهري الصوري ، فهو إبعاده من الكفار وصونه عن مخالطتهم والوقوع في مجتمعهم المتقذر بقذارة الكفر والجحود .

قوله تعالى : ﴿ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ﴾ ، وعد منه تعالى له النه أنه سيفوق متبعي عيسى النه على مخالفيه الكافرين بنبوته ، وأن تفوقهم هذا سيدوم إلى يوم القيامة ، وإنما ذكر تعالى في تعريف هؤلاء الفائقين على غيرهم ، أن الفائقين هم الذين اتبعوه وأن غيرهم هم

<sup>(</sup>١)؛ آل عمران: الآية/١٦٩.

<sup>(</sup>۲) مريم: الأية/٥٥.

الذين كفروا من غير أن يقول هم بنو إسرائيل أو اليهود المنتحلون بشريعة موسى الذين كفروا من غير أن يقول هم بنو إسرائيل أو اليهود المنتحلون بشريعة موسى الشخارة عير ذلك .

غير أنه تعالى لما أخذ الكفر في تعريف مخالفيه ظهر منه أن المراد باتباعه هو الاتباع على الحق ، أعني الاتباع المرضي لله سبحانه ، فيكون الذين اتبعوه هم أتباعه المستقيمون من النصارى قبل ظهور الإسلام ونسخه دين عيسى ، والمسلمون بعد ظهور الإسلام فإنهم هم أتباعه على الحق ، وعلى هذا فالمراد بالتفوق هو التفوق بحسب الحجة دون السلطنة والسيطرة ، فمحصل معنى الجملة : أن متبعيك من النصارى والمسلمين ستفوق حجتهم على حجة الكافرين بك من اليهود إلى يوم القيامة ، هذا ما ذكره وارتضاه المفسرون في معنى الآية .

والذي أراه أن الآية لا تساعد عليه لا بلفظها ولا بمعناها فإن ظاهر قوله: 
﴿ إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك ﴾ ، أنه إخبار عن المستقبل وأنه سيتحقق فيما يستقبل حال التكلم توف ورفع وتطهير وجعل على أن قوله: ﴿ وجاعل الذين اتبعوك ﴾ ، وعد حسن وبشرى ، وما هذا شأنه لا يكون إلا في ما سيأتي ، ومن المعلوم أن ليست حجة متبعي عيسى الله الأحجة عيسى نفسه ، وهي التي ذكرها الله تعالى في ضمن آيات البشارة أعني بشارة مريم ، وهذه الحجج حجج فائقة حين حضور عيسى قبل الرفع ، وبعد رفع عيسى ، بل كانت قبل رفعه على أن قطع لعذر الكفار ومنبت خصومتهم ، وأوضح في رفع شبههم ، فما معنى وعده على أنه ستفوق حجة متبعيه على وأوضح في رفع شبههم ، فما معنى وعده على أنه ستفوق حجة متبعيه على حجة مخالفيه؟ ثم ما معنى تقييد هذه الغلبة والتفوق بقوله: ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ ، مع أن الحجة في غلبتها لا تقبل التقييد بوقت ولا يوم على أن تفوق الحجة على مع أن الحجة باق على حاله يوم القيامة على ما يخبر به القرآن في ضمن أخبار القيامة .

فإن قلت : لعلَّ المراد من تفوق الحجة تفوقها من جهة المقبولية بأن يكون الناس أسمع لحجة المتبعين وأطوع لها فيكونوا بذلك أكثر جمعاً وأوثق ركناً وأشد قوة .

قلت : مرجع ذلك إما إلى تفوق متبعيه الحقيقيين من حيث السلطنة والقوة

والواقع خلافه ، واحتمال أن يكون إخباراً عن ظهور للمتبعين وتفوق منهم سيتحقق في آخر الزمان لا يساعد عليه لفظ الآية ، وإما إلى كشرة العدد بأن يراد أن متبعيه على سيفوقون الكافرين ، أي يكون أهل الحق بعد عيسى أكثر جمعاً من أهل الباطل ، ففيه مضافاً إلى أن الواقع لا يساعد عليه فلم يزل أهل الباطل يربو ويزيد جمعهم على أهل الحق من زمن عيسى إلى يومنا هذا وقد بلغ الفصل عشرين قرناً ، أن لفظ الآية لا يساعد عليه فإن الفوقية في الآية وخاصة من جهة كون المقام مقام الإنباء عن نزول السخط الإلهي على اليهود وشمول الغضب عليهم إنما يناسب القهر والاستعلاء : إما من حيث الحجة البالغة أو من حيث السلطة والقوة ، وأما من حيث كثرة العدد فلا يناسب المقام كما هو ظاهر .

والذي ينبغي أن يقال: إن الذي أخذ في الآية معرفاً للفرقتين هو قوله: 
والدين اتبعوك ، وقوله: و الذين كفروا ، والفعل إنما يدل على التحقق والحدوث دون التلبس الذي يدل عليه الوصف كالمتبعين والكافرين ، ومجرد صدور فعل من بعض أفراد أمة مع رضاء الباقين به وسلوك اللاحقين مسلك السابقين وجريهم على طريقتهم كاف في نسبة ذلك الفعل إليهم ، كما أن القرآن يؤنب اليهود ويوبخهم على كثير من أفعال سلفهم كقتل الأنبياء وإيذائهم والاستكبار عن امتثال أوامر الله سبحانه ورسله وتحريف آيات الكتاب ، وغير ذلك .

وعلى هذا صح أن يراد بالذين كفروا اليهود ، وبالذين اتبعوا النصارى لما صدر من صدرهم وسلفهم من الإيمان بعيسى الشخير وأتباعه \_ وقد كان إيماناً مرضياً واتباعاً حقاً \_ وإن كان الله سبحانه لم يرتض اتباعهم له مشخر بعد ظهور الإسلام ، ولا اتباع أهل التثليث منهم قبل ظهور الدعوة الإسلامية .

فالمراد جعل النصارى \_ وهم الذين اتبع أسلافهم عيسى النفية فوق اليهود وهم الذين كفروا بعيسى النفية ومكروا به ، والغرض في المقام بيان نزول السخط الإلهي على اليهود ، وحلول المكر بهم ، وتشديد العذاب على أمتهم ، ولا ينافي ما ذكرناه كون المراد بالاتباع هو الاتباع على الحق كما استظهرناه في أول الكلام كما لا يخفى .

ويؤيد هذا المعنى تغيير الأسلوب في الآية الآتية ، أعني قوله : ﴿ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ، إذ لو كان المراد بالذين اتبعوا هم أهل الحق والنجاة من النصارى والمسلمين فقط كان الأنسب أن يقال : وأما الذين اتبعوك فيوفيهم أجورهم من غير تغيير للسياق كما لا يخفى .

وَهٰهُنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالذين اتبعوا هم النصارى والمسلمون قاطبة ، وتكون الآية مخبرة عن كون اليهبود تحت إذلال من يذعن لـزوم اتباع عيسى إلى يوم القيامة ؛ والتقريب عين التقريب ، وهذا أحسن الوجوه في تـوجيه الآية عند التدبر .

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ إِلَيَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ﴾ ؟ وقد جمع سبحانه في هـذا الخطاب بين عيسى وبين الـذين اتبعوه والـذين كفروا به ، وهذا مآل أمرهم يـوم القيامة ، وبذلك يختتم أمر عيسى وخبره من حين البشارة به إلى آخر أمره ونبأه .

قوله تعالى: ﴿ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة ﴾ ظاهره أنه متفرع على قوله: ﴿ فأحكم بينكم ﴾ ، تفرع التفصيل على الإجمال فيكون بياناً للحكم الإلهي في يوم القيامة بالعذاب لليهود الذين كفروا وتوفية الأجر للمؤمنين .

لكن اشتمال التفريع على قوله: ﴿ فِي الدنيا ﴾ ، يدل على كونه متفرعاً على مجموع قوله: ﴿ وجاعل الدنين اتبعوك فوق الدنين كفروا ثم إليًّ مرجعكم ﴾ «الخ، فيدل على أن نتيجة هذا الجعل والرجوع تشديد العذاب عليهم في الدنيا بيد الذين فوقهم الله تعالى عليهم ، وفي الآخرة بالنار ، وما لهم في ذلك من ناصرين .

وهذا أحد الشواهد على أن المراد بالتفويق في الآية السابقة هـو التسليط بالسيطرة والقوة دون التأييد بالحجة .

وفي قوله : ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ دلالة على نفي الشفاعة المانعة عن حلول العذاب بساحتهم ، وهو حتم القضاء كما تقدم . قوله تعالى: ﴿ وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ﴾ ؟ وهذا وعد حسن بالجزاء الخير للذين اتبعوا إلا أن مجرد صدق الاتباع لما لم يستلزم آستحقاق جزيل الثواب لأن الاتباع كما عرفت وصف صادق على الأمة بمجرد تحققه وصدوره عن عدة من أفرادها ، وحينئذ إنما يؤثر الأثر الجميل والشواب الجزيل بالنسبة إلى من تلبس به شخصاً دون من انتسب إليه اسماً ، فلذلك بدل الذين اتبعوك من مثل قوله : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ ، ليستقيم المعنى فإن السعادة والعاقبة الحسنى تدور مدار الحقيقة دون الاسم كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من يدل عليه قوله تعالى : ﴿ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من هم يحزنون ﴾ (١) .

فهذا أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الذين اتبعوا عيسى النف أن الله يوفيهم أجورهم ، وأما غيرهم فليس لهم من ذلك شيء ، وقد أشير إلى ذلك في الآية بقوله : ﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾ .

ومن هنا يظهر السر في ختم الآية .. وهي آية الرحمة والجنة .. بمثل قوله : 
﴿ وَالله لا يحب الظالمين ﴾ ، مع أن المعهود في آيات الرحمة والنعمة أن تختتم 
بأسماء الرحمة والمغفرة أو بمدح حال من نزلت في حقه الآية نظير قوله تعالىٰ : ﴿ إِن وَكِلا وَعَدَ الله الحسنى والله بما تعملون خبير ﴾ (٢) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ إِن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم ﴾ (٣) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئآته ويدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (٤) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ وَأَمَا الذّين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين ﴾ (٥) ، إلى غير ذلك من الآيات .

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/٦٢ . (٤) التغابن : الآية/٩.

<sup>(</sup>٢) الحديد: الآية/١٠. (٥) الجاثية: الآية/٣٠.

<sup>(</sup>٣) التغابن : الآية/١٧.

فقوله: ﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾ مسوق لبيان حال الطائفة الأخرى ممن انتسب إلى عيسى عشف بالاتباع وهم غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

قوله تعالى : ﴿ ذُلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾ إشارة إلى اختتام القصة . والمراد بالذكر الحكيم القرآن الذي هـ وذكر لله محكم من حيث آياته وبياناته ، لا يدخله باطل ، ولا يلج فيه هزل .

قوله تعالى: ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ﴾ ، تلخيص لموضع الحاجة مما ذكره من قصة عيسى في تولده تفصيلاً ، والإيجاز بعد الإطناب وخاصة في مورد الاحتجاج والاستدلال من مزايا الكلام ؛ والآيات نازلة في الاحتجاج ومتعرضة لشأن وفد النصارى نصارى نجران فكان من الأنسب أن يوجز البيان في خلقته بعد الإطناب في قصته ليدل على أن كيفية ولادته لا تدل على أزيد من كونه بشراً مخلوقاً نظير آدم عليهما السلام فليس من الجائز أن يقال فيه أزيد وأعظم مما قيل في آدم ، وهو أنه بشر خلقه الله من غير أب .

فمعنى الآية : ﴿ أَن مَسْل عيسى عند الله ﴾ أي وصفه الحاصل عنده تعالىٰ ، أي ما يعلمه الله تعالىٰ من كيفية خلق عيسى الجاري بيده ، أن كيفية خلقه يضاهي كيفية خلق آدم ، وكيفية خلقه أنه جمع أجزائه من تراب ثم قال له : كسن ، فتكون تكوناً بشرياً من غير أب .

فالبيان بحسب الحقيقة منحل إلى حجتين تفي كل واحدة منهما على وحدتها بنفي الألوهية عن المسيح على .

إحداهما: أن عيسى مخلوق لله ـ على ما يعلمه الله ولا يضل في علمه ـ خلقة بشر وإن فقد الأب ومن كان كذلك كان عبداً لا رباً .

وثانيهما: أن خلقته لا تزيد على خلقة آدم فلو اقتضى سنخ خلقه أن يقال بألوهيته بوجه لاقتضى خلق آدم ذلك مع أنهم لا يقولون بها فيه فوجب أن لا يقولوا بها في عيسى مائن أيضاً لمكان المماثلة .

ويظهر من الآية أن خلقة عيسى كخلفة آدم خلقة طبيعيـة كونيـة وإن كانت خارقة للسنة الجارية في النسل وهي حاجة الولد في تكونه إلى والد .

والظاهر أن قوله: ﴿ فيكون ﴾ ، أريد به حكاية الحال الماضية ، ولا يتنافي ذلك دلالة قوله: ﴿ ثم قال له كن ﴾ على انتفاء التدريج ، فإن النسبة مختلفة ، فهذه الموجودات بأجمعها أعم من التدريجي الوجود وغيره ، مخلوقة لله سبحانه موجودة بأمره الذي هو كلمة ﴿ كر ﴾ كما قال تعالىٰ : ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ﴾ (١) ، وكثير منها تدريجية الوجود إذا قيست حالها إلى أسبابها التدريجية . وأما إذا لوحظ بالقياس إليه تعالىٰ فلا تدريج هناك ولا مهلة كما قال تعالىٰ : ﴿ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ﴾ (٢) ، وسبجيء زيادة توضيح لهذا المعنى إن شاء الله تعالىٰ في محله المناسب له .

على أن عمدة ما سيق لبيان قوله: ﴿ ثم قال له كن ﴾ انه تعالى لا يحتاج في خلق شيء إلى الأسباب حتى يختلف حال ما يريد خلقه من الأشياء بالنسبة إليه تعالى بالإمكان والاستحالة ، والهوان والعسر ، والقرب والبعد ، بآختلاف أحوال الأسباب الدخيلة في وجوده ، فما أراده وقال له كن كان ، من غير حاجة إلى الأسباب الدخيلة عادة .

قوله تعالى : ﴿ الحق من ربك فلا تكن من الممترين ﴾ تأكيد لمضمون الآية السابقة بعد تأكيده بأن ونحوه نظير تأكيد تفصيل القصة بقوله : ﴿ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ﴾ الآية ، وفيه تطييب لنفس رسول الله والشريق بأنه على الحق ، وتشجيع له في المحاجة .

وهذا أعني قوله : ﴿ الحق من ربك ﴾ من أبدع البيانات القرآنية حيث قيد الحق بمن الدالة على الابتداء دون غيره بأن يقال : الحق مع ربك لما فيه من شائبة الشرك ونسبة العجز إليه تعالى بحسب الحقيقة .

وذلك أن هذه الأقاويل الحقة والقضايا والنفس الأمرية الثابتة كائنة ما كانت

(٢) القمر: الآية/٥٠.

(١) يس: الأية/٨٢.

وإن كانت ضرورية غير ممكنة التغير عمّا هي عليه ، كقولنا : الاثنين زوج ، والواحد نصف الاثنين ، ونحو ذلك ، إلا أن الإنسان إنما يقتنصها من الخارج الواقع في الموجود ، والموجود كله منه تعالىٰ ، فالحق كله منه تعالىٰ ، كما أن الخير كله منه ، ولذلك كان تعالىٰ : ﴿ لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ﴾ ، فإن فعل غيره إنما يصاحب الحق إذا كان حقاً ، وأما فعله تعالىٰ فهو الوجود الذي ليس الحق إلا صورته العلمية .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ يَا مَرْيُمَ إِنَّ اللهُ اصطفاكُ وطهركُ واصطفاكُ على نساء العالمين ﴾ ، قال : قال نشخه ؛ اصطفاها مرتين : أما الأولى فاصطفاها أي اختارها ، وأما الثانية فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين .

وفي المجمع قال أبو جعفر مشخف: معنى الآية أصطفاك لذرية الأنبياء ، وطهرك من السفاح ، وأصطفاك لولادة عيسى من غير فحل .

أقول: معنى قوله: آصطفاك لذرية الأنبياء، آختارك لتكوّني ذرية صالحة جديرة للانتساب إلى الأنبياء، ومعنى قوله: وطهرك من السفاح أعطاك العصمة منه، وهو العمدة في موردها لكونها ولدت عيسى من غير فحل، فالكلام مسوق لبيان بعض لوازم أصطفائها وتطهيرها، فالروايتان غير متعارضتين كما هو ظاهر، وقد مرّ دلالة الآية على ذلك.

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن حبان والحاكم عن أنس: أن رسول الله مُعْنَافُ قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ميناف وآسية امرأة فرعون، قال السيوطي: وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً.

وفيه أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: قـال رسول الله مُطَّنَّكُ: أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون.

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن فاطمة رضي الله عنها قـالت : قال لي رسول الله عنها قـالت سيدة نساء أهل الجنة لا مريم البتول .

وفيه أخرج ابن عساكر من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس ، عن النبي منظرة قال : أربع نسوة سادات عالمهن : مريم بنت عمران ، وآسية بنت مزاحم ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد منظرة . وأفضلهن عالماً فاطمة .

وفي الخصال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: خط رسول الله عن أبن عباس قال: خط رسول الله عن المناه أربع خطوط ثم قال: خير نساء الجنة مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون.

وفيه أيضاً بإسناده عن أبي الحسن الأول عنه قال : قال رسول الله منازلت : إن الله عزّ وجلّ آختار من النساء أربعاً : مريم وآسية وخديجة وفاطمة ؛ الخبر .

أقول: والروايات فيما يقرب من هذا المضمون من طرق الفريقين كثيرة ، وكون هؤلاء سيدات النساء لا ينافي وجود التفاضل بينهن أنفسهن ، كما يظهر من الخبر السادس المنقول من الدر المنثور وأخبار أخرى ؛ وقد مر نظير هذا البحث في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِن الله اصطفىٰ آدم ونوحاً ﴾(١) الآية .

<sup>(</sup>١) آل عمران : الأية/٣٣.

ومما ينبغي أن يتنبه لـه أن الواقـع في الآية هـو الاصطفاء ؛ وقد مـرّ أنـه الاختيـار ، والذي وقـع في الأخبار هـو السيـادة ؛ وبينهمـا فـرق بحسب المعنىٰ فالثاني من مراتب كمال الأول .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى : ﴿ إِذَ يَلْقُونَ أَقَالُامُهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُـلُ مريم ﴾ ، عن الباقر ﷺ: يقرعون بها حين أيتمت من أبيها .

وفي تفسير القمي : وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ، قال : آصطفاها مرتين : أما الأولى فآصطفاها ، أي اختارها ، وأما الثانية ، فإنها حملت من غير فحل فاصطفاها بذلك على نساء العالمين ـ إلى أن قال القمي ـ ثم قال الله لنبيه : ﴿ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ (١) ، قال لما ولدت اختصموا آل عمران فيها وكلهم قالوا : نحن نكفلها فخرجوا وضربوا بالسهام بينهم فخرج سهم زكريا، الخبر

أقول : وقد مرّ من البيان ما يؤيد هذا الخبر وما قبله .

واعلم أن هناك روايات كثيرة في بشارة مريم وولادة عيسى نائلة ودعوته ومعجزاته ، لكن ما وقع في الآيات الشريفة من جمل قصصه كاف فيما هو المهم من البحث التفسيري ، ولذلك تركنا ذكرها إلاً ما يهم ذكره منها .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿وأُنبئكم بما تأكلون﴾ الآية، عن الباقر الشخه أن عيسى النف كان يقول لبني إسرائيل: ﴿ إني رسول الله إليكم وإني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبرص ﴾، والأكمه هو الأعمى: قالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحراً فأرنا آية نعلم أنك صادق قال: أرأيتكم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم - يقول: ما أكلتم في بيوتكم قبل أن تخرجوا وما ادخرتم بالليل علمون أني صادق! قالوا: نعم فكان يقول: أنت أكلت كذا وكذا وشربت كذا

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٣٤.

وكذا ورفعت كذا وكذا فمنهم من يقبل منه فيؤمن ، ومنهم من يكفر ، وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين .

أقول: وتغيير سياق الآية في حكاية ما ذكره عليه من الآيات أولاً وآخراً يؤيد هذه الرواية ، وقد مرّت الإشارة إليه .

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿ ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ﴾ الآية ، عن الصادق على قال: كان بين داود وعيسى أربعمائة سنة ، وكانت شريعة عيسى علية أنه بعث بالتوحيد والإخلاص وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى ، وأنزل عليه الإنجيل ، وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على النبين ، وشرع له في الكتاب : إقام الصلاة مع الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ وأمثال وحدود ليس فيها قصاص ، ولا أحكام حدود ، ولا فرض مواريث ، وأنزل عليه تخفيف ما كان على موسى في التوراة ، وهو قول الله في الذي قال عيسى من معه لبني إسرائيل : ﴿ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ﴾ ، وأمر عيسى من معه ممن اتبعه من المؤمنين أن يؤمنوا بشريعة التوراة والإنجيل .

أقول: وروى الرواية في قصص الأنبياء مفصلة عن الصادق على وفيها: كان بين داود وعيسى أربعمائة سنة وثمانون سنة ، ولا يوافق شيء منهما تاريخ أهل الكتاب.

وفي العيون عن الرضا على أنه سئل لِم سمي الحواريون الحواريين؟ قال: أما عند الناس فإنهم سموا حواريين لأنهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل، وهو اسم مشتق من الخبز الحوار. وأما عندنا فسمي الحواريون الحواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلصين غيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكير.

وفي التوحيد عنه عليه النهم كانوا اثنا عشر رجلًا ، وكان أفضلهم وأعلمهم لوقا .

وفي الإكمال عن الصادق مُثلِثْنَهُ في حـديث : بعث الله عيسى ابن مـريم ،

to fine the str

واستودعه النور والعلم والحكم وجميع علوم الأنبياء قبله ، وزاده الإنجيل ، وبعثه إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته ، وإلى الإيمان بالله ورسوله ، فأيى أكثرهم إلا طغياناً وكفراً ، فلما لم يؤمنوا دعا ربه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم آية فيعتبروا ، فلم يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراً فأتى بيت المقدس ، فمكث يدعوهم ويرغبهم فيما عند الله شلات وشلائين سنة حتى طلبته اليهود ، وادعت أنها عذبته ودفئته في الأرض حياً ، وادعى بعضهم أنهم قتلوه وصلبوه ، وما كان الله ليجعل لهم سلطاناً عليه ، وإنما شبه لهم ، وما قدروا على ذلك لكان تكذيباً على عذابه وقتله ولا على قتله وصلبه لأنهم لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله : ﴿ ولكن رفعه الله بعد أن توفاه ﴾ .

أقول : قوله ﷺ: فمسخ منهم شياطين أي مسخ جمعاً من شرارهم .

وقوله على ما هو الخين المكث يدعوهم الله الله المارة إلى مدة عمره على ما هو المشهور فإنه على كان يكلمهم من المهد إلى الكهولة وكان نبياً من صباه على ما يدل عليه قوله على ما حكاه الله عنه : ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكُلُم مَن كَانَ فِي الْمَهِدُ صَبِياً \* قَالُ إِنّي عبدالله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾(١).

وقوله على الكان تكذيباً لقول : ﴿ ولكن رفعه الله بعد أن توفاه ﴾ ، نقل بالمعنى لقوله تعالى : ﴿ إني متوفيك ورافعك إليّ به الآية ، وقوله تعالى : ﴿ إني متوفيك ورافعك إليّ ﴾ الآية ، وقد استفاد من تقديم التوفي على الرفع في اللفظ الترتيب بينهما في الوجود .

وفي تفسير القمي عن الباقر عضم قال: إن عيسى وعد أصحابه ليلة رفعه الله إليه فاجتمعوا إليه عند المساء وهم اثنا عشر رجلاً فادخلهم بيتاً ثم حرج إليهم من عين في زاوية البيت وهو ينفض رأسه عن الماء فقال: إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود، فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي، فقال شاب منهم أنا ينا روح الله، قال: أنت هو ذا فقال لهم عيسى: أما إن منكم من يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة،

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٢٠.

فقال رجل منهم : أنا هو يا نبي الله! فقال له عيسى : أتحس بذلك في نفسك؟ فلتكن هو ، ثم قال لهم عيسى : أما إنكم ستفترقون بعدي ثلاث فرق : فرقتين مفتريتين على الله في النار ؛ وفرقة تتبع شمعون صادقة على الله في الجنة ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه .

ثم قال : إن اليهود جاءت في طلب عيسى من لبلتهم فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى : إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح أثنتي عشرة كفرة ، وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى فقتل وصلب ، وكفر الذي قال له عيسى : يكفر قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة .

أقول: وروي قريب منه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما، وقال بعضهم: إن الذي ألقي عليه شبح عيسى هو الذي دلهم ليقبضوا عليه ويقتلوه، وقيل غير ذلك، والقرآن ساكت عن ذلك، وسيأتي استيفاء البحث عنه في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ﴾(١) الآية.

وفي العيون عن الرضا النه قال: إنه ما شبه أمر أحد من أنبياء الله وحججه على الناس إلا أمر عيسى وحده لأنه رفع من الأرض حياً وقبض روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء، ورد عليه روحه، وذلك قوله عز وجل: ﴿ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ﴾، وقال الله حكاية لقول عيسى يوم القيامة ﴿ وكنت شهيداً عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ﴾ .

وفي تفسير العياشي عن الصادق للشخه قال : رفع عيسى ابن مريم بمدرعة صوف من غزل مريم ومن نسج مريم ومن خياطة مريم ، فلما انتهى إلى السماء نودي يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا .

أقول: وسيأتي توضيح معنى الروايتين في أواخر سورة النساء إن شاء الله تعالىٰ .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/١٥٧.

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿إِن مثل عيسى عند الله ﴾ الآية ، أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا : أن سيدي أهمل نجران وأسقفيهم السيد والعاقب لقيا نبي الله ﷺ فسألاه عن عيسى والتنفيذ فقالا : كمل آدمي له أب فما شأن عيسى لا أب له فأنزل الله فيه هذه الآية : ﴿ إِن مثل عيسى عند الله ﴾ الآية .

أقول: وروي ما يقرب منه عن السدي وعكرمة وغيرهما، وروى القمي في تفسيره أيضاً نزول الآية في المورد.

## ( بحث روائي آخر في معنى المحدث )

في البصائر عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله على عن الرسول وعن النبي وعن النبي المحدث ، قال : السرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه ، يقول : يأمرك كذا وكذا ، والرسول يكون نبياً مع الرسالة .

والنبي لا يعاين الملك ينزل عليه الشيء ، النبأ على قلبه فيكون كالمغمى عليه ، فيرى في منامه ، قلت : فما علمه أن الذي رأى في منامه حق؟ قال يبينه الله حتى يعلم أن ذلك حق ولا يعاين الملك . والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى شاهداً .

أَقُـول : ورواه في الكافي عن أبي عبـدالله ﷺ قولـه : شاهـداً أي صائتـاً حاضراً . ويمكن أن يكون حالاً من فاعل لا يرى .

وفيه أيضاً عن بريد عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث قال بريد: فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول الذي يظهر الملك فيكلمه ، والنبي يرى في المنام ، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد ، والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة . قال: قلت أصلحك الله كيف يعلم أن الذي رأى في المنام هو الحق وأنه من الملك؟ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه ، لقد ختم الله بكتابكم الكتب وبنبيكم الأنبياء ، الحديث .

وفيه عن محمد بن مسلم قبال: ذكرت المحدث عند أبي عبد الله عَشْفهُ

قال : فقال : إنه يسمع الصوت ولا يرى الصورة ، فقلت : أصلحك الله كيف يعلم أنه كلام الملك؟ قال : إنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه ملك .

وفيه أيضاً عن أبي بصير عنه مؤلف قال : كان على محدثاً وكان سلمان محدثاً ، قال : قلت : فما آية المحدث؟ قال : يأتيه الملك فينكت في قلبه كيت وكيت .

وفيه عن حمران بن أعين قال: أخبرني أبو جعفر عليهما السلام: أن علياً كان محدثاً. فقال أصحابنا: ما صنعت شيئاً ألا سألته من يحدثه؟ فقضي أني لقيت أبا جعفر. فقلت: ألست أخبرتني: أن علياً كان محدثاً؟ قال: بلى . قلت: من كان يحدثه؟ قال: ملك، قلت: فأقول: إنه نبي أو رسول؟ قال: لا بل قل مثله مثل صاحب سليمان وصاحب موسى، ومثله مثل ذي القرنين، أما سمعت أن علياً سئل عن ذي القرنين أنبياً كان؟ قال: لا ، ولكن كان عبداً أحب الله فأحبه ، وناصح الله فنصحه فهذا مثله .

أقول: والروايات في معنى المحدث عن أئمة أهمل البيت (ع) كثيرة جداً ، رواها في البصائر والكافي والكنز والاختصاص وغيرها ، ويـوجـد في روايات أهل السنة أيضاً .

وأما الفرق الوارد في الأخبار المذكورة بين النبي والرسول والمحدث فقد مر الكلام في الفرق بين الرسول والنبي ، وأن الوحي بمعنى تكليم الله سبحانه لعبده ، فهو يوجب العلم اليقيني بنفس ذاته من غير حاجة إلى حجة ، فمثله في الإلقاءات الإلهية مثل العلوم البديهية التي لا تحتاج في حصولها للإنسان إلى سبب تصديقي كالقياس ونحوه .

وأما المنام ، فالروايات كما ترى تفسره بمعنى غير المعنى المعهود منه ، أعني البرؤيا يراها الإنسان في النوم العادي العارض له في يومه وليلته ، بل هو حال يشبه الإغماء تسكن فيه حواس الإنسان النبي فيشاهد عند ذلك نظير ما نشاهده في اليقظة ثم يسدده الله سبحانه بإفاضته على نفسه اليقين بأنه من جانب الله سبحانه لا من تصرف الشيطان .

وأما التحديث فهو سماع صوت الملك غير أنه بسمع القلب دون سمع الحس ؛ وليس من قبيل الخطور الذهني الذي لا يسمى سمع صوت إلا بنحو من المجاز البعيد ، ولذلك ترى أن الروايات تجمع فيه بين سماع الصوت والنكت في القلب ، وتسميه مع ذلك تحديثاً وتكليماً ، فالمحدث يسمع صوت الملك في تحديثه ويعيه بسمعه نظير ما تسمعه ويسمعه من الكلام المعتاد والأصوات المسموعة في عالم المادة ، غير أنه لا يشاركه في ما يسمعه من كلام الملك غيره ، ولذا كان أمراً قلبياً .

وأما علمه بأن ما حدث به من كلام الملك لا من نزغة الشيطان ، فذلك بتأييد من الله سبحانه وتسديده ، كما يشير إليه ما في رواية محمد بن مسلم المتقدمة : أنه يعطى السكينة والوقار حتى يعلم أنه ملك ، وذلك أن النزغة الشيطانية إما باطل في صورته الباطلة عند الإنسان المؤمن ، فظاهر أنه ليس من حديث الملائكة المكرمين الذين لا يعصون الله ، وإما باطل في صورة حق وسيستتبع باطلا ، فالنور الإلهي الذي يلازم العبد المؤمن يبين حاله ، قال تعالى : ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ﴾ (١) ، والنزغة والوسوسة مع ذلك كله لا تخلو عن اضطراب في النفس وتزلزل في القلب كما أن ذكر الله وحديثه لا ينفك عن الوقار وطمأنينة الباطن ، قال تعالى : ﴿ ألا بذكر الله تبطمئن القلوب ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ ألا بذكر الله تبطمئن فإذا هم مبصرون ﴾ (١) ، فالسكينة والطمأنينة عندما يلقى إلى الإنسان من حديث أو خاطر دليل كونه إلقاة رحمانياً ، كما أن الاضطراب والقلق دليل كونه إلقاة شيطانياً ؛ ويلحق بذلك العجلة والجزع والخفة ونحوها .

وأما ما في الروايات من أن المحدث يسمع الصوت ولا يعاين الملك فمحمول على الجهة دون التمانع بين المعنيين ، بمعنىٰ أن الملاك في كون

(٣) الرعد: الآية / ٢٨.

<sup>(</sup>١) الأنعام : الآية/١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية/٢٠١.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/١٧٥.

الإنسان محدثا أن يسمع الصوت من غير لزوم الرؤية ، فإن اتّفق أن شاهد الملك حين ما يسمع الصوت فليس ذلك لأنه محدث وذلك لأن الآيات صريحة في رؤية بعض المحدثين للملائكة حين التحديث كقوله تعالى في مريم : ﴿ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً \* قالت إني أعوذ بالرَّحمن منك إن كنت تقياً \* قال إني رسول ربك لاهب لك غلاماً زكياً ﴾(١) الآيات ، وقوله تعالى - في زوجة إبراهيم في قصة البشارة - : ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام ﴾ إلى أن قال : ﴿ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب \* قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب \* قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ﴾(١)

وهُهُمَا وجه آخر: وهو أن يكون المراد بالمعاينة المنفية معاينة حقيقة الملك في نفسه دون مثاله الذي يتمشل به فإن الأيات لا تثبت أزيد من معاينة المثال كما هو ظاهر.

وهُهُنا وجه آخر ثالث احتمله بعضهم ؛ وهو أن المنفي من المعاينة الوحي التشريعي بأن يظهر للمحدث فيلقي إليه حكماً شرعياً وذلك صون من الله لمقام المشرعين من أنبيائه ورسله ، ولا يخلو عن بعد .

\* \* \*

فَمَنْ حَآجُكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ آلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ أَبْنَآءَنَا وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَا عَلَىٰ آلگَ ذِبِيْنَ (١٦) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ ٱلْحَكِيْمُ (٦٢) فَإِنْ تَوَلُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيْمٌ بِآلُمُفْسِدِيْنَ (٦٣).

<sup>(</sup>١) مريم: الأية/ ١٩.

## (بیان)

قوله تعالى: ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ﴾ ، الفاء للتفريع ، وهو تفريع المباهلة على التعليم الإلهي بالبيان البالغ في أمر عيسى ابن مريم عليهما السلام مع ما أكده في ختمه بقوله : الحق من ربك فلا تكن من الممترين . والضمير في قوله : فيه راجع إلى عيسى أو إلى الحق المذكور في الآية السابقة .

وقد كان البيان السابق منه تعالى مع كونه بياناً إلهياً لا يرتاب فيه مشتملاً على البرهان الساطع الذي يدل عليه قوله: ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ﴾ الآية، فالعلم الحاصل فيه علم من جهة البرهان أيضاً، ولذلك كان يشمل أثره رسول الله بين وغيره من كل سامع فلو فرض تردد من نفس السامع المحاج من جهة كون البيان وحياً إلهياً لم يجز الارتياب فيه من جهة كونه برهاناً يناله العقبل السليم ، ولعله لذلك قيل : من بعد ما جاءك من العلم ولم يقل : من بعد ما بيناه لهم .

وهُهُنا نكتة أُخرى وهي أن في تذكيره سَنْنَاتُ بالعلم تطييباً لنفسه الشريفة أنه غالب بإذن الله ، وأن ربه ناصره وغير خاذله البتة .

قوله تعالى : ﴿ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ ، المتكلم مع الغير في قوله : ندع ، غيره في قوله : أبناءنا ونساءنا وأنفسنا ، فإنه في الأول مجموع المتخاصمين من جانب الإسلام والنصرانية ، وفي الثاني وما يلحق به من جانب الإسلام ، ولذا كان الكلام في معنى قولنا : ندع الأبناء والنساء والأنفس فندع و نحن أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وتدعون أنتم أبناءكم ونساءكم وأنفسكم ، ففي الكلام إيجاز لطيف .

والمباهلة والملاعنة وإن كانت بحسب الظاهر كالمحاجة بين رسول الله وبين رجال النصارى لكن عممت الدعوة للأبناء والنساء ليكون أدل على اطمئنان الداعي بصدق دعواه وكونه على الحق لما أودعه الله سبحانه في قلب الإنسان من محبتهم والشفقة عليهم فتراه يقيهم بنفسه ، ويركب الأهوال والمخاطرات

٢٥٨ .... ٢٠٨ الجزء الثالث

دونهم ، وفي سبيل حمايتهم والغيرة عليهم والذبّ عنهم ، ولـذلك بعينـه قـدم الأبناء على النساء لأن محبة الإنسان بالنسبة إليهم أشد وأدوم .

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين: أن المراد بقوله: ندع أبناءنا وأبناءكم «الخ» ندع نحن أبناءكم ونساءكم وأنفسكم، وتدعوا أنتم أبناءنا ونساءنا وأنفسنا. وذلك لإبطاله ما ذكرناه من وجه تشريك الأبناء والنساء في المباهلة.

وفي تفصيل التعداد دلالة أخرى على اعتماد الداعي وركونه إلى الحق ، كأنه يقول: ليباهل الجمع الجمع فيجعل الجمعان لعنة الله على الكاذبين حتى بشمل اللعن والعذاب الأبناء والنساء والأنفس فينقطع بذلك دابر المعاندين ، وينبت أصل المبطلين .

وبذلك يظهر أن الكلام لا يتوقف في صدقه على كثرة الأبناء ولا على كثرة النساء ولا على كثرة النساء ولا على كثرة الأنفس فإن المقصود الأخير أن يهلك أحد الطرفين بمن عنده من صغير وكبير ، وذكور وإناث ، وقد أطبق المفسرون واتفقت الرواية وأيده التاريخ : أن رسول الله منتشش حضر للمباهلة ولم يحضر معه إلا علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام فلم يحضر لها إلا نفسان وابنان وامرأة واحدة وقد امتثل أمر الله سبحانه فيها .

على أن المراد من لفظ الآية أمر ، والمصداق الذي ينطبق عليه الحكم بحسب الخارج أمر آخر ، وقد كثر في القرآن الحكم أو السوعد والسوعيد للجماعة ؛ ومصداقه بحسب شأن النزول واحد كقوله تعالى : ﴿ الذين يظاهرون من منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ﴾(١) الآية ، وقوله تعالى : ﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾(١) ، وقوله تعالى : ﴿ ويسألونك ماذا ينفقون قبل

المجادلة : الأية/٢.
 المجادلة : الأية/٢.

(٢) المجادلة: الأية /٣.

العفو ﴾(١) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت بلفظ الجمع ومصداقها بحسب شأن النزول مفرد .

قوله تعالى : ﴿ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ ، الابتهال من البهلة بالفتح والضم وهي اللعنة ؛ هذا أصله ثم كثر استعماله في الدعاء ، والمسألة إذا كان مع إصرار وإلحاح .

وقوله: ﴿ فَنجعل لَعنَهُ الله ﴾ ، كالبيان لـ لابتهال ، وقد قيل : فنجعل ، ولم يقل : فنجعل ، ولم يقل : فنطأل إشارة إلى كونها دعوة غير مردودة حيث يمتاز بها الحق من الباطل على طريق التوقف والابتناء .

وعلى هذا فمن الواضح أن لو كانت الدعوى والمباهلة عليها بين النبي وبين النصارى أعني كون أحد الطرفين مفرداً والطرف الآخر جمعاً كان من الواجب التعبير عنه بلفظ يقبل الانطباق على المفرد والجمع معاً كقولنا: فنجعل لعنة الله على من كان كاذباً ، فالكلام يدل على تحقق كاذبين بوصف الجمع في أحد طرفي المحاجة والمباهلة على أي حال: إما في جانب النبي ويتنش وإما في جانب النصارى ، وهذا يعطي أن يكون الحاضرون للمباهلة شركاء في الدعوى جانب النمذب لا يكون إلاً في دعوى فلمن حضر مع رسول الله والمناقب وهم علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام شركة في الدعوى ، والدعوة مع رسول الله ويتنش وهذا من أفضل المناقب التي خص الله به أهمل بيت نبيه عليهم السلام ، كما خصهم باسم الأنفس والنساء والأبناء لرسوله ويتنش من بين رجال الأمة ونسائهم وأبنائهم .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢١٩.

فإن قلت: قد مرّ أن القرآن يكثر إطلاق لفظ الجمع في مورد المفرد وأن إطلاق النساء في الآية مع كون من حضرت منهن للمباهلة منحصرة في فاطمة عليها السلام فما المانع من تصحيح استعمال لفظ الكاذبين بهذا النحو؟

قلت: إن بين المقامين فارقاً وهو أن إطلاق الأيات لفظ الجمع في مورد المفرد، إنما هو لكون الحقيقة التي تبينها أمراً جائز التحقق من كثيرين يقضي ذلك بلحوقهم بمورد الآية في الحكم، وأما فيما لا يجوز ذلك لكون مورد الآية مما لا يتعداه الحكم، ولا يشمل غيره الوصف فلا ريب في عدم جوازه نظير قوله تعالىٰ: ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله ﴾(١)، وقوله تعالىٰ: ﴿ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ﴾(١)، وقوله تعالىٰ: ﴿ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ﴾ إلى أن قال: ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ﴾(١).

وأمر المباهلة في الآية مما لا يتعدى مورده ، وهو مباهلة النبي مع النصارى ، فلو لم يتحقق في المورد مدّعون بـوصف الجمع في كـلا الطرفين لم يستقم قوله : الكاذبين بصيغة الجمع البتة .

فإن قلت: كما أن النصارى الوافدين على رسول الله برات ألله المسيح هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة من غير فرق بينهم أصلاً ولا بين نسائهم وبين رجالهم في ذلك كذلك الدعوى التي كانت في جانب رسول الله وابن أن الله لا إله إلا هو وأن عيسى ابن مريم عبده ورسوله كان القائمون بها جميع المؤمنين من غير اختصاص فيه بأحد من بينهم حتى بالنبي القائمون بها جميع المؤمنين من غير اختصاص فيه بأحد من بينهم حتى بالنبي القائمون بها عميع المؤمنين من غير اختصاص فيه بأحد من بينهم متى بالنبي القائمون من المؤمنين من أحضر من المناء والنساء والنساء على منهم على سبيل الأنموذج لما اشتملت عليه الآية من الأبناء والنساء والأنفس ، على أن الدعوى غير الدعوة وقد ذكرت أنهم شركاء في الدعوة .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية / ٣٧. (٣) الأحزاب: الآية / ٥٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: الآية/١٠٣.

قلت: لو كان إتيانه بمن أتى به على سبيل الانموذج لكان من الـلازم أن يحضر على الأقـل رجلين ونسوة وأبناءً ثـلاثـة فليس الإتيـان بمن أتى به إلا للانحصار وهـو المصحح لصـدق الامتثال، بمعنى أنه لم يجـد من يمتثل في الإتيان به أمره تعالى إلا من أتى به وهو رجل وامرأة وابنان.

ومن هنا يظهر: أن إتيان رسول الله على المن الله المناهلة لم يكن إتياناً بنحو الانموذج إذ لا نصيب للمؤمنين من حيث مجرد إيمانهم في هذه المحاجة والمباهلة حتى يعرضوا للعن والعذاب المتردد بينهم وبين خصمهم وإنما أتى المناهلة على بعن أتى به من جهة أنه المناهلة كان طرف المحاجة والمداعاة فكان من حقه أن يعرض نفسه للبلاء المترقب على تقدير الكذب فلولا أن المعوى كانت قائمة بمن أتى به منهم كقيامها بنفسه الشريفة لم يكن لإتيانه بهم وجه ، فإتيانه بهم من جهة انحصار من هو قائم بدعواه من الأبناء والنساء والأنفس بهم لا من جهة الإتيان بالانموذج فقد صع أن الدعوى كانت قائمة بهم كما كانت قائمة به

ثم إن النصارى إنما قصدوه سنت لا لمجرد أنه كان يرى أن عيسى ابن مريم سنت عبد الله ورسوله ويعتقد ذلك ، بل لأنه كان يدعيه ويدعوهم إليه ، فالدعوة هي السبب العمدة التي بعثهم على الوفود والمحاجة فحضوره وحضور من حضر معه للمباهلة لمكان الدعوى والدعوة معاً فقد كانوا شركائه في الدعوة الدينية كما شاركوه في الدعوى كما ذكرناه .

فإن قلت: هب إن إتيانه بهم لكونهم منه ، وانحصار هذا الوصف بهم لكن الظاهر ـ كما تعطيه العادة الجارية ـ أن إحضار الإنسان أحباءه وأفلاذ كبده من النساء والصبيان في المخاطر والمهاول دليل على وثوقه بالسلامة والعافية والوقاية فلا يدل إتيانه من النساء على أزيد من ذلك ، وأما كونهم شركاء في الدعوة فهو بمعزل عن أن يدل عليه فعله .

قلت: نعم صدر الآية لا يدل على أزيد مما ذكر لكنك قد عرفت أن ذيلها أعني قوله: ﴿ على الكاذبين ﴾ ، يدل على تحقق كاذبين في أحد طرفي المحاجة والمباهلة البتة ، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون في كل واحد من الطرفين جماعة صاحبة دعوى إما صادقة أو كاذبة فالذين أتى بهم النبي متناش مشاركون معه في الدعوى وفي الدعوة كما تقدم فقد ثبت أن الحاضرين كانوا باجمعهم صاحبي دعوى ودعوة معه متناش، وشركاء في ذلك .

فإن قلت : لازم ما ذكرته كونهم شركاء في النبوة .

قلت: كلّا فقد تبين (١) فيما أسلفناه من مباحث النبوة أن الدعوة والتبليغ ليسا بعين النبوة والبعثة وإن كانا من شؤونها ولوازمها ، ومن المناصب والمقامات الإلهية التي يتقلدها ، وكذا تبين مما تقدم (٢) من مبحث الإمامة أيضاً أنهما ليسا بعين الإمامة وإن كانا من لوازمها بوجه .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا لَهُ وَ القصص الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ ؛ هذا إشارة إلى ما تقدم من قصص عيسى عَشِينَهُ ؛ والكلام مشتمل على قصر القلب أي ما قصصناه هو الحق دون ما تدعيه النصارى من أمر عيسى عَشِينَهُ.

وفي الإتيان بإن واللام وضمير الفصل تأكيد بالغ لتطييب نفس رسول الله عطيت وتشجيعه في أمر المباهلة بإيقاظ صفة يقينه وبصيرته ووثوقه بالوحي الذي أنزله الله سبحانه إليه ، ويتعقبه التأكيد الثاني بإيراد الحقيقة بلازمها وهو

<sup>(</sup>١) في تفسير آية ٢١٣ من سورة البقرة من المجلد الثاني .

<sup>(</sup>٢) في تفسير آية ١٢٤ من سورة البقرة من المجلد الأول.

قوله : ﴿ وَمَا مِنَ إِلَّهَ إِلَّا الله ﴾ ، فإن هذه الجملة لازمـة كون القصص المـذكور حقاً .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ الله لهو العزيز الحكيم ﴾ ، معطوف على أول الآية ؛ وهو بما فيه من التأكيد البالغ تطييب آخر وتشجيع لنفس النبي سَلَمَتُ أن الله لا يعجز عن نصرة الحق وتأييده ، ولا أنه يغفل أو يلهو عن ذلك باهمال أو جهل فإنه هو العزيز ( فلا يعجز عمّا أراده ) الحكيم ( فلا يجهل ولا يهمل ) لا ما عملته أوهام خصماء الحق من إلّه غير الله سبحانه .

ومن هنا يظهر وجه الإتيان بالاسمين : ﴿ العـزيز الحكيم ﴾ ، وأن الكـلام مسوق لقصر القلب أو الإفراد .

قوله تعالى: ﴿ فإن الله عليم بالمفسدين ﴾ ؛ لما كان الغرض من المحاجة ، وكذا المباهلة بحسب الحقيقة هو إظهار الحق لم يكن يعقل التولي عن الطريق لمريد الغرض والمقصد فلو كانوا أرادوا بذلك إظهار الحق وهم يعلمون أن الله سبحانه ولي الحق لا يرضى بزهوقه ودحوضه لم يتولوا عنها فإن تولوا فإنما هو لكونهم لا يريدون بالمحاجة ظهور الحق بل الغلبة الظاهرية والاحتفاظ على ما في أيديهم من حاضر الوضع ، والسنة التي استحكمت عليه عادتهم ، فهم إنما يريدون ما تزينه لهم أهوائهم وهوساتهم من شكل الحياة ، لا الحياة الصالحة التي تنطبق على الحق والسعادة ، فهم لا يويدون إصلاحاً بل إفساد الدنيا بإفساد الحياة السعيدة فإن تولوا فإنما هو لأنهم مفسدون .

ومن هنا يظهر : أن الجزاء وضع فيه السبب مكان المسبب أعني الإفساد مكان عدم إرادة ظهور الحق .

وقد ضمن الجزاء وصف العلم حيث قيل : ﴿ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْم ﴾ ، ثم أكد بأن ليدل على أن هذه الصفة متحققة في نفوسهم ناشبة في قلوبهم فيشعر بأنهم سيتولون عن المباهلة لا محالة ، وقد فعلوا وصدّقوا قول الله بفعلهم .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي عن الصادق الشناف: أن نصاري نجران لما وفدوا على رسول الله منتين ، وكان سيدهم الأهتم والعاقب والسيد ، وحضرت صلواتهم فأقبلوا يضربون الناقوس وصلُّوا ، فقال أصحـاب رسول الله : يـا رسول الله هـذا في مسجدك؟ فقال مُنْفِينَهُ: دعوهم فلما فرغوا دنوا من رسول الله مُنْفِينَهُ فقالوا: إِلَى مَا تَدْعُو؟ فَقَالَ : إِلَى شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا الله ، وأني رسول الله ، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث ، قالوا : فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله مَشْرَاتُ فَقَالَ : قل لهم : ما تقولون في آدم ، أكان عبداً مخلوقاً يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم النبي ، فقالوا نعم . قال : فمن أبـوه؟ فبهتوا فـأنزل الله: ﴿ إِنْ مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب﴾ الآية ، وقوله : ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ﴾ إلى قوله : ﴿ فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ ، فقال رسول الله : فباهلوني فإن كنت صادقاً أنزلت اللعنة عليكم ، وإن كنت كاذباً أنزلت عليٌّ ، فقالوا : أنصفت فتواعدوا للمباهلة ، فلما رجعوا إلى منازلهم قال رؤسائهم السيد والعاقب والأهنم : إن باهلنا بقومه باهلناه فإنه ليس نبياً ، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله فإنـه لا يقدم إلى أهـل بيته إلا وهو صادق ، فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله الله الله ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، فقال النصاري : من هؤلاء؟ فقيل لهم هذا ابن عمه ووصيه وختنه علي بن أبي طالب سَنْكُ، وهذه ابنته فاطمـة وهذان ابناه الحسن والحسين عليهما السلام ، ففرقوا فقالوا لرسول الله مَسْلَاتُ : نعطيك الرضا فاعفنا من المباهلة فصالحهم رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَى الْجَزِيةِ وانصرفوا .

وفي العيون بإسناده عن الريان بن الصلت عن الرضا على في حديثه مع المأمون والعلماء في الفرق بين العترة والأمة ، وفضل العترة على الأمة ، وفيه قالت العلماء : هل فسر الله الاصطفاء في كتابه؟ فقال الرضا على فسر الاصطفاء في النبي عشر موضعاً ، وذكر المواضع من الاصطفاء في الناهر سوى الباطن في اثني عشر موضعاً ، وذكر المواضع من القرآن ، وقال فيها : وأما الثالثة حين ميز الله الطاهرين من خلقه ، وأمر نبيه

بالمباهلة بهم في آية الابتهال فقال عز وجل: ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ ، قالت العلماء: عنى به نفسه ، قال أبو الحسن: غلطتم إنما عنى به علي بن أبي طالب الشخه؛ ومما يدل على ذلك قول النبي: لينتهين بنو وليعة أو لابعثن إليهم رجلًا كنفسي يعني علي بن أبي طالب الشخه، وعنى بالأبناء الحسن والحسين ، وعنى بالنساء فاطمة ، فهذه خصوصية لا يتقدمهم فيها أحد ، وفضل لا يلحقهم فيه بشر ، وشرف لا يسبقهم إليه خلق إذ جعل نفس علي كنفسه ؛ الحديث .

وعنه بإسناده إلى موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث له مع الرشيد ، قال الرشيد له : كيف قلتم إنا ذرية النبي ، والنبي لم يعقب ، وإنما العقب للذكر لا للأنثى ، وأنتم ولد البنت ولا يكون له عقب؟ فقلت أسأله بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفاني عن هذه المسألة ، فقال : تخبرني بحجتكم فيه يا ولد علي وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم ، كذا أنهي إلي ، ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله ، وأنتم تدعون معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء لا ألف ولا وأو إلا تأويله عندكم ، واحتججتم بقوله عز وجل : ﴿ ما فرطنا في الكتاب من شيء ﴾ ، وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياسهم .

فقلت: تأذن لي في الجواب؟ فقال: هات، قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس ﴾ ، من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ فقال: ليس له أب. فقلت: إنما الحقه بذراري الأنبياء من طريق مريم، وكذلك ألحقنا الله تعالى بذراري النبي من أمنا فاطمة ، أزيدك يا أمير المؤمنين؟ قال: هات، قلت: قول الله عن وجل: ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ ، ولم يدّع أحد أنه أدخل النبي تحت الكساء عند المباهلة مع

النصارى إلا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، فكان تأويل قـوله : أبناءنا الحسن والحسين ، ونساءنا فـاطمة ، وأنفسنـا علي بن أبي طالب عليهم السلام .

وفي سؤالات المأمون عن الرضا الشنة: قال المأمون: ما الدليل على خلافة جدك على بن أبي طالب؟ قال: آية أنفسنا قال: لولا نساءنا قال لولا أبناءنا.

أقول: قوله: آية أنفسنا يريد أن الله جعل نفس على كنفس نبيه سلام وقوله: لولا نساءنا معناه: أن كلمة نساءنا في الآية دليل على أن المراد بالأنفس الرجال، فلا فضيلة فيه حينئةٍ، وقوله: لولا أبناءنا معناه أن وجود أبناءنا فيها يدل على خلافه فإن المراد بالأنفس لوكان هو الرجال لم يكن مورد لذكر الأبناء.

وفي تفسير العياشي بإسناده عن حريز عن أبي عبد الله على الله على الله المؤمنين على المؤمنين على الله عن فضائله فذكر بعضها ثم قالوا له: زدنا . فقال : إن رسول الله عن أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران فتكلما في أمر عيسى ، فأنزل الله هذه الآية : ﴿ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ﴾ ، إلى آخر الآية ، فلخل رسول الله على أخذ بيد على والحسن والحسين وفاطمة عليهم الآية ، فلخل رسول الله على السماء ، وفرج بين أصابعه ، ودعاهم إلى السلام ، ثم خرج ورفع كفه إلى السماء ، وفرج بين أصابعه ، ودعاهم إلى المباهلة ، قال : وقال أبو جعفر عليهما السلام : وكذلك المباهلة يشبك يده في يده يرفعهما إلى السماء ، فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : والله لئن كان نير نبي كفانا قومه ، فكفا وانصرفا .

أقول: وهذا المعنى أو ما يقرب منه مروي في روايات أخر من طرق الشيعة وفي جميعها أن الذين أتى بهم النبي المنافة الممباهلة هم علي وفاطمة والحسنان (ع) ، فقد رواه الشيخ في أماليه بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه ؛ ورواه أيضاً فيه بإسناده عن عبدالرحمن بن كثير عن الصادق الشخ، ورواه فيه أيضاً بإسناده عن سالم بن أبي الجعد يرفعه إلى أبي ذر رضوان الله عليه ، ورواه أيضاً فيه بإسناده عن ربيعة بن ناجد عن علي الشخف، ورواه المفيد في كتاب

الاختصاص بإسناده عن محمد بن الزبرقان عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، ورواه أيضاً فيه عن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جده ، ورواه العياشي في تفسيره عن محمد بن سعيد الأردني عن موسى بن محمد بن الرضا عن أخيه ، ورواه أيضاً عن أبي جعفر الأحول عن الصادق علي الشناء ، ورواه أيضاً فيه في رواية أخرى عن الأحول عنه علي المنذر عن علي علي عليه ، ورواه أيضاً فيه بإسناده عن عامر بن سعد ، ورواه الفرات في تفسيره معنعناً عن أبي جعفر وعن أبي رافع والشعبي وعلي بشخيره شهر بن حوشب ، ورواه في روضة الواعظين وفي إعلام الورى ، وفي الخرائج وغيرها .

وفي تفسير الثعلبي عن مجاهد والكلبي: أنه عَنَاتُ لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى نرجع وننظر، فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم ؛ والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم، ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لنهلكن فإن أبيتم إلا إلف دينكم، والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم.

فأتوا رسول الله وقد غدا محتضناً بالحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه ، وعلي خلفها وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا ، فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا ، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة ، فقالوا : يا أبا القياسم رأينا أن لا نباهلك ، وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا ، قال : فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا ، يكن لكم ما للمسلمين ، وعليكم ما عليهم فأبوا ، قال : فإني أناجزكم ، فقالوا : ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ، ولا تخيفنا ، ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك نصالحك على أن لا تغزونا ، ولا تخيفنا ، ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة : ألف في صفر ، وألف في رجب ، وثلاثين درعاً عادية من حديد فصالحهم على ذلك .

وقال : والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ، ولاضطرم عليهم الوادي نباراً ، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الـطير على رؤوس الشجـر ، ولما حـال الحول على النصـارى كلهم حتى يهلكوا .

أقول: وروى القصة قريباً منه في كتاب المغازي عن ابن إسخق، ورواه أيضاً المالكي في الفصول المهمة عن المفسرين قريباً منه، ورواه الحموي عن ابن جريح قريباً منه.

وقوله: ألف في صفر، المراد به المحرم وهو أول السنة عند العرب وقد كان يسمى صفراً في الجاهلية فيقال صفر الأول وصفر الثاني وقد كانت العرب تنسىء في الصفر الأول، ثم أقر الإسلام الحرمة في الصفر الأول فسمي لذلك بشهر الله المحرم ثم اشتهر بالمحرم.

وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب، قال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله ومناه فلن أسبه ، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ، سمعت رسول الله ومناه والله والله والله والله والله والله والله والله مغازيه ، فقال له مغلى: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان ؟ فقال له رسول الله والله والله والله والله والله والله ورسوله ، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، قال: فتطاولنا لها ، فقال: ادعوا لي علياً فأتي به أرمد ويحبه الله ورسوله ، قال: فتطاولنا لها ، فقال: ادعوا لي علياً فأتي به أرمد العين فبصق في عينيه . ودفع الراية إليه ففتح الله على يده . ولما نزلت هذه الآية : ﴿ قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نتهل ﴾ ، دعا رسول الله عليًا وفاطمة وحسناً وحسيناً وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي .

أقول: ورواه الترمـذي في صحيحه ، ورواه أبـو المؤيد المـوفق بن أحمد في كتاب فضائل علي ، ورواه أيضاً أبـو نعيم في الحلية عن عـامر بن سعـد عن أبيه ، ورواه الحمويني في كتاب فرائد السمطين .

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم بإسناده عن عامر بن أبي وقاص عن أبيه قال :

لما نزلت هذه الآية دعا رسول مُؤَلِّهُ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي .

وفيه بإسناده عن الشعبي عن جابر قال: قدم على رسول الله والته المناه الله والطيب فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا يا محمد فقال: كذبتما إن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام فقالا: فهات إلينا، قال: حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه إلى أن يفداه بالغداة فغدا رسول الله عنيه وأخذ بيد على والحسن والحسين وفاطمة فأرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له، فقال رسول الله عنيه والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر عليهم الوادي ناراً قال جابر: فيهم نزلت: ندع أبناءنا وأبناءكم، قال جابر: أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلى، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة.

أقول: ورواه ابن المغازلي في مناقبه بإسناده عن الشعبي عن جابر، ورواه أيضاً الحمويني في فرائد السمطين بإسناده عنه، ورواه المالكي في الفصول المهمة مرسلاً عنه، ورواه أيضاً عن أبي داود الطيالسي عن شعبة الشعبي مرسلاً، ورواه في الدر المنثور عن الحاكم وصححه وعن ابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل عن جابر.

وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن وفد نجران من النصارى قدموا على رسول الله سَنَدُ الله وهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم منهم السيد وهو الكبير، والعاقب وهو الذي يكون بعده وصاحب رأيهم ثم ساق القصة نحواً مما مرً.

 والسلام ، فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً ، فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له : شرحبيل بن وداعة فدفع إليه كتاب النبي وتلفي فقراه ، فقال له الأسقف : ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسمعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجل؟ ليس لي في النبوة رأي ، لو كان رأي من أمر الدنيا أشرت عليك فيه ، وجهدت لك ، فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قالوا مثل قول شرحبيل فاجتمع رأيهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة ، وعبدالله بن شرحبيل وجبار بن فيض في أتونهم بخبر رسول الله وتعبيل بن وداعة ، وعبدالله بن شرحبيل وجبار بن فيض في أتونهم بخبر رسول الله وتعبيل بن وداعة ،

فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله بهنيه فسألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال رسول الله بهنيه ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال في عيسى صبح الغد ، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ﴾ إلى قوله: ﴿ فنجعل لعنة الله على الكاذبين ﴾ ، فأبوا أن يقروا بذلك ، فلما أصبح رسول الله بهنيه الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي خلف ظهره للملاعنة ، وله يومئد عدة نسوة ، فقال في خميلة له وفاطمة تمشي خلف ظهره للملاعنة ، وله يومئد عدة نسوة ، فقال شرحبيل لصاحبيه : إني أرى أمراً مقبلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعتاه لا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلاً هلك فقالا له : ما رأيك؟ فقال : رأبي أن أحكمه ، فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً ، فقالا له : أنت وذلك ، وابي أن أحكمه ، فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً ، فقالا له : أنت وذلك ، فتلقى شرحبيل رسول الله نتينه فقال : إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك ، قال : وما هو؟ قال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو وما هو؟ قال حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز ، فرجع رسول الله نتينه ولم يلاعنهم ، وصالحهم على الجزية .

وفيه أخرج ابن جرير عن علباء بن أحمر البشكري ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿قُلْ تَعَالُوا نَدَعُ أَبِنَاءُنَا وَأَبِنَاءُكُم ﴾ الآية ، أرسل رسول الله علي الله علي وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين ، ودعا اليهود ليلاعنهم ، فقال شاب من اليهود : ويحكم أليس عهدتم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا! فانتهوا .

أقول: والرواية تؤيد أن يكون الضمير في قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ حَاجِكُ فَيْهِ ﴾ ، راجعاً إلى الحق في قوله: ﴿ الحق من ربك ﴾ ، فيتم بذلك حكم المباهلة لغير خصوص عيسى ابن مريم النهاهة على ما تقصه الأخبار الكثيرة واقعة بعد قصة دعوة وفد نجران إلى المباهلة على ما تقصه الأخبار الكثيرة المنظافرة المنقولة أكثرها فيما تقدم .

وقال ابن طاووس في كتاب سعد السعود: رأيت في كتاب تفسير ما نزل من القرآن في النبي وأهل بيته تأليف محمد بن العباس بن مروان: أنه روى خبر المباهلة من أحد وخمسين طريقاً عمن سمّاه من الصحابة وغيرهم، وعد منهم الحسن بن علي عليهما السلام وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وبكر بن سمال وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن عباس وأبا رافع مولى النبي وجابر بن عبدالله والبراء بن عازب وأنس بن مالك.

وروى ذلك في المناقب عن عدة من الرواة والمفسرين وكذا السيوطي في الدر المنثور.

ومن عجيب الكلام ما ذكره بعض المفسرين حيث قال: إن الروايات متفقة على أن النبي ومناه أختار للمباهلة علياً وفاطمة وولديهما، ويحملون كلمة نساءنا على فاطمة، وكلمة أنفسنا على على فقط، ومصادر هذه الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف؛ وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة، ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية، فإن كلمة نساءنا لا يقولها العربي ويريد بها ابنته لا سيما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم. وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا على، ثم إن وفد نجران الذين قالوا: إن الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساءهم وأولادهم، وكل ما يفهم من الآية أمر النبي والنبي والنبي المؤلفة وأطفالاً، ويجمع المؤمنين رجالاً ونساءً وأطفالاً، ويبتهلون إلى الله تعالى بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى.

وهذا الطلب يدل على قوة يقين صاحبه ، وثقته بما يقول ، كما يدل أمتناع

من دعوا إلى ذلك من أهل الكتاب سواء كانوا نصارى نجران أو غيرهم على المترائهم في حجاجهم ومماراتهم فيما يقولون ، وزلزالهم فيما يعتقدون ، وكونهم على غير بينة ولا يقين ، وأنى لمن يؤمن بالله أن يرضى بأن يجتمع هذا الجمع من الناس المحقين والمبطلين في صعيد واحد متوجهين إلى الله في طلب لعنه وإبعاده من رحمته؟ وأي جرأة على الله وآستهزاءً بقدرته وعظمته أقوى من هذا؟

قال: أما كون النبي مُنْهُ والمؤمنين كانوا على يقين مما يعتقدون في عيسى مَنْكُ في معالم بيانه قول تعالى: من بعد ما جاءك من العلم، فالعلم في هذه المسائل الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين، وفي قوله: ندع أبناءنا وأبناءكم الخ ، وجهان:

أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر فأنتم تدعون أبناءنا ، ونحن ندعو أبناءكم ؛ وهكذا الباقي .

وثانيهما: أن كل فريق يدعو أهله فنحن المسلمون ندعو أبناءنا ونساءنا وأنفسنا ؛ وأنتم كذلك .

ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس ، وإنما الإشكال فيه على قول الشيعة ، ومن شايعهم على القول بالتخصيص ، انتهىٰ .

أقول: وهذا الكلام - وأحسب أن الناظر فيه يكاد يتهمنا في نسبته إلى مثله ، واللبيب لا يرضى بإيداعه وأمثاله في الزبر العلمية - إنما أوردناه على وهنه وسقوطه ليعلم أن النزعة والعصبية إلى أين يورد صاحبه من سقوط الفهم ورداءة النظر فيهدم كل ما بنى عليه ويبني كل ما هدمه ولا يبالي ، ولأن الشر يجب أن يعلم ليجتنب عنه .

والكلام في مقامين: أحدهما: دلالـة الآية على أفضليـة علي عَلِيْكَ.، وهو بحث كلامي خارج عن الغرض الموضوع له هذا الكتاب؛ وهو النظر في معـاني الآيات القرآنية.

وثانيهما: البحث عمّا ذكره هذا القائل من حيث تعلقه بمدلول آية

المساهلة ، والروايات الواردة في ما جرى بين النبي سَنْدَا وبين وفـد نجـران ؛ وهذا بحث تفسيري داخل في غرضنا

وقد عرفت ما تدل عليه الآية ، وأن الذي نقلناه من الأخبار المتكشرة المتظافرة هو الذي يطابق مدلول الآية ، وبالتأمل في ذلك يتضح وجوه الفساد في هذه الحجة المختلفة والنظر الواهي الذي لا يرجع إلى محصل ، وهاك تفصيلها :

منها: أن قوله: ومصادر هذه الروايات الشيعة ـ إلى قبوله: وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة ، بعد قوله: إن الروايات متفقة ، ليت شعري أي روايات يعني بهذا القول؟ أمراده هذه الروايات المتظافرة التي أجمعت على نقلها وعدم طرحها المحدثون ، وليست بالواحدة والاثنتين والثلاث أطبق على نقلها وتلقيها بالقبول أهل الحديث ، وأثبتها أرباب الجوامع في جوامعهم ، ومنهم مسلم في صحيحه ، والترمذي في صحيحه ، وأيدها أهل التاريخ .

ثم أطبق المفسرون على إيرادها وإيداعها في تفاسيـرهم من غير أعتـراض أو آرتياب ، وفيهم جمع من أهل الحديث والتاريخ كالطبري وأبي الفداء بن كثير والسيوطي وغيرهم .

ثم من الذي يعنيه من الشيعة المصادر لهذه الروايات؟ أيريد بهم الذين تنتهي إليهم سلاسل الإسناد في الروايات؟ أعني سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عباس وغيرهم من الصحابة؟ أو التابعين الذين نقلوا عنهم بالأخذ والرواية كأبي صالح والكلبي والسدي والشعبي وغيرهم ، وأنهم تشيعوا لنقلهم ما لا يرتضيه بهواه فهؤلاء وأمثالهم ونظرائهم هم الوسائط في نقل السنة ، ومع رفضهم لا تبقى سنة مذكورة ولا سيرة مأثورة ، وكيف يسع لمسلم أو باحث حتى ممن لا ينتحل بالإسلام أن يبطل السنة ثم يروم أن يطلع على تفاصيل ما جاء به النبي وطنية من تعليم وتشريع والقرآن ناطق بحجية قول النبي وسيرته ، وناطق ببقاء الدين على حياته ، ولو جاز بطلان السنة من رأس لم يبق للقرآن أثر ولا لإنزاله ثمر .

أو أنه يريـد أن الشيعة دسـوا هذه الأحـاديث في جـوامـع الحـديث وكتب التاريخ ، فيعـود محذور سقـوط السنة ، وبـطلان الشريعـة بل يكـون البلوى أعم والفساد أتم .

ومنها: قوله: ويحملون كلمة نساءنا على فاطمة ، وكلمة أنفسنا على على فقط ، مراده به أنهم يقولون بأن كلمة نساءنا أطلقت وأريدت بها فاطمة ، وكذا المراد بكلمة أنفسنا على فقط ، وكأنه فهمه مما يشتمل عليه بعض الروايات السابقة : قال جابر : نساءنا فاطمة وأنفسنا على ، الخبر ، وقد أساء الفهم فليس المراد في الآية بلفظ نساءنا فاطمة ، وبلفظ أنفسنا على بل المراد أنه منتش إذ لم يأت في مقام الامتثال إلا بها وبه كشف ذلك أنها هي المصداق الفرد لنساءنا ، وكان المراد بالأبناء وأنه هو المصداق الوحيد لأنفسنا وأنهما مصداق أبناءنا ، وكان المراد بالأبناء والنساء والأنفس في الآية هو الأهل فهم أهل بيت رسول الله وخاصته كما ورد في بعض الروايات بعد ذكر إتيانه منائية بهم أنه قال : اللهم هؤلاء أهمل بيتي فإن معنى الجملة : أنى لم أجد من أدعوه غير هؤلاء .

ويدل على ما ذكرناه من المراد ما وقع في بعض الروايات: أنفسنا وأنفسكم رسول الله وعلي ، فإن اللفظ صريح في أن المقصود بيان المصداق دون معنى اللفظ.

ومنها: قوله: ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية فإن كلمة نساءنا لا يقولها العربي ويريد بها ابنته لا سيما إذا كان له أزواج ولا يفهم هذا من لغتهم ، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا علي ، هذا المعنى العجيب الذي توهمه هو الذي أوجب أن يطرح هذه الروايات على رواتها ثم يطعن على رواتها وكل من تلقاها بالقبول ، ويرميهم بما ذكره وفد كان من الواجب عليه أن يتنه لموقفه من تفسير الكتاب ، ويذكر هؤلاء الجم الغفير من أئمة البلاغة وأساتيذ البيان ، وقد أوردوها في تفسيرهم وسائر مؤلفاتهم من غير أي تردد أو أعتراض .

فهـذا صاحب الكشـاف\_ وهو الـذي ربما خـطأ أئمة القـراءة في قراءتهم\_ يقـول في ذيل تفسيـر الآية : وفيـه دليل لا شيء أقـوى منه على فضـل أصحـاب الكساء عليهم السلام ، وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي عَيِّسُهُ لأنه لم يروِ أحد من موافق ولا مخالف : أنهم أجابوا إلى ذلك ، انتهىٰ .

فكيف خفي على هؤلاء العظماء أبطال البلاغة وفرسان الأدب أن هذه الأخبار على كثرتها وتكررها في جوامع الحديث تنسب إلى القرآن أنه يغلط في بيانه فيطلق النساء ( وهو جمع ) في مورد نفس واحدة؟.

لا وعمري ، وإنما النبس الأمر على هذا القائل وآشتبه عنده المفهوم بالمصداق فتوهم : أن الله عزّ اسمه لو قال لنبيه على الله عن العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ « الخ»، وصح أن المحاجين عند نزول الآية وفد نجران وهم أربعة عشر رجلا على ما في بعض الروايات ليس عندهم نساء ولا أبناء ؛ وصح أيضاً أن رسول الله على أن معنى من حاج مباهلتهم وليس معه إلا على وفاطمة والحسنان كان لازم ذلك أن معنى من حاج وفد نجران ، ومعنى نساءنا المرأة الواحدة ، ومعنى أنفسنا النفس الواحدة ، وبقي نساءكم وأبناءكم لا معنى لهما إذ لم يكن مع الوفد نساء ولا أبناء! .

وكان عليه أن يضيف إلى ذلك لزوم استعمال الأبناء وهو جمع في التثنية وهو أشنع من أستعمال الجمع في المفرد فإن أستعمال الجمع في المفرد ربما وجد في كلام المولدين وإن لم يوجد في العربية الأصيلة إلا في التكلم لغرض التعظيم لكن أستعمال الجمع في المثنى مما لا مجوز له أصلاً.

فهذا هو الذي دعاه إلى طرح الروايات ورميها بالوضع ، وليس الأمر كما توهمه .

توضيح ذلك أن الكلام البليغ إنما يتبع فيه ما يقتضيه المقام من كشف ما يهم كشفه فربما كان المقام مقام التخاطب بين متخاطبين أو قبيلين ينكر أو يجهل كل منهما حال صاحبه فيوضع الكلام على ما يقتضيه الطبع والعادة فيؤتى في التعبير بما يناسب ذلك ، فأحد القبيلين المتخاصمين إذا أراد أن يخبر صاحبه أن الخصومة والدفاع قائمة بجميع أشخاص قبيله من ذكور وإناث وصغير وكبير فإنما يقول : نخاصمكم أو نقاتلكم بالرجال والظعائن والأولاد فيضع الكلام على ما

تقتضيه الطبع والعادة فإن العادة تقتضي أن يكون للقبيل من الناس نساء وأولاد والغرض متعلق بأن يبين للخصم أنهم يد واحدة على من يخاصمهم ويخاصمونه ، ولو قيل : نخاصمكم أو نقاتلكم بالرجال والنساء وابنين لنا كان إخباراً بأمر زائد على مقتضى المقام محتاجاً إلى عناية زائدة وتعرفاً إلى الخصم لنكتة زائدة .

وأما عند المتعارفين والأصدقاء والأخلة ، فربما يوضع الكلام على مقتضى الطبع والعادة فيقال في الدعوة للضيافة والاحتفال : سنقروكم بأنفسنا ونساءنا وأطفالنا ، وربما يسترسل في التعرف فيقال : سنخدمكم بالرجال والبنت والسبطين الصبيين ؛ ونحو ذلك .

فللطبع والعادة وظاهر الحال حكم ، ولواقع الأمر وخارج العين حكم ، وربما يختلفان ، فمن بنى كلامه على حكاية ما يعلم من ظاهر حاله ، ويقضي به الطبع والعادة فيه ثم بدا حقيقة حاله وواقع أمره على خلاف ما حكاه من ظاهر حاله لم يكن غالطاً في كلامه ، ولا كاذباً في خبره ، ولا لاغياً هازلاً في قوله .

والآية جارية على هذا المجرى فقوله: ﴿ فقيل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ «الخ» أريد به على ما تقدم: ادعهم إلى أن تحضر أنت وخاصتك من أهلك الذين يشاركونك في الدعوى والعلم، ويحضروا بخاصتهم من أهليهم، ثم وضع الكلام على ما يعطيه ظاهر الحال أن لرسول الله في أهله رجالاً ونساء وأبناء فهذا مقتضى ظاهر الحال، وحكم الطبع والعادة فيه وفيهم، أما واقع الأمر وحقيقته فهو أنه لم يكن له من ألرجال والنساء والبنين إلا نفس وبنت وآبنان، ولم يكن لهم الأ رجال من غير نساء ولا أبناء، ولذلك لما أتاهم برجل وآمرأة وولدين لم يجبهوه بالتلحين والتكذيب، ولا أنهم آعتذروا عن الحضور بأنك أمرت بإحضار النساء والأبناء وليس عندنا نساء ولا أبناء، ولا أن من قصت عليه القصة رماها بالوضع والتمويه.

ومن هنا يظهر فساد ما أورده بقوله : ثم وفد نجران الذين قالوا إن الآية نزلت فيهم لم يكن معهم نساء ولا أبناء .

ومنها: قوله: وكل ما يفهم من الآية أمر النبي المناسبة أن يدعو المحاجين والمجادلين في عيسى من أهل الكتاب إلى الاجتماع رجالاً ونساءً وأطفالاً، ويجمع هو المؤمنين رجالاً ونساءً وأطفالاً، ويبتهلون إلى الله بأن يلعن الكاذب فيما يقول عن عيسى ـ إلى قوله ـ: وأنى لمن يؤمن بالله أن يرضى أن يجتمع مثل هذا الجمع من الناس المحقين والمبطلين في صعيد واحد متوجهين إلى الله تعالى في طلب لعنه وإبعاده من رحمته؟ وأي جرأة على الله واستهزاءً بقدرته وعظمته أقوى من هذا؟.

وملخصه أن الآية تدعو الفريقين إلى الاجتماع بأنفسهم ونسائهم وذراريهم في صعيد واحد ثم الابتهال بالملاعنة ، وينبغي أن يستبان سا هذا الاجتماع المدعو إليه؟.

أهو أجتماع الفريقين كافة أعني المؤمنين بأجمعهم وهم يومئذ (١) عرب ربيعة ومضر جلهم أو كلهم من اليمن والحجاز والعراق وغيرها ، والنصارى وهم أهل نجران من اليمن ونصارى الشام وسواحل البحر الأبيض وأهل الروم والإفرنج والإنجليز والنمسا وغيرهم .

وهؤلاء الجماهير في مشارق الأرض ومغاربها تربو نفوسهم بالرجال والنساء والذراري يومئذ على الملائين بعد الملائين ، ولا يشك ذو لب أن من المتعذر آجتماعهم في صعيد واحد ، فالأسباب العادية تأبئ ذلك بجميع أركانها ، ولازم ذلك أن يندب القرآن الناس إلى المحال ، وينيط ظهور حجته ، وتبين الحق الذي يدعيه على ما لا يكون البتة ، وكان ذلك عذراً ( ونعم العذر ) للنصارى في عدم إجابتهم دعوة النبي مُنَانِيُهُ إلى المباهلة ، وكان ذلك أضر لدعواه منه لدعواهم .

أم هو آجتماع الحاضرين من الفريقين ومن في حكمهم أعني المؤمنين من أهل المدينة وما والاها ، وأهل نجران ومن والاهم ، وهذا وإن كان أقل وأخف

 <sup>(</sup>١) وهو سنة تسع على ما ذكره بعض المؤرخين أو عشر على مـا ذكره آخرون وإن لم يخل جميعاً عن الإشكال على ما سيجيء في البحث الروائي عن الآيات التالية لهذه الآيات .

شناعة من الوجه السابق لكنه من حيث آستحالة التحقق وآمتناع الوقوع كسابقه فمن الذي كان يسعه يومئذ أن يجمع أهل المدينة ونجران قاطبة حتى النساء والذراري منهم في صعيد للملاعنة ، وهل هذه الدعوة إلا تعليقاً بالمحال ، وآعترافاً بأن الحق متعذر الظهور .

أم هو آجتماع المتلبسين بالخصام والجدال من الفريقين أعني النبي منظرة والحاضرين عنده من المؤمنين ، ووفد نجران من النصارى ، ويرد عليه حيئة ما أورده بقوله : « ثم إن وفد نجران الذين قالوا : إن الأية نزلت فيهم لم يكن معهم نساءهم وأولادهم » وكان ذلك وقوعاً فيما ذكره من المحذور .

ومنها: قوله: أما كون النبي المنافي والمؤمنين كانسوا على يقين مما يعتقدون في عيسى النفي فحسبنا في بيان قوله تعالى: من بعدما جاءك من العلم فالعلم في هذه المسائل الاعتقادية لا يراد به إلا اليقين.

أقول: أما كون العلم فيها بمعنى اليقين فهو حق وأما كون الآية دالة على كون المؤمنين على يقين من أمر عيسى عليه فليت شعري من أين له إثبات ذلك؟ والآية غير متعرضة بلفظها ﴿ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ﴾ «الخ الله الشأن رسول الله عليه من المؤمنين ، فإن الوفد من النصارى ما كان لهم هم إلا المحاجة والخصام مع النبي عليه المؤمنين ، ولم يكن لهم هوى في لقاء المؤمنين ، ولا كلموهم بكلمة ، ولا كلمهم المؤمنون مكلمة .

نعم لو دلت الآية على حصول العلم لأحد غير النبي المناه لله لله فيمن جيء به للمباهلة على ما استفدناه من قوله تعالى : ﴿ من الكاذبين ﴾ ، فيما تقدم .

بل القرآن يدل على عدم عموم العلم واليقين لجميع المؤمنين حيث يقول تعالى : ﴿ وما يـؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ﴾(١) ، فـوصفهم بالشرك

<sup>(</sup>١) يوسف: الآية/١٠٦.

وكيف يجتمع الشرك مع اليقين ، ويقول تعالى : ﴿ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴾(١) ، ويقول تعالى : ﴿ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم موض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم \* طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ﴾ إلى أن قال: ﴿ أولتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾(١) ، فاليقين لا يتحقق به إلا بعض أولى البصيرة من متبعي النبي والنها أنها تعالى : ﴿ قبل هذه سبيلي أدعو إلى أسلمت وجهي الله ومن اتبعن ﴾(١) ، وقبال تعالى : ﴿ قبل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن ﴾(١) ،

ومنها: قوله: وفي قوله: ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ « النح » وجهان: أحدهما: أن كل فريق يدعو الآخر « النح » قد عرفت فساد وجهه الأول وعدم أنطباقه على لفظ الآية إذ قد عرفت أن الغرض كان مستوفى حاصلاً لوقيل: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ، وإنما زيد عليه قوله: ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ﴾ ، ليدل على لزوم احضار كل من الفريقين عند المباهلة أعز الأشياء عنده وأحبها إليه وهو الأبناء والنساء والأنفس ( الأهل والخاصة ) ، وهذا إنما يتم لوكان معنى الآية: ندعو نحن أبناءنا ونساءنا وأنفسنا وتدعون أنتم أبناءكم ونساءكم وأنفسكم ، ثم نبتهل ، وأما لوكان المعنى ندعو نحن أبناءكم ونساءكم وأنفسكم وتدعون أنتم أبناءنا ونساءنا وأنفسنا ثم نبتهل بطل الغرض المذكور .

على أن هذا المعنى في نفسه مما لا يرتضيه الطبع السليم فما معنىٰ تسليط رسول الله سنن النصارى على أبنائه وتسائه ، وسؤال أن يسلطوه على ذراريهم ونسائهم ليتداعوا فيتم الحضور والمباهلة مع تأتي ذلك بدعوة كل فريق أهل نفسه لها؟ .

على أن هذا المعنى يحتاج في فهمه من الآية إلى فهم معنى التسليط وما

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية/٢٠.

<sup>(</sup>٤) يوسف: الآية /١٠٨.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية/١٢.

<sup>(</sup>٢) محمد: الآية/٢٣.

يشابهه \_ كما تقدم \_ منها ، وأنى لنا فهمه؟ فالحق أن هـذا الوجـه ساقط ، وأن الوجه الآخر وهو أن يكون المراد دعوة كل أهل نفسه هو المتعين .

ومنها: قوله: ولا إشكال في وجه من وجهي التوزيع في دعوة الأنفس، وإنما الإشكال فيه على قول الشيعة ومن شايعهم على القول بالتخصيص، بريد بالإشكال ما أورد على الآية من لزوم دعوة الإنسان نفسه، وهذا الإشكال غير مرتبط بشيء من الوجهين أصلا وإنما هو إشكال على القول بكون المراد بأنفسنا هو رسول الله بمناش كما يحكى عن بعض المناظرات المذهبية حيث ادعى أحد الخصمين أن المراد بأنفسنا، رسول الله منشش فأورد عليه بلزوم دعوة الإنسان نفسه وهو باطل تشير إليه الرواية الثانية المنقولة عن العيون فيما تقدم.

ومن هنا يظهر سقوط قوله : إنما الإشكال فيه على قول الشيعة فإن قولهم على ما قدمنا : إن المراد بأنفسنا هو الرجال من أهل بيت رسول الله سنناه ، وهم بحسب المصداق رسول الله وعلى عليهما الصلاة والسلام ، ولا إشكال في دعوة بعضهم بعضاً .

فلا إشكال عليهم حتى على ما نسبه إليهم بزعمه: أن معنى أنفسنا على فإنه لا إشكال في دعوة النبي مَشْنَاتُ علياً مَانَاتُهُ.

وقال تلميذه في المنار بعد الإشارة إلى الروايات: وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه: ﴿ قَلْ تَعَالُوا نَدْعَ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءُكُم ﴾ الآية ؛ قال: فجاء بأبي بكر وولده، وعمر وولده، وعثمان وولده. قال: والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين.

ثم قال بعد نقل كلام أستاذه المنقول سابقاً: وفي الآية ما ترى من الحكم بمشاركة النساء للرجال في الاجتماع للمباراة القومية والمناضلة الدينية ، وهو مبني على اعتبار المرأة كالرجل حتى في الأمور العامة إلا ما استثني منها إلى آخر ما أطنب به من الكلام.

أقول: أما ما ذكره من الرواية فهي رواية شاذة تخالف جميع روايات الآية على كثرتها واشتهارها وقد أعرض عن هذه الرواية المفسرون، وهي مع ذلك

تشتمل على ما لا يطابق الواقع ، وهو جعله لكل من المذكورين فيه ولــدأ . ولا ولد يومئذٍ لجميعهم البتة .

وكأنه يريد بقوله: والظاهر أن الكلام في جماعة المؤمنين ، أن يستظهر من الرواية الدلالة على أن رسول الله من الرواية الدلالة على أن رسول الله من الرواية المؤمنين وأولادهم فيكون قوله: فجاء بأبي بكر وولده «إلخ» كناية عن إحضاره عامة المؤمنين ، وكأنه يريد به تأييد شيخه فيما ذكره من المعنى . وأنت ترى ما عليه الرواية من الشذوذ والإعراض والمتن ثم في الدلالة على ما ذكره من المعنى .

وأما ما ذكره من دلالة الآية على مشاركة النساء الرجال في الحقوق العامة فلو تم ما ذكره دلَّ على مشاركة الأطفال أيضاً ، وفي هذا وحده كفاية في بـطلان ما ذكره .

وقد قدمنا الكلام في أشتراكهن معهم عند الكلام على آيات الطلاق في الحزء الثاني من الكتاب وسيأتي شطر في ما يناسبه من المورد من غير حاجة إلى مثل ما آستفاده من الآية .

\* \* \*

قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّه وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُواْ آشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (١٤) يَا هُلَ الْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ الْتُوْرَاةُ وَالإِنْجِيْلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيْمَ هَمْ أُنْزِلَتِ الْتُوْرَاةُ وَالإِنْجِيْلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ (١٥) هَا أَنْتُمْ هَا أُنْتُمْ هِ عِلْمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (١٦) مَا تَعْقَولُونَ (١٦) مَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (١٦) مَا كَانَ مِن كَانَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِن كَانَ حَنِيْفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِيْنَ (٢٥) إِنَّ أَوْلَىٰ آلْنَاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَذِيْنَ آتَبَعُوهُ وَهَا كَانَ مِن الْمُشْرِكِيْنَ (٢٧) إِنَّ أَوْلَىٰ آلْنَاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَذِيْنَ آتَبَعُوهُ وَهَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٢٧) إِنَّ أَوْلَىٰ آلْنَاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَذِيْنَ آتَبَعُوهُ وَهَا ذَا آلْنَيْيُ

وَٱلَّـٰذِيْنَ ءَامَنُـواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُـؤْمِنِينَ (٦٨) وَدَّت طَّـآئِفَـةٌ مِّنْ أَهْـل ٱلْكِتَابِ لَـوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَـا يَشْعُرُونَ (٦٩) يَنَأُهُ لَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَـٰتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (٧٠) يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ وِنَ (٧١) وَقَالَت طَّآئِفَةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أَنْزِلَ عَلَىٰ ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلاَ تُؤْمِنُوٓا إِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَىٰ ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَآجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُـوِّبِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ (٧٣) يَخْتَصُّ بـرَحْمَتِهِ مَن يَشَـآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيْمِ (٧٤) وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُـوَّدِّةِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارِ لاَّ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ ٱلْلَّهِ ٱلْكَـٰذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُ وَنَ (٧٥) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْـدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧٦) إِنَّ ٱلَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱلْلَّهِ وَأَيْمَـٰنِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أَوْلَئِكَ لا خَلَقَ لَهُمْ فِي آلآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلاَ يَسْظُرُ إِلَيْهِمْ يَـوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُـزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَـذَآبُ أَلِيْمُ (٧٧) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَـريقـاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتُهُمْ بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُـوَ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) .

## (بيسان)

شروع في المرحلة الثانية من البيان المتعرض لحال أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة وما يلحق بذلك . فقد كانت الآيات فيما مر تعرضت لحال أهل الكتاب عامة بقوله : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾(١) ، وبقوله : ﴿ أَلَم تَر إلى الذين أُوتُوا نصيباً من الكتاب ﴾(٢) ، ثم انعطف البيان إلى شأن النصارى خاصة بقوله : ﴿ إن الله اصطفى آدم ونوحاً ﴾(٣) والخي ، وتعرضت في أثناتها لولاية المؤمنين للكافرين بقوله : ﴿ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ﴾(٤) ، فهذا في المرحلة البادئة .

ثم عادت إلى بيان ما ذكرته ثانياً بلسانٍ آخر ونظم دون النظم السابق فتعرضت لحال أهل الكتاب عامة في هذه الآيات المنقولة آنفاً ، وما سيلحق بذلك من متفرقات بحسب مساس خصوصيات البيانات بذلك كقوله : ﴿ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ﴾ (٥) ﴿ الح ، وقوله : ﴿ قبل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ﴾ (١) ﴿ الخ ، وتعرضت لحال النصارى وما تدعيه في أمر عيسى الله بقوله : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ﴾ (٧) ﴿ الخ » ، وتعرضت لأمور ترجع إلى المؤمنين من دعوتهم إلى الإسلام والإتحاد والإتقاء من ولاية الكفار وآتخاذ البطانة من دون المؤمنين في آيات كثيرة متفرقة .

قوله تعالىٰ: ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ ، الخطاب لعامة أهل الكتاب ، والدعوة في قوله : ﴿ تعالوا إلى كلمة ﴾ «الخ» بالحقيقة إنما هي إلى الاجتماع على معنىٰ الكلمة بالعمل به ، وإنما تنسب إلى الكلمة لتدل على كونها دائرة بألسنتهم كقولنا : أتفقت كلمة القوم على كذا ، فيفيد معنىٰ الإذعان والاعتراف والنشر والإشاعة . فالمعنىٰ : تعالوا نأخذ بهذه

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/١٩.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الأبة/٢٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية/٣٣.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية/٢٨.

 <sup>(</sup>٥) آل عمران: الأية / ٩٨ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران: الآية/٩٩.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية/٧٩.

الكلمة متعاونين متعاضدين في نشرها والعمل بما توجبه.

والسواء في الأصل مصدر ، ويستعمل وصفاً بمعنى مساوي الطرفين ، وسواء بيننا وبينكم أي مساو من حيث الأخذ والعمل بما توجبه ، وعلى هذا فتوصيف الكلمة بالسواء توصيف بحال المتعلق وهو الأخذ والعمل ، وقد عرفت أن العمل إنما يتعلق بمعنى الكلمة لا نفسها كما أن تعليق الاجتماع أيضاً على المعنى لا يخلو من عناية مجازية ففي الكلام وجوه من لطائف العنايات : نسبة الاجتماع إلى المعنى ثم وضع الكلمة مكان المعنى ثم توصيف الكلمة بالسواء!

وربما قيل: إن معنى كون الكلمة ﴿ سواء ﴾ أن القرآن والتوراة والإنجيل متفقة في الدعوة إليها ، وهي كلمة التوحيد ، ولو كان المراد به ذلك كان قوله تعالى : ﴿ أن لا نعبد إلا الله ﴾ «الخ» من قبيل وضع التفسير الحق موضع الكلمة المتفق عليها ؛ والإعراض عمّا لعبت به أيديهم من تفسيره غير المرضي الذي تنطبق الكلمة بذلك على أهوائهم من الحلول واتخاذ الابن والتثليث وعبادة الأحبار والقسيسين والأساقفة ويكون محصل المعنى : ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ ، وهي التوحيد ، ولازم التوحيد رفض الشركاء وعدم اتخاذ الأرباب من دون الله سبحانه .

والذي تختتم به الآية من قوله: ﴿ فإن تولوا فقولوا آشهدوا بأنا مسلمون ﴾ ، يؤيد المعنى الأول ، فإن محصل المعنى بالنظر إليه أنه يدعو إلى هذه الكلمة وهي أن لا نعبد إلا الله «الخ» لأنها مقتضى الإسلام لله الذي هو الدين عند الله ، وإن كان الإسلام أيضاً لازماً من لوازم التوحيد لكن الدعوة في الآية إنما هي إلى التوحيد العملي وهو ترك عبادة غير الله سبحانه دون اعتقاد الوحدة ، فأفهم ذلك .

قوله تعالىٰ : ﴿ أَن لا نعبد إلاَّ الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ تفسير للكلمة السواء ؛ وهي التي يوجبها الإسلام لله .

والمراد بقوله : ﴿ أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا الله ﴾ ، نفي عبادة غير الله لا إثبات عبادة الله تعالىٰ على ما مرّت الإنسارة إليه في معنىٰ كلمة الإخلاص ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا

الله ﴾ : أن لازم كون ﴿ إِلاَّ الله ﴾ ، بدلاً لا استثناءً كون الكلام مسوقاً لبيان نفي الشريك دون إثبات الإِلَه ، فإن القرآن يأخذ إثبات وجود الإِلَـه وحقيته مفروغاً عنه .

ولما كان الكلام مسوقاً لنفي الشريك في العبادة ولا ينحسم به مادة الشرك اللازم من اعتقاد البنوة والتثليث ونحو ذلك أردفه بقوله : ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ «الخ» فإن تسمية العبادة بعبادة الله لا تصير العبادة عبادة لله سبحانه ما لم يخلص الاعتقاد ولم يتجرد الضمير من الاعتقادات والأراء المولودة من أصل الشرك لأن العبادة حينئذ إنما تكون عبادة إله له شريك ، والعبادة التي يعبد بها أحد الشريكين وإن خص باسمه ووجه نحوه ليست إلا نابتة منبت التشريك لأنها لا تعدو أن تكون سهماً يسهم له ، وحظاً يقسم له من بين الشريكين أو الشركاء ففيها بعينها نحو عبادة للغير .

وهذا الذي يدعو إليه النبي بأمر الله سبحانه ، وهو الذي يدل عليه قوله : ﴿ أَنَ لَا نَعْبُدُ إِلَّا الله ولا نَشْرَكُ بِهُ شَيئاً ولا يَتَخَذُ بَعَضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونَ الله ﴾ ، هو الذي يجمع غرض النبوة في السيرة التي كانت الأنبياء تدعو إليها وتبسطها على المجتمع الإنساني .

فقد تقدم عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسِ أُمّةٌ واحدةً ﴾(١) أن النبوة انبعاث إلهي ونهضة حقيقية يراد بها بسط كلمة الدين وأن حقيقة الدين تعديل المجتمع الإنساني في سيره الحيوي ، ويتبعه تعديل حياة الإنسان الفرد فينزل بذلك الكل منزلته التي نزله عليها الفطرة والخلقة فيعطي به المجتمع موهبة الحرية وسعادة التكامل الفطري على وجه العدل والقسط ، وكذلك الفرد فهو فيه حر مطلق في الانتفاع من جهات الحياة فيما يهديه إليه فكره وإرادته إلا ما يضر بحياة المجتمع ، وقد قيد جميع ذلك بالعبودية والإسلام لله سبحانه ، والخضوع لسيطرة الغيب وسلطنته .

وخلاصة ذلك أن الذي كانت تندب إليه جماعة الأنبياء عليهم السلام أن

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/٢١٣ . .

يسير النوع الإنساني فرادي ومجتمعين على ما تنطق به فطرتهم من كلمة التوحيـد التي تقضى بوجوب تطبيق الأعمال الفردية والاجتماعية على الإسلام لله ، وبسط القسط والعدل ، أعني بسط التساوي في حقوق الحياة ، والحرية في الإرادة الصالحة والعمل الصالح .

ولا يتأتى ذلك إلا بقطع منابت الاختلاف والبغي بغير الحق واستخدام القبوي واستعباده للضعيف وتحكُّمه عليه ، وتعبُّد الضعيف للقبوي فبلا إلَّه إلاَّ الله ، ولا رب إلا الله ، ولا حكم إلا لله سبحانه .

وهذا هو الذي تدل عليه الآية : ﴿ أَنْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَشُرُكُ بِهِ شَيَّاً وَلَا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ الآية ، وقال تعالىٰ فيما يحكيه عن يوسف عَلَيْهُ: ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجِنِ أَأْرِبَابٍ مَتَفَرِقُونَ خَيْرٍ أَمِ اللهِ الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماءً سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنـزل الله بها من سلطان إن الحكم إِلَّا لله أمر أن لا تعبدوا إلَّا إيَّاه ذلك الدين القيم ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿ أَتَخَذُوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلاّ ليعبـدوا إلَّها واحداً لا إِلَّه إِلَّا هُو ﴾ (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات .

وفيما حكاه القرآن عن الأنبياء السالفين كنوح وهبود وصالح وإبراهيم وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام مما كلموا به أممهم شيء كثير من هذا القبيل كقول نوح: ﴿ رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ﴾(٣) ، وقول هود لقومه : ﴿ أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رَبِعَ آية تَعِبُثُونَ وتَتَخَذُونَ مَصَالَعَ لعلَّكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين ﴾(٤) ، وقول صالح لقومه : ﴿ وَلا تطيعوا أمر المسرفين ﴾(٥) ، وقول إبراهيم لأبيه وقومه : ﴿ مَا هَـذُهُ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أنتم لمها عاكفون قالـوا وجدنـا آباءنـا لها عـابدين قـال لقد كنتم أنتم وآبـاؤكم في ضلال مبين ﴾(¹) ، وقوله تعالىٰ لموسىٰ وأخيه : ﴿ اذهبا إلى فرعـون إنه طغیٰ ﴾

<sup>(</sup>١) يوسف: الأية/٤٠.

<sup>(</sup>٢) التوبة : الآية/٣١.

<sup>(</sup>٣) نوح : الآية/٢١.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: الآية/١٣٠.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: الآية/١٥١.

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: الآبة/١٥.

إلى أن قال: ﴿ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ﴾ (١) ، وقول عيسى لقومه: ﴿ ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فآتقوا الله وأطبعون ﴾ (٢) ، فالدين الفطري هو الذي ينفي البغي والفساد ، وهذه المظالم والسلطات بغير الحق الهادمة لأساس السعادة والمخربة لبنيان الحق والحقيقة ، وإلى ذلك يشير قول النبي من الهجرة في حجة الوداع: (وقد ذكره المسعودي في حوادث سنة عشر من الهجرة في مروج الذهب) ﴿ ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ﴾ وكأنه من يونية يريد به رجوع الناس إلى حكم الفطرة باستقرار سيرة الإسلام بينهم .

والكلام أعني قولـه تعالىٰ : ﴿ أَنْ لَا نَعبُدُ إِلَّا الله ﴾ «الخ» ، على كونـه آخذاً بمجامع غرض النبوة مفصح عن سبب الحكم وملاكه .

أما قوله : ﴿ أَن لا نعب لا إلا الله ولا نشرك به شيئاً ﴾ ، فلأن الألوهية هي التي يأله إليه ويتوله فيه كل شيء من كل وجه ، وهو أن يكون منشأ لكل كمال في الأشياء على كثرتها وآرتباطها وآتحادها في الحاجة ، وفيه كل كمال يفتاق إليه الأشياء ، وهذا المعنى لا يستقيم إلا إذا كان واحداً غير كثير ، ومالكاً إليه تدبير كل شيء ، فمن الواجب أن يعبد الله لأنه إله واحد لا شريك له ، ومن الواجب أن لا يتخذ له شريك في عبادته ، وبعبارة أخرى ، هذا العالم وجميع ما يحتوي عليه لا يصح ولا يجوز أن يخضع ويتصغر إلا لمقام واحد إذ هؤلاء المربوبون لوحدة نظامهم وآرتباط وجودهم لا رب لهم إلا واحد إذ لا خالق لهم إلا واحد .

وأما قوله تعالى : ﴿ ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴾ فمن حيث أفاد أن المجتمع الإنساني على كثرة أفراده وتفرق أشخاصه أبعاض من حقيقة واحدة هي حقيقة الإنسان ونوعه فما أودعته فيه يد الصنع والإيجاد من الاستحقاق والاستعداد الموزع بينهم على حدد سواء يقضي بتساويهم في حقوق الحياة وآستوائهم على مستوى واحد ، وما تفاوت فيه أحوال الأفراد وآستعدادهم في أقتناء مزايا الحياة من مواهب الإنسانية العامة التي ظهرت في مظاهر خاصة من

<sup>(</sup>١) طه: الآية/٧٤.

هُهُنا وهناك وهنالك يجب أن تعطاه الإنسانية لكن من حيث تسأله ، كما أن الإزدواج والولادة والمعالجة مثلاً من مسائل الإنسانية العامة لكن الذي يعطي الازدواج هو الإنسان البالغ ، الذكر أو الأنثى ، والولادة يعطاها الإنسان الأنثى ، والعلاج يعطاه الإنسان المريض .

وبالجملة أفراد الإنسان المجتمع أبعاض متشابهة من حقيقة واحدة متشابهة فلا ينبغي أن يحمل البعض إرادته وهواه على البعض إلا أن يتحمل ما يعادله ، وهو التعاون على آقتناء مزايا الحياة ، وأما خضوع المجتمع أو الفرد لفرد أعني الكل أو البعض لبعض ما يخرجه عن البعضية ، ويرفعه عن التساوي بالاستعلاء والتسيطر والتحكم بأن يؤخذ رباً متبع المشيئة ، يحكم مطلق العنان ، ويطاع فيما يأمر وينهى ففيه إبطال الفطرة وهدم بنيان الإنسانية .

وأيضاً من حيث إن الربوبية مما يختص بالله لا رب سواه فتمكين الإنسان مثله من نفسه يتصرف فيه بما يريد من غير أنعكاس ، أتخاذ رب من دون الله لا يقدم عليه من يسلم لله الأمر .

فقد تبيّن أن قوله: ﴿ وَلا يَتَخَذَ بَعَضَنَا بَعَضًا أَرِبَاباً مِن دُونَ الله ﴾ يفصح عن حجتين فيما يفيده من المعنى: إحداهما كون الأفراد أبعاضاً ، والأخرى كون الربوبية من خصائص الألوهية .

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ تُولُوا فَقُولُوا الشهدُوا بِأَنَا مَسَلِمُونَ ﴾ آستشهاد ، بأنهم (وهم النبي عَمِنَا ومن اتبعه ) على الدين المرضي عند الله تعالىٰ وهو الإسلام ، قال : ﴿ إِنَّ الدينَ عندَ الله الإسلام ﴾ (١) ، فينقطع بذلك خصامهم وحجاجهم إذ لا حجة على الحق وأهله .

وفيه إشارة إلى أن التوحيد في العبادة من لوازم الإسلام .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَمْ تَحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمٍ ﴾ إلى آخر الآية ، الظاهر أنه مقول القول الواقع في الآية السابقة ، وكنذا ما يأتي بعد أربع آيات

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/١٩.

فيكون مقولاً لـرسول الله مُسْلَبُهِ وإن كـان ظاهـر سياق قـوله: بعـد آيتين: ﴿ إِنْ أُولِى النّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهـذا النبي والذين آمنـوا ﴾ الآية ، أن يكـون الخطاب من الله لا من رسوله بإذنه .

ومحاجتهم في إبراهيم عليه يضم كل طائفة إياه إلى نفسها يشبه أن تكون أولاً بالمحاجة لإظهار المحقية كأن تقول اليهود: إن إبراهيم عليه الذي أثنى الله عليه في كتابه مناً ، فتقول النصارى: إن إبراهيم كان على الحق ، وقد ظهر الحق بظهور عيسى معه ، ثم تتبدل إلى اللجاج والعصبية فتدعي اليهود أنه كان يهودياً ، وتدعي النصارى أنه كان نصرانياً ، ومن المعلوم أن اليهودية والنصرانية إنما نشأتا جميعاً بعد نزول التوراة والإنجيل وقد نزلا جميعاً بعد إبراهيم عليه فكيف يمكن أن يكون عليه يهودياً بمعنى المنتحل بالدين الذي يختص بموسى عليه ، ولا نصرانياً بمعنى المتعبد بشريعة عيسى عليه ، فلو قيل في إبراهيم شيء لوجب أن يقال: إنه كان على الحق حنيفاً من الباطل إلى الحق مسلماً لله سبحانه ، وهذه الآيات في مساق قوله تعالى : ﴿ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قبل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ﴾ الآية ، الآية تثبت لهم علماً في المحاجة التي وقعت بينهم، وتنفي علماً وتثبته لله تعالى ، ولذلك ذكر المفسرون: أن المعنى: أنكم حاججتم: في إبراهيم على ولكم به علم ما ، كالعلم بوجوده ونبوته ، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو كونه يهوديا أو نصرانيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون ، أو أن المراد بالعلم علم ما بعيسى وخبره ، والمعنى أنكم تحاجون في عيسى ولكم بخبره علم فلم تحاجون فيما يهوديا أو بخبره علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو كون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا ، هذا ما ذكروه .

وأنت تعلم أن شيئاً من الوجهين لا ينطبق على ظاهر سياق الآية : أما

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية / ١٤٠.

الأول فلأنه لم تقع لهم محاجة في وجود إبراهيم ونبوته ، وأما الثاني فلأن المحاجة التي وقعت منهم في عيسى لم يكونوا فيها على الصواب بل كانوا مخطئين في خبره كاذبين في دعواهم فيه فكيف يمكن أن يسمى محاجة فيما لهم به علم ؛ وكلامه تعالى على أي حال يثبت منهم محاجة فيما لهم به علم كما يثبت لهم محاجة فيما ليس لهم به علم ، فما هذه المحاجة التي هي فيما لهم به علم؟ على أن ظاهر الآية أن هاتين إنما جرتا جميعاً فيما بين أهل الكتاب أنفسهم لا بينهم وبين المسلمين وإلا كان المسلمون على الباطل في الحجاج الذي أهل الكتاب فيه على علم ؛ وهو ظاهر .

والذي ينبغي أن يقال ـ والله العالم ـ أن من المعلوم أن المحاجة كانت جارية بين اليهود والنصارى في جميع موارد الاختلاف التي كانت بينهم ، وعمدة ذلك نبوة عيسى عليه وما كانت تقوله النصارى في حقه (إنه الله ، أو ابنه ، أو التثليث) فكانت النصارى تحاج اليهود في بعثته ونبوته وهم على علم منه ، وكانت اليهود تحاج النصارى ، وتبطل ألوهيته ونبوته والتثليث وهم على علم منه ، فهذه محاجتهم فيما لهم به علم ، وأما محاجتهم فيما ليس لهم به علم فمحاجتهم في أمر إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانياً .

وليس المراد بجهلهم به جهلهم بنزول التوراة والإنجيل بعده وهو ظاهر ، ولا ذهولهم عن أن السابق لا يكون تابعاً للاحق فإنه خلاف ما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ أفلا تعقلون ﴾ ، فإنه يدل على أن الأمر يكفي فيه أدنى تنبيه ، فهم عالمون بأنه كان سابقاً على التوراة والإنجيل لكنهم ذاهلون عن مقتضى علمهم وهو أنه لا يكون حينئذٍ يهودياً ولا نصرانياً بل على دين الله الذي هو الإسلام لله .

لكن اليهود مع ذلك قالوا: إن الدين الحق لا يكون إلا واحداً وهو اليهودية فلا محالة كان إبراهيم يهودياً ، وقالت النصارى مثل ذلك فنصرت إبراهيم ، وقد جهلوا في ذلك أمراً وليس بذهول ، وهو أن دين الله واحد ، وهو الإسلام لله ، وهو واحد مستكمل بحسب مرور الزمان واستعداد الناس من حيث تدرجهم بالكمال ، واليهودية والنصرانية شعبتان من شعب كمال الإسلام الذي هو أصل

الدين ، والأنبياء عليهم السلام بمنزلة بناة هـ ذا البنيان ، لكل منهم موقعه فيما وضعه من الأساس ومما بني عليه من هذا البنيان الرفيع .

وبالجملة فاليهود والنصارى جهلوا أنه لا يلزم من كون إبراهيم مؤسساً للإسلام وهو الدين الأصيل الحق ثم ظهور دين حق بآسم اليهودية أو النصرانية ، وهو آسم شعبة من شعب كماله ومراتب تمامه أن يكون إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً بل يكون مسلماً حنيفاً متلبساً بآسم الإسلام الذي أسسه وهو أصل اليهودية والنصرانية دون نفسهما ، والأصل لا ينسب إلى فرعه بل ينبغي أن يعطف الفرع عليه .

وتسمية إبراهيم مسلماً لا يهودياً ولا نصرانياً غير عده تابعاً لدين النبي وشريعة القرآن ليرد الإشكال بأنه كما كان متقدماً على نزول التوراة والإنجيل فلا ينبغي أن يعد يهودياً أو نصرانياً كذلك كان متقدماً على نزول القرآن وظهور الإسلام فلا ينبغي أن يعد مسلماً (حذو النعل بالنعل).

وذلك أن الإسلام بمعنى شريعة القرآن من الاصطلاحات الحادثة بعد نزول القرآن وآنتشار صيت الدين المحمدي ، والإسلام الذي وصف به إبراهيم هو أصل التسليم لله سبحانه والخضوع لمقام ربوبيته فالإشكال غير متوجه من أصله .

ولعل هذا الذي ذكرناه من وجه جهلهم بمعنى الدين الأصيل ، وكونه حقيقة ذات مراتب مختلفة ومتدرجة في الاستكمال هو المراد بقوله تعالى : ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهودياً ﴾ والخ، ويؤيده قوله : ﴿ والله أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ﴾ الآية ، وقوله تعالى في ذيل الآيات : ﴿ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ (١) الآية ، على ما سيجيء من البيان .

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/ ٨٥.

قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِياً وَلا نَصْرَانِياً ﴾ إلى آخر الآية ، قد مرّ تفسيره فيما مرّ ، وقد قيل : إن اليهود والنصارى كما كانوا يدعون أن إبراهيم على منهم وعلى دينهم كذلك عرب الجاهلية من الوثنية كانت تدعي أنهم على الدين الحنيف دين إبراهيم التنف حستى كان أهل الكتاب يسمونهم الحنفاء ، ويدعون بالحنيفية الوثنية .

ولما وصف الله سبحانه إبراهيم عليه بقوله: ﴿ وَلَكُن كَانَ حَنَيْفًا ﴾ ، وجب بيانه حتى لا يتوهم منه الوثنية فلذلك أردفه بقوله: ﴿ مسلماً وماكان من المشركين ﴾ ، أي كان على الدين المرضي عند الله تعالى وهو الإسلام وماكان من المشركين كعرب الجاهلية .

قوله تعالى : ﴿ إِن أُولِى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والمدين أمنوا الآية في موضع التعليل للكلام السابق وبيان للحق في المقام والمعنى ـ والله العالم ـ أن هذا النبي المعظم إبراهيم لو أخذت النسبة بينه وبين من بعده من المنتحلين وغيرهم لكان الحق أن لا يعد تابعاً لمن بعده بل تعتبر الأولوية به والأقربية منه ، والأقرب من النبي الذي له شرع وكتاب هم المذين يشاركونه في أتباع الحق ، والتلبس بالدين الذي جاء به ، والأولى بهذا المعنى بإبراهيم سنة هذا النبي والذين آمنوا لأنهم على الإسلام الذي اصطفى الله به إبراهيم ، وكذا كل من اتبعه دون من يكفر بآيات الله ويلبس الحق بالباطل .

وفي قوله: للذين اتبعوه تعريض لأهل الكتاب من اليهود والنصارى بنحو الكناية أي لستم أولى بإبراهيم لعدم أتباعكم إياه في إسلامه لله.

وفي قوله: ﴿ وهذا النبي والذين آمنوا ﴾ إفراد للنبي عشر ومن اتبعه من المؤمنين من الدين اتبعوا إسراهيم إجلالاً للنبي وصوناً لمقامه أن يطلق عليه الاتباع كما يستشعر ذلك \_ مثل قوله تعالى : ﴿ أُولئك الدين هدى الله فبهداهم أقتده ﴾ (١) ، حيث لم يقل : فبهم أقتده .

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية/٩٠.

وقد تمم التعليل والبيان بقوله : ﴿ وَاللَّهُ وَلَيُ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ ، فإن ولاية إبراهيم ( ولي الله ) من ولاية الله ، والله ولي المؤمنين دون غيرهم الكافرين بآياته اللابسين الحق بالباطل .

قوله تعالى: ﴿ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ ؛ البطائفة الجماعة من الناس ، وكأن الأصل فيه أن الناس وخاصة العرب كانوا أولاً يعيشون شعوباً وقبائل بدويين يطوفون صيفاً وشتاءً بماشيتهم في طلب الماء والكلاء ، وكانوا يطوفون وهم جماعة تحذراً من الغيلة والغارة فكان يقال لهم جماعة طائفة ، ثم اقتصر على ذكر الوصف ( البطائفة ) للدلالة على الجماعة .

وأما كون أهل الكتاب لا يضلون إلا أنفسهم فإن أول الفضائل الإنسانية الميل إلى الحق واتباعه ، فحب صرف الناس عن الحق إلى الباطل من جهة أنه من أحوال النفس وأخلاقها رذيلة نفسانية \_ وبئست الرذيلة \_ وإثم من آثامها ومعاصيها وبغيها بغير حق ، وماذا بعد الحق إلا الضلال فحبهم لإضلال المؤمنين وهم على الحق إضلال بعينه لأنفسهم من حيث لا يشعرون .

وكذا لو تمكنوا من بعضهم بإلقاء الشبهات فأضلوه بذلك فإنما يضلون أولاً انفسهم لأن الإنسان لا يفعل شيئاً من خير أو شر إلا لنفسه كما قبال تعالى: 
﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ﴾(١) ، وأما ضلال من ضل بإضلالهم فليس بتأثير منهم بل هو بسوء فعال الضال الغاوي وشآمة إدادته بإذن من الله ، قال تعالى : ﴿ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ﴾(٢) ، وقبال تعالى : ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ﴾(٢) ، وقد مر شطر من الكلام في خواص الأعمال في الكلام على قوله تعالى : ﴿ حبطت أعمالهم في الدنيا والأخرة ﴾(٤) ، في الجزء الثاني من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) الشورى : الآية/٣١.

<sup>(</sup>٤) البقرة : الآية/٢١٧.

<sup>(</sup>١) حم السجدة: الآية/٤٦.

<sup>(</sup>٢) الروم: الآية/٤٤.

وهذا الذي ذكرناه من المعارف القرآنية التي يفيدها التوحيد الأفعالي الـذي يتقرع علي شمول حكم الربوبية والملك ، وبه يوجه ما يفيده قوله تعالىٰ : ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم ولا يشعرون ﴾ ، من الحصر .

وأما ما ذكره المفسرون من التوجيه لمعنى الآية فـلا يغني في الحصـر المذكور طائلًا ولذلك أغمضنا عن نقله .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَهِلُ الْكُتَابُ لَمْ تَكْفُرُونَ بَآيَاتَ اللهُ وَأَنَّم تَشْهِدُونَ ﴾ ، قد مر أن الكفر بالله هو الالتزام بنفي التوحيد صريحاً كالوثنية والدهرية ، والكفر بآيات الله إنكار شيء من المعارف الإلهية بعد ورود البيان ووضوح الحق ، وأهل الكتاب لا ينكرون أن للعالم إلها واحداً ، وإنما ينكرون أموراً من الحقائق بينتها لهم الكتب السماوية المنزلة عليهم وعلى غيرهم كنبوة النبي بينت وكون عيسى عبداً لله ورسولاً منه ، وأن إبراهيم ليس بيهودي ولا نصرائي ، وأن يد الله مبسوطة ، وأن الله غني ؛ إلى غير ذلك ، فأهل الكتاب في لسان القرآن كافرون بآيات الله غير كافرين بالله ، ولا ينافيه قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما ينافيه قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما الإيمان عنهم صريحاً ، وليس إلا الكفر وذلك أن ذكر عدم تحريمهم للحرام وعدم الإيمان عنهم صريحاً ، وليس إلا الكفر وذلك أن ذكر عدم تحريمهم للحرام وعدم تدينهم بدين الحق في الآية يشهد بأن المراد من توصيفهم بعدم الإيمان هو التوصيف بلازم الحال فلازم حالهم من الكفر بآيات الله عدم الإيمان بالله واليوم الآخر وإن لم يشعروا به ، وليس بالكفر الصريح .

وفي قوله تعالى : ﴿ وأنتم تشهدون ﴾ . والشهادة هو الحضور والعلم عن حس \_ دلالة على أن المراد بكفرهم بآيات الله إنكارهم كون النبي المراد بكفرهم واليات الله إنكارهم كون النبي المراد بكفرهم والإنجيل مع مشاهدتهم أنطباق الآيات والعلائم المذكورة فيهما عليه .

<sup>(</sup>١) التوبة : الأية/ ٢٩.

ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعضهم: أن لفظ الآيات عام شامل لجميع الآيات ولا وجه لتخصيصه بآيات النبوة بل المراد كفرهم بجميع الآيات الحقة والوجه في فساده ظاهر.

قُوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَهُمَلُ الْكَتَابُ لَمْ تَلْبُسُونَ الْحَقِّ بِالْبِاطِلُ ﴾ إلى آخر الآية ؛ اللبس بفتح الـلام إلقاء الشبهة والتمويه أي تظهرون الحق في صورة الباطل.

وفي قوله: ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ دلالة أو تلويح على أن المراد باللبس والكتمان ما هو في المعارف الدينية غير ما يشاهد من الآيات كالآيات التي حرفوها أو كتموها أو فسروها بغير ما يراد منها.

وهاتان الآيتان أعني قوله: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابُ لَمْ تَكَفَّرُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ وَقَدْتُ طَائفَةَ ﴾ الآية، وعلى هذا فعتاب الجميع بفعال البعض بنسبت إليهم من جهة آتحادهم في العنصر والنسل والصفة ، ورضاء البعض بفعال البعض وهو كثير الورود في القرآن .

قوله تعالى : ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل ﴾ إلى آخر الآية ؛ المراد بوجه النهار بقرينة مقابلته بآخره هو أوله فإن وجه الشيء ما يبدو ويظهر به لغيره وهو في النهار أوله ، وسياق قولهم يكشف عن نزول وحي على النبي بنناه في وجه النهار يوافق ما عليه أهل الكتاب وآخر في آخره يخالف ما هم عليه ، فإنما هو الذي دعاهم إلى أن يقولوا هذا القول .

وعلى هذا فقوله: ﴿ بِالذِي أُنزِلَ على الذين آمنوا ﴾ أريد به شيء خاص من وحي الفرآن يوافق ما عند أهل الكتاب ، وقوله: وجه النهار منصوب على الظرفية ومتعلق بقوله: ﴿ أُنزِلَ ﴾ ، لا بقوله: ﴿ آمنوا ﴾ \_ ( صيغة الأمر ) لأنه أقرب ، وقوله: ﴿ واكفروا آخره ﴾ في معنىٰ واكفروا بما أُنزِل في آخره فيكون من وضع الظرف موضع المظروف بالمجاز العقلي نظير قوله تعالىٰ : ﴿ بَلَ مَكُرُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ (اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّهُ اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّيْلُ والنَّهُ اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّيْلُ والنَّهَارُ أَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّيْلُ والنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَامُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية/٣٣.

وبذلك يتأيد ما ورد في سبب النزول عن أئمة أهل البيت: أن هذه كلمة قالتها اليهود حين تغيير القبلة حيث صلى رسول الله صلاة الصبح إلى بيت المقدس وهو قبلة اليهود، ثم حولت القبلة في صلاة الظهر نحو الكعبة فقالت طائفة من اليهود: «آمنوا بما أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» يريدون آستقبال بيت المقدس «واكفروا آخره» يريدون استقبال الكعبة. ويؤيده قولهم بعده على ما حكاه الله: ﴿ولا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم ﴾، أي لا تثقوا بمن لا يتبع دينكم بالإيمان به فتفشوا عنده شيئاً من أسراركم والبشارات التي عندكم وكان من علائم النبي منظرة أنه يحول القبلة إلى الكعبة.

وذكر بعضهم أن قوله: ﴿ وجه النهار ﴾ ، متعلق بقوله: ﴿ آمنوا ﴾ (بصيغة الأمر) والمراد به أول النهار ، وقوله: ﴿ آخره ﴾ ظرف بتقدير ﴿ في ﴾ ، ومتعلق بقوله: ﴿ آمنوا بالذي أنزل ﴾ «الخ» أن يظهر عدة منهم الإيمان بالقرآن وبلحقوا بجماعة المؤمنين ثم يرتدوا في آخر النهار بإظهار أنهم إنما آمنوا أول النهار لما كاد يلوح لهم من إمارات الصدق والحق من ظاهر الدعوة الإسلامية ، وإنما ارتدوا آخر النهار لما تبين لهم من شواهد البطلان وعدم آنطباق ما عندهم من بشارات النبوة وعلائم الحقائية على النبي من المناه في عزيمتهم فينكسر بذلك سورتهم وتبطل أحدوثتهم .

وهذا المعنى في نفسه غير بعيد وخاصة من اليهود الذين لم يألوا جهداً في الكرة على الإسلام لإطفاء نوره من أي طريق ممكن ، غير أن لفظ الآية لا ينطبق عليه ، وسيأتي للكلام تتمة نتعرض لها في البحث الروائي التالي إن شاء الله العزيز .

وقال بعضهم: إن المراد ﴿ آمنوا ﴾ بصلاتهم إلى الكعبة أول النهار واكفروا به آخره لعلهم يرجعون ، وقال آخرون : المعنى أظهروا الإيمان في صدر النهار بما أقررتم به من صفة النبي عطفه واكفروا آخره ﴾ بإبداء أن ما وصف به النبي الموعود لا ينطبق عليه لعلهم يرتابون بذلك فيرجعوا عن دينهم ، وهذان الوجهان لا شاهد عليهما . وكيف كان المراد ، لا إجمال في الآية .

قوله تعالى: ﴿ وَلا تؤمنوا إلاّ لمن تبع دينكم ﴾ «الخ»، الذي يعطيه السياق هو أن تكون هذه الجملة من قول أهل الكتاب تتمة لقولهم: ﴿ آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا ﴾ ، وكذا قوله تعالى : ﴿ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم ﴾ ، ويكون قوله : ﴿ قل إن الهدى هدى الله ﴾ جملة معترضة هو جواب الله سبحانه عن مجموع ما تقدم من كلامهم أعني قولهم : ﴿ آمنوا بما أنزل ﴾ إلى قوله : ﴿ دينكم ﴾ ، على ما يفيده تغيير السياق ، وكذا قوله تعالى : ﴿ قل إن الفضل بيد الله ﴾ ، جوابه تعالى عن قولهم : ﴿ أن يؤتى أحد ﴾ إلى آخره ، هذا هو الذي يقتضيه ارتباط أجزاء الكلام وأتساق المعاني في الآيتين أولاً ، وما تناظر الآيتين من الآيات الحاكية لأقوال اليهود في الجدال والكيد ثانياً .

والمعنى ـ والله أعلم ـ أن طائفة من أهل الكتاب ـ وهم اليهود ـ قالت أي قال بعضهم لبعض: صدقوا النبي والمؤمنين في صلاتهم وجه النهار إلى بيت المقدس ولا تصدقوهم في صلاتهم إلى الكعبة آخر النهار ، ولا تثقوا في الحديث بغيركم فيخبروا المؤمنين أن من شواهد نبوة النبي الموعود تحويل القبلة إلى الكعبة ، فإن في تصديقكم أمر الكعبة وإفشائكم ما تعلمونه من كونها من إمارات صدق الدعوة محذور أن يؤتى المؤمنون مثل ما أونيتم من القبلة فيذهب به سؤددكم ويبطل تقدمكم في أمر القبلة ، ومحذور أن يقيموا عليكم الحجة عند ربكم ، أنكم كنتم عالمين بأمر القبلة الجديدة شاهدين على حقيته ثم لم تؤمنوا .

فأجاب الله تعالى عن قولهم في الإيمان بما في وجه النهار والكفر في آخره وأمرهم بكتمان أمر القبلة لئلا يهتدي المؤمنون إلى الحق بأن الهدى الذي يحتاج إليه المؤمنون الذي هو حق الهدى إنما هو هدى الله دون هداكم ، فالمؤمنون في غنى عن ذلك فإن شئتم فاتبعوا وإن شئتم فاكفروا وإن شئتم فأفشوا وإن شئتم فاكتموا .

وأجاب تعالىٰ عمّا ذكروه من مخافة أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا أو يحاجوهم عند ربهم بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا بيدكم حتى تحبسوه لأنفسكم

وتمنعوا منه غيركم ، وأما حديث الكتمان مخافة المحاجة فقد أعرض عن جوابه لظهور بطلانه كما فعل كذلك في قوله تعالى في هذا المعنى بعيته : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ (١)، فقوله: ﴿ أو لا يعلمون ﴾ ، إيذان بأن هذا القول بعد ما علموا أن الله لا يتفاوت فيه السر والعلانية كلام منهم لا يستوي على تعقل صحيح ، وليس جواباً لمكان الواو في قوله : ﴿ أو لا يعلمون ﴾ .

وعلى ما مرّ من المعنىٰ فقوله تعالىٰ : ﴿ولا تؤمنوا ﴾ معناه لا تثقــوا ولا تصدقوا لهم الوثاقة وحفظ السر على حد قوله تعالىٰ : ﴿ ويؤمن للمؤمنين ﴾(٢) ، والمراد بقوله : لمن تبع ، اليهود .

والمراد بالجملة النهي عن إفشاء ما كان عندهم من حقية تحويل القبلة إلى أن الكعبة كما مر في قوله تعالى : ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ﴾ إلى أن قال : ﴿ وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ﴾ إلى أن قال : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ﴾ (١) .

وفي معنى الآية أقوال شتى دائرة بين المفسرين كقول بعضهم: إن قوله تعالى : ﴿ وَلا تؤمنوا ﴾ إلى آخر الآية كلام لله تعالى لا لليهود ، وخطاب الجمع في قوله : ﴿ وَلا تؤمنوا ﴾ وقوله : ﴿ ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ﴾ جميعاً للمؤمنين ، وخطاب الإفراد في قوله : ﴿قل ﴾ ، في الموضعين للنبي المنتش ، وقول آخرين بمثله إلا أن خطاب الجمع في قوله : ﴿ أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ﴾ ، لليهود في الكلام عتاب وتقريع . وقول آخرين إن قوله : ﴿ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ﴾ من كلام اليهود ، وقوله : ﴿قل إن الهدى هدى الله أن أحد الخلاف في معنى الفضل أن المراد به الدين أو النعمة الدنيوية أو الغلبة أو غير ذلك .

 <sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٧٧.
 (٢) براءة: الآية/٢١.

وهذه الأقوال على كثرتها بعيدة عمّا يعطيه السياق كما قدمنا الإشارة إليه ولذا لم نشتغل بها فضل أشتغال .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِن الفَضَلَ بِيدَ اللهُ يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ﴾ ، الفضل هو الزائد عن الاقتصاد ، ويستعمل في المحمود كما أن الفضول يستعمل في المذموم ، قال الراغب : وكل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل نحو قوله : ﴿ وَاسَأَلُوا الله من فضله ﴾ ، ﴿ ذلك فضل الله ﴾ ، ﴿ ذو الفضل العظيم ﴾ ، وعلى هذا قوله : ﴿ قُل بفضل الله ﴾ ، ﴿ ولولا فضل الله ﴾ انتهى .

وعلى هذا فقوله: ﴿ إِن الفضل بيد الله ﴾ ، من قبيل الإيجاز بالقناعة بكبرى البيان القياسي ؛ والتقدير: قل إن هذا الإنزال والإيتاء الإلهي الذي تحتالون في تخصيصه بأنفسكم بالتظاهر على الإيمان والكفر ، والإيصاء بالكتمان أمر لا نستوجبه معاشر الناس على الله تعالى بل هو من الفضل ، والفضل بيد ألله الذي له الملك وله الحكم فله أن يؤتيه من يشاء والله واسع عليم .

ففي الكلام نفي ما يدل عليه قولهم وفعلهم من تخصيص النعمة الإلهية بأنفسهم بجميع جهاته المحتملة فإن تنعم بعض الناس بفضل الله تعالى دون البعض كتنعم اليهود بنعمة الدين والقبلة ، وحرمان غيرهم ، إما أن يكون لأن الفضل منه تعالى يمكن أن يقع تحت تأثير الغير فيزاحم المشيئة الإلهية ، ويحبس فضله عن جانب ، ويصرفه إلى آخر ، وليس كذلك فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء .

وإما أن يكون لأن الفضل قليل غير واف والمفضل عليهم كثيرون فيكون إيتائه على البعض دون البعض يحتاج إلى انضمام مرجح فيحتال إلى إقامة مرجح لتخصيص البعض الذي ينعم عليه ، وليس كذلك فإن الله سبحانه واسع الفضل والمقدرة .

وإما أن يكون ، لأن الفضل وإن كان واسعاً وبيد الله لكن يمكن أن يحتجب المفضل عليه عنه تعالى بجهل منه فلا ينال الفضل فيحتال في حجبه وستر حاله عنه تعالى حتى يحرم من فضله ، وليس كذلك فإن الله سبحانه عليم لا يطرأ عليه جهل .

قوله تعالى: ﴿ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ﴾ ، فلما كان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وكان واسعاً عليماً أمكن أن يختص بعض عباده ببعض نعمه ، فإن له أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ، وليس إذا لم يكن ممنوع التصرف في فضله وإيتائه عباده أن يجب عليه أن يؤتي كل فضله كل أحد فإن هذا أيضاً نوع ممنوعية في التصرف بل له أن يختص بفضله من يشاء .

وقد ختم الكلام بقوله: ﴿ وَالله ذَوَ الفَضَلِ العظيم ﴾ وهـ و بمنزلة التعليل لجميع المعاني السابقة فإن لازم عظمة الفضل على الإطلاق أن يكون بيده يؤتيه من يشاء ، وأن يكون واسعاً في فضله ؛ وأن يكون عليماً بحال عباده ، وما هـ واللائق بحالهم من الفضل ، وأن يكون له أن يختص بفضله من يشاء .

وفي تبديل الفضل بالرحمة في قوله: ﴿ يختص برحمته من يشاء ﴾ ، دلالة على أن الفضل وهو العطية غير الواجبة من شعب الرحمة ، قال تعالى : ﴿ ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ (١) ، وقال : ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق ﴾ (١) .

قوله تعالى : ﴿ ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ﴾ إلى قوله : ﴿ من سبيل ﴾ ، إشارة إلى اختلافهم في حفظ الأمانات والعهود آختلافا فأحشاً آخذاً بطرفي التضاد وأن هذا وإن كان في نفسه رذيلة قومية ضارة إلى أنه ناشىء بينهم فاش في جماعتهم من رذيلة أخرى اعتقادية وهي ما يشتمل عليه قولهم : ليس علينا في الأميين سبيل ، فإنهم كانوا يسمون أنفسهم بأهل الكتاب ، وغيرهم بالأميين فقولهم : ليس غلينا في الأميين سبيل ، معناه نفي أن يكون لغير إسرائيلي على إسرائيلي سبيل ، وقد أسندوا الكلمة إلى الدين ، والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون \* بلى ﴾ «الخ».

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية/١٠٠.

<sup>(</sup>١) الأعراف : الآية/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) النور : الآية/٢١.

فقد كانوا يزعمون ـ كما أنهم اليوم على زعمهم ـ أنهم هم المخصوصون بالكرامة الإلهية لا تعدوهم إلى غيرهم بما أن الله سبحانه جعل فيهم نبوة وكتاباً وملكاً فلهم السيادة والتقدم على غيرهم ، واستنتجوا من ذلك أن الحقوق المشرعة عندهم اللازمة المراعاة عليهم كحرمة أخذ الرباء وأكل مال الغير ، وهضم حقوق الناس إنما هي بينهم معاشر أهل الكتاب فالمحرم هو أكل مال الإسرائيلي على مثله ، والمحظور هضم حقوق يهودي على أهل ملته ، وبالجملة إنما السبيل على أهل الكتاب لأهل الكتاب ، وأما غير أهل الكتاب فلا سبيل له على أهل الكتاب فلهم أن يحكموا في غيرهم ما شاؤوا ويفعلوا في من دونهم ما أرادوا ، وهذا يؤدي إلى معاملتهم مع غيرهم معاملة الحيوان العجم كائناً من كان .

وهذا وإن لم يوجد فيما عندهم من الكتب المنسوبة إلى الوحي كالتوراة وغيرها لكنه أمر أخذوه من أفواه أحبارهم فقلدوهم فيه ، ثم لما كان الدين الموسوي لا يعدو بني إسرائيل إلى غيرهم جعلوه جنسية بينهم ، وتولد من ذلك أن هذه الكرامة والسؤدد أمر جنسي خص بذلك بنو إسرائيل خاصة ، فالانتساب الإسرائيلي هو مادة الشرف وعنصر السؤدد والمنتسب إلى إسرائيل له التقدم المطلق على غيره ؛ وهذه الروح الباغية إذا دبت في قالب قوم بعثتهم إلى إفساد الأرض وإماتة روح الإنسانية وآثارها الحاكمة في الجامعة البشرية .

نعم أصل هذه الكلمة \_ وهو سلب الحقوق العامة عن بعض الأفراد والجوامع \_ مما لا مناص عنه في الجامعة الإنسانية لكن الذي يعتبره المجتمع الإنساني الصالح هو سلب الحقوق عمن يريد إبطال الحقوق وهدم المجتمع ، والذي يعتبره الإسلام في ثبوت الحق هو دين التوحيد من الإسلام أو الذمة ، فمن لا إسلام له ولا ذمة فلا حق له من الحياة وهو الذي ينطبق على الناموس الفطري الذي سمعت أنه المعتبر إجمالاً عند المجتمع الإنساني .

ولنرجع إلى ما كنا فيه من الكلام في الآية فقوله تعالى : ﴿ وَمِنْ أَهُـلُ الكِتَابِ ﴾ ، كان الظاهر أن يقال : ومنهم ، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير والوجه فيه دفع أن يتوهم أن هؤلاء بعض من الطائفة المذكورة في الآيتين

السابقتين التي قالت: ﴿ آمنوا بالذي أنزل ﴾ • النع ، ولذلك لما اندفع التوهم المسذكور ، قيل في الآية الآتية : ﴿ وإن منهم لـفريفاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ﴾ الآية .

وهناك وجه آخر وهو أن ذكر الوصف ـ وهو كونهم من أهل الكتاب مشعر بنوع من التعليل ، وذلك أن صدور هذا القول والفعل منهم ـ أعني قولهم : ليس علينا في الأميين سبيل ، وأكلهم مال الناس بذلك لم يكن بذاك البعيد المستغرب لو كانوا أميين لا خبر عندهم من النبوة والوحي ، لكنهم أهل الكتاب وعندهم الكتاب فيه حكم الله ، وهم يعلمون أن الكتاب لا يحكم لهم بذلك ، ولا يبيح لهم مال غيرهم لأنه غيرهم، فهذا الذي قالوه ثم فعلوه وهم أهل الكتاب منهم أغرب وأبعد ، والتوبيخ والتقبيح عليهم أوجه وألزم .

والقنطار والدينار معروفان ، والمقابلة بينهما \_ على ما فيها من المحسنات البديعية \_ والمقام مقام يذكر فيه الأمانة تفيد أنه كنى بهما عن الكثير والقليل ، والمراد أن منهم من لا يخون الأمانة وإن كثرت وثقلت قيمتها ، ومنهم من يخونها وإن قلت وخفت .

وكذا الخطاب الموضوع في الكلام بقوله: ﴿ إِن تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارِ يؤدهُ اللَّكُ ﴾ ، غير متوجه إلى مخاطب معين بل هو للتكنية عن أي مخاطب يمكن أذ يخاطب بهذا الكلام للإشعار بأن الحكم عام غير مقصور على واحد دون واحد ، والكلام في معنى قولنا: إن يأمنه مؤتمن أي مؤتمن كان بقنطار يؤده إليه .

وما في قوله : ﴿ إِلاَّ ما دمت عليه قائماً ﴾ ، مصدرية على ما قيل ، والتقدير إلاَّ أن تبدوم قائماً عليه ، وذكر القيام عليه للدلالة على الإلحاح والاستعجال ، فإن قيام المطالب على ساقه عند المطالبة من غير قعود دليل على ذلك ، وربما قيل : إن ما ظرفية ، وليس بشيء .

وقوله: ﴿ ذَلَكَ بَأَنَهُم قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فَيِ الْأُمِينِ سَبِيلٍ ﴾ ، ظاهر السياق أن ذلك إشارة إلى مجموع المضمون المأخوذ من سابق القول أي كون بعضهم يؤدي الأمانة وإن كانت خطيرة مهمة ، وبعضهم لا يؤديها وإن كانت حقيرة لا يعبأ بها إنما هو لقولهم ، ليس علينا في الأميين سبيل فأوجب ذلك آختلافاً بينهم في الصفات الروحية كحفظ الأمانيات والاتقاء عن تضييع حقوق النياس ، والاغترار بالكرامة مع أنهم يعلمون أن الله لم يسن لهم ذلك في الكتاب ولا رضي بمثل هذه الأفعال منهم .

ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى حال الطائفة الثانية المذكورة بقوله: 
﴿ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ﴾ ، ويكون ذكر الطائفة الأولى الأمينة لاستيفاء تمام الأقسام ، والتحفظ على النصفة ، ويجوز حينئذ أن تكون ضمائر الجمع في قوله: ﴿ ويقولون ﴾ وفي قوله: ﴿ وهم يعلمون ﴾ ، راجعة إلى أهل الكتاب أو راجعة إلى قوله: ﴿ من إن تأمنه بدينار ﴾ ، بحسب المعنى وكذا يجوز على التقدير الثاني أن يكون المراد بضمير التكلم في قوله: ﴿ علنا ﴾ ، بحميع أهل الكتاب أو خصوص البعض ؛ ويختلف المعنى بآختلاف المحتملات جميع أهل الكتاب أو خصوص البعض ؛ ويختلف المعنى بآختلاف المحتملات إلا أن الجميع صحيحة مستقيمة ، وعليك بالتدبر فيها .

قوله تعالى : ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ إبطال لدعواهم أنه ليس علينا في الأميين سبيل ، ودليل على أنهم كانوا ينسبون ذلك إلى الـوحي السماوي والتشريع الديني كما مرّ .

قوله تعالى : ﴿ بلى من أوفى بعهده وآتفى فإن الله يحب المتقين ﴾ ، رد لكلامه وإثبات لما نفوه بقولهم : ليس علينا في الأميين سبيل ؛ وإيفاء العهد تتميمه بالتحفظ من العذر والنقص ؛ والتوفية البذل والإعطاء وافياً ؛ والاستيفاء الأخذ والتناول وافياً .

والمراد بالعهد ما أخذ الله الميثاق عليه من عباده أن يؤمنوا به ويعبدوه على ما يشعر به قوله في الآية التالية : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهَدَ اللهُ وأَيْمَانُهُم ثَمْنًا قَلِيلًا ﴾ ، أو مطلق العهد الذي منه عهد الله تعالىٰ .

وقوله: ﴿ فإن الله يحب المتقين ﴾ من قبيل وضع الكبرى موضع الصغرى إيثاراً للإيجاز، والتقدير: فإن الله يحبه لأنه متق والله يحب المتقين، والمراد أن كرامة الله لعباده المتقين حبه لهم لا ما زعمتموه من نفي السبيل.

فمفاد الكلام أن الكرامة الإلهية ليست بذاك المبتذل السهل التناول حتى ينالها كل من انتسب إليه أنتساباً أو يحسبها كل محتال أو مختال كرامة جنسية أو قومية بل يشترط في نيلها الوفاء بعهد الله وميثاقه والتقوى في الدين فإذا تمت الشرائط حصلت الكرامة ، وهي المحبة والولاية الإلهية التي لا تعدو عباده المتقين ، وأثرها النصرة الإلهية ، والحياة السعيدة التي تعمر الدنيا وتصلح بال أهلها ، وترفع درجات الأخرة .

فهذه هي الكرامة الإلهية لا أن يحمل قوماً على أكتاف عباده من صالح وطالح ويطلقهم ويخلي بينهم وبين ما يشاؤون وما يعملون فيقولوا يـوماً: ليس علينا في الأميين سبيل ، ويوماً: نحن أولياء الله من دون الناس(١) ، ويوماً: نحن أبناء الله وأحبائه(٢) فيهديهم ذلك إلى إفساد الأرض ، وإهلاك الحرث والنسل .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدُ اللهِ وَأَيْمَانُهُمْ ثُمَّنًا قَلَيْكًا ﴾ ، تعليل للحكم المذكور في الآية السابقة ، والمعنى أن الكرامة الإلهية خاصة بمن أوفى بعهده وأتقى لأن غيرهم ـ وهم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلًا ـ لا كرامة لهم .

ولما كان نقض عهد الله وترك التقوى إنما هو للتمتع بزخارف الدنيا وإيشار شهوات الأولى على الأخرى كان فيه وضع متاع الدنيا موضع إيفاء العهد والتقوى وتبديل العهد به ، ولـذلك شبه عملهم ذلك بالمعاملة ، فجعل عهد الله مبيعا يشترى بالمتاع ، وسمى متاع الـدنيا وهـو قليل بالثمن القليل ، والاشتراء هـو البيع ، فقيل : يشترون بعهد الله وايمانهم ثمناً قليلاً ، أي يبدلون العهد والأيمان من متاع الدنيا .

قوله تعالى : ﴿ أُولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ﴾ إلى آخر الآية ، الخلاق النصيب ، والتزكية هي الإنماء نمواً صالحاً ، ولما كان الـوصف

<sup>(</sup>١) قبال تعبالي: ﴿قبل بِما أَيُّهما المذين همادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون النماس﴾ الجمعة/١.

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه ﴾ المائدة/١٨.

الماخوذ في بيان هذه الطائفة من الناس مقابلًا للوصف المأخوذ في الطائفة الأخرى المذكورة في الطائفة الأخرى المذكورة في قوله: من أوفى بعهده وأتقى ، ثم كانت التبعات المذكورة لوصفهم أموراً سلبية أفاد ذلك:

أولاً: أن الإتيان في الإشارة بلفظ أولئك الدال على البعد لإفادة بعد هؤلاء من ساحة القرب كما أن الموفون بعهدهم المتقون مقربون لمكان حب الله تعالىٰ لهم .

وثانياً: أن آثار محبة الله سبحانه هي الخلاق في الآخرة ، والتكليم والنظر يوم القيامة ، والتزكية والمغفرة ، وهي رفع أليم العذاب .

والخصال التي ذكرها الله تعالىٰ لهؤلاء الناقضين لعهد الله وأيمانهم أمور ثلاثة :

أحدها: أنهم لا نصيب لهم في الآخرة ، والمراد بالآخرة هي الدار الآخرة (من قيام الوصف مقام الموصوف) ويعني بها الحياة التي بعد الموت كما أن المراد بالدنيا هي الدار الدنيا وهي الحياة الدنيا قبل الموت .

ونفي النصيب عنهم في الآخرة لاختيارهم نصيب الدنيا عليه ، ومن هنا يظهر أن المراد بالثمن القليل هو الدنيا ، وإنما فسرناه فيما تقدم بمتاع الدنيا لمكان توصيفه تعالى إياه بالقليل ، وقد وصف به متاع الدنيا في قوله ـ عز من قائل ـ : ﴿ قل متاع الدنيا قليل ﴾(١) ، على أن متاع الدنيا هو الدنيا .

وثانيها: أن الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، وقد حوذي به المحبة \_ الإلهية للمتقين من حيث إن الحب يوجب تزود المحب من المحبوب بالاسترسال بالنظر والتكليم عند الحضور والوصال ، وإذ لا يحبهم الله فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة وهو يوم الإحضار والحضور ، والتدرج من التكليم إلى النظر لوجود القوة والضعف بينهما ، فإن الاسترسال في التكليم أكثر منه في النظر فكأنه قيل : لا نشرفهم لا كثيراً ولا قليلاً .

<sup>(1)</sup> النساء: الأية/٧٧.

وثالثها: أن الله لا يركيهم ولهم عذاب أليم ، وإطلاق الكلام يفيد أن المراد بهما ما يعم التزكية والعذاب في الدنيا والأخرة .

قوله تعالى: ﴿ وَإِن منهم لَفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ﴾ ، الليّ هو فتل الحبل ، وليّ الرأس واللسان إمالتهما . قال تعالى : ﴿ لوّوا رؤوسهم ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ لوّا بألسنتهم ﴾ (١) ، والظاهر أن المراد بذلك أنهم يقرأون ما أفتروه من الحديث على الله سبحانه بألحان يقرأون بها الكتاب تلبيساً على الناس ليحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما

وتكرار لفظ الكتاب ثلاث مرات في الكلام لدفع اللبس فإن المراد بالكتاب الأول هو الذي كتبوه بأيديهم ونسبوه إلى الله سبحانه ، وبالثاني الكتاب الذي أنزله الله تعالى بالوحي ، وبالثالث هو الثاني كرر لفظه لدفع اللبس ، وللإشارة إلى أن الكتاب بما أنه كتاب الله أرفع منزلة من أن يشتمل على مشل تلك المفتريات ، وذلك لما في لفظ الكتاب من معنى الوصف المشعر بالعلية .

ونظيره تكرار لفظ الجلالة في قوله: ﴿ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ﴾ ، فالمعنى وما هو من عند الله الذي هـ و إلّه حقاً لا يقول إلا الحق ، قال تعالىٰ : ﴿ والحق أقول ﴾ (٣) .

وأما قوله: ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ تكذيب بعد تكذيب لنسبتهم ما اختلقوه من الوحي إلى الله سبحانه فإنهم كانوا يلبسون الأمر على الناس بلحن القول فأبطله الله بقوله: ﴿ وما هو من الكتاب ﴾ ، ثم كانوا يقولون بالسنتهم هو من عند الله فكذبهم الله : أولاً بقوله : ﴿ وما هو من عند الله ﴾ ، وثانياً بقوله : ﴿ ويقولون على الله الكذب ﴾ ، وزاد في الفائدة أولاً أن الكذب من دأبهم وديدنهم ، وثانياً : أن ذلك ليس كذباً صادراً عنهم بالنباس من الأمر عليهم بل هم عالمون به متعمدون فيه .

<sup>(</sup>٣) ص : الآية /٨٤.

<sup>(</sup>١) المنافقون : الآية / ٥.

<sup>(</sup>٢) النساء : الآية / ٢٦.

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور في قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب تعالىوا إلى كلمة سواء ﴾ الآية أخرج \_ يعني ابن جرير \_ عن السدي ، قال : ثم دعاهم رسول الله من أوله من نصارى نجران \_ فقال : ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ﴾ الآية .

أقول: وروى فيه هذا المعنى أيضاً عن ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير وظاهر السرواية أن الآية نزلت فيهم ، وقد قدمنا الرواية في أول السورة الدالة على أن صدر السورة إلى نيف وثمانين آية نزلت في نصارى نجران ، وهذه الآية منها لوقوعها قبل تمام العدد .

وورد في بعض الروايات أن رسول الله سنت دعا يهود المدينة إلى الكلمة السوآء حتى قبلوا الجزية ، وذلك لا ينافي نزول الآية في وفد نجران .

وفي صحيح البخاري بإسناده عن ابن عباس عن أبي سفيان في حديث طويل يذكر فيه كتاب رسول الله المستنات الله هرقل عظيم الروم ، قال أبو سفيان ثم دعا يعني هرقل بكتاب رسول الله المستنات فقرأه فإذا فيه : بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من أتبع الهدى ، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أَسْلِمْ تَسْلَم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ، و ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ﴾ إلى قوله : ﴿ أشهدوا بأنا مسلمون ﴾ ، الحديث .

وقد قبل إن كتاب رسول الله مَنْ إلى مقوقس عظيم القبط أيضاً كان مشتملاً على قوله تعالى: ﴿ إِمَا أَهِلِ الكَتَّابِ تعالى اللهِ على كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ وهناك نسخة منسوبة إليه مَنْ أَهِلُ الكَتَّابِ بَالخط الكوفي تضاهي كتاب مَنْ اللهُ اللهُ وهناك نسخة منسوبة إليه مَنْ أَلَّهُ مِنْ الشمسي ما يوجد عند كثيرين .

وكيف كان فقد ذكر المؤرخون أن رسول الله على إنها كتب الكتب وأرسل الرسل إلى الملوك من قيصر وكسرى والنجاشي سنة ست من الهجرة ، ولازمه نزول الآية في سنة ست أو قبلها وقد ذكر المؤرخون كالطبري وابن الأثير والمقريزي أن نصارى نجران إنما وفدوا على رسول الله على أن نصارى نجران إنما وفدوا على رسول الله على أن نصارى أخرون كأبي الفداء في البداية والنهاية ونظيره في السيرة الحلبية أن ذلك كان في سنة تسع من الهجرة ، ولازم ذلك نزول هذه الآية في سنة تسع أو عشر .

وربما قيل : إن الآية مما نـزلت أول الهجرة على مـا تشعر بــه الروايـات الآتية ، وربما قيل : إن الآية نزلت مرتين نقله الحافظ ابن حجر .

والذي يؤيده أتصال آيات السورة سياقاً كما مرت الإشارة إليه في أول السورة: أن الآية نزلت قبل سنة تسع ، وأن قصة الوفد إنما وقعت في سنة ست من الهجرة أو قبلها ، ومن البعيد أن يكاتب وسنة عظماء الروم والقبط وفارس ويغمض عن نجران مع قرب الدار .

وفي الرواية نكتة أخرى وهي تصدير الكتاب ببسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم، ومنه يظهر ما في بعض ما نقلناه من الروايات في قصة وفد نجران كما عن البيهةي في الدلائل: أن رسول الله مَنْ الله والله الله أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان: بسم الله إله إبراهيم وإسحق ويعقوب من محمد رسول الله إلى أسقف نجران إن أسلمتم فإني أحمد إليكم الله إلى البراهيم وإسحق ويعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وإلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية، وإن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب والسلام، الحديث.

وذلك أن سورة النمل من السور المكية ومضامين آياتها كالنص في أنها نزلت قبل هجرة النبي ومناسل وكيف يجتمع ذلك مع قصة نجران على أن الكتاب يشتمل على أمورٍ أخر لا يمكن توجيهها كحديث الجزية والإيذان بالحرب وغير ذلك ، والله أعلم .

وفي الدر المنثور أخرج الطبراني عن ابن عباس : أن كتاب رسول الله إلى الكفار : ﴿ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ﴾ الأية .

وفي اللر المنثور أيضاً في قوله تعالى: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لَمْ تَحَاجُونَ ﴾ الآية أخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي في العلائل عن ابن عباس قال المجتمعة نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله عليه فتنازعوا عنده ، فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا يهودياً ، وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانياً فأنزل الله فيهم: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لَمْ تَحَاجُونَ فِي إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ﴾ ، إلى قوله : ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ ، فقال أبو رافع القرظي (١) : أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ القرظي (١) : أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران : أذلك تريد يا محمد؟ فقال رسول الله عني أن الله أن أعبد غير الله ، أو آمر بعبادة غيره ، ما يذلك بعثني ولا أمرني فأنزل الله في ذلك من قولهما : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ﴾ إلى قوله : ﴿ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ ، ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه إذا هو جاءهم وإقرارهم به على أنفسهم ، فقال : ﴿ وإذ أخه الله ميثاق النبيين ﴾ إلى قوله : ﴿ من المائلة على أنفسهم ، فقال : ﴿ وإذ أخه الله ميثاق النبيين ﴾ إلى قوله : ﴿ من المائلة على أنفسهم ، فقال : ﴿ وإذ أخه الله ميثاق النبيين ﴾ إلى قوله : ﴿ من المائلة على أنفسهم ، فقال : ﴿ وإذ أخه الله ميثاق النبيين ﴾ إلى قوله : ﴿ من المائلة عليه من المائلة الكتاب الله الكتاب الله قوله : ﴿ من المائلة الكائلة عليه من المائلة الكائلة الكائلة عليه من المائلة الكائلة الكائلة الكائلة عليه من المائلة الكائلة الله الكائلة الكائلة الكائلة الكائلة الكائلة الكائلة الكائلة الكائل

أقول: الآيات أعني قوله: ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ﴾ إلى آخر الآيات أوفق سياقاً وأسهل آنطباقاً على عيسى ابن مريم النه منه برسول الله سنية على ما سيجيء في الكلام على الآيات ، فلعل ما في الرواية من مزول الآيات في حق رسول الله منته آستنباط وتطبيق من أبن عباس ، على أن المعهود من دأب القرآن التعرض لهذا النوع من القول في صورة السؤال والجواب أو الحكاية والرد .

وفي تفسير الخازن روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ورواه محمد بن إسحاق عن ابن شهاب بإسناده حديث هجرة الحبشة ، قال : لما هاجر

<sup>(</sup>١) من يهود بني قريظة .

جعفر بن أبي طالب وأناس من أصحاب النبي المنات الله أرض الحبشة واستقرت بهم الدار ، وهاجر النبي المنات الى المدينة ، وكان من أمر بدر ما كان ، أجتمعت قريش في دار الندوة ، وقالوا : إن لنا في الذين عند النجاشي من أصحاب محمد ثاراً ممن قتل منكم ببدر فاجمعوا مالاً وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ، ولينتدب إليه رجلان من ذوي رأيكم .

فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط معهم الهدايا: الإدم وغيره فركبا البحر حتى أتيا الحبشة ، فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه ، وقالا له إن قومنا لك ناصحون شاكرون ، ولأصحابك محبون ، وإنهم بعثونا إليك لنحذر هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب ، خرج يزعم أنه رسول الله ، ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء ، وإنا كنا قد ضيقنا عليهم الأمر ، وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدحل عليهم أحد فقتلهم الجوع والعطش فلما الشتد عليه الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم وأدفعهم إلينا لنكفيكم ، قال : وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ، ولا يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك .

قال: فدعاهم النجاشي، فلما حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك حزب الله تعالى، فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه، ففعل جعفر، فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته فنظر عمرو إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به الملك؟ فأساءهما ذلك.

ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال لهم النجاشي: ما منعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان فبعث الله فينا نبياً صادقاً، فأمرنا بالتحية التي رضيها الله وهي السلام تحية أهل الجنة، فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، قال: أيكم الهاتف: يستأذن

عليك حزب الله؟ قال جعفر: أنا، قال: إنك ملك من ملوك الأرض من أهل الكتاب، ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وإنما أحب أن أجيب عن أصحابي، فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما ولينصت الأخر فتسمع محاورتنا فقال عمرو لجعفر: تكلم.

فقال جعفر للنجاشي: سل هذين الرجلين ، أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً قد أبقنا من أربابنا فردنا عليهم . فقال النجاشي : أعبيد هم أم أحرار؟ فقال : بل أحرارٌ كرام ، فقال النجاشي : نجوا من العبودية ، فقال جعفر : سلهما هل أرقنا دماً بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو : لا ، ولا قطرة ، قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضائها؟ قال النجاشي : إن كان قنطاراً فعلي قضائه ، فقال عمرو : لا ولا قيراط ، فقال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال : كنا وإياهم على دين واحد ، على دين آبائنا فتركوا ذلك ، واتبعوا غيره فبعثنا قومنا لتدفعهم إلينا ، فقال النجاشي : ما هذا الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعوه؟ فقال جعفر : أما الدين الذي كنا عليه فهو دين الشيطان كنا فلفر بالله ونعبد الحجارة ، وأما الذي تحولنا إليه فهو دين الله الإسلام جاءنا به من عند الله رسول بكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقاً له ، فقال النجاشي يا جعفر تكلمت بأمر عظيم .

ثم أمر النجاشي بضرب الناقوس ، فضرب ، واجتمع إليه كل قسيس وراهب ، فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي : أنشدكم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبياً مرسلاً؟ قالوا : اللهم نعم قد بشرنا ، فقال : من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي فقال النجاشي لجعفر ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟ فقال : يقرأ علينا كتاب الله ، ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ، يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ، فقال له : اقرأ علي مما يقرأ عليكم ، فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع ، وقالوا : زدنا من هذا الحديث الطيب ، فقرأ عليهم سورة الكهف ، فأراد عمرو أن يغضب النجاشي ، فقال : إنهم يشتمون عيسى وأمه ،

فقال النجاشي: فما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم، فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفيع النجاشي من سواكه قدر ما يقذي العين، وقال : والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا، ثم أقبل على جعفر وأصحابه، فقال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يقول: آمنون من سبكم وأذاكم غرم. ثم قال : ابشروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهيم، فقال : عمرويا نجاشي ومن حزب إبراهيم؟ قال : هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من عنده ومن اتبعهم، فأنكر ذلك المشركون وادعوا دين إبراهيم ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوه، وقال: إنما هديتكم إليَّ رشوة فآقبضوها فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة، قال جعفر: فآنصرفنا فكنا في خير جوار، وأنزل الله عز وجل في ذلك على رسول الله مينية في خصومتهم في إبراهيم وهو في المدينة : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين .

أقول: وهذه القصة مروية من طرق أخرى ومن طرق أهل البيت عليهم السلام وإنما نقلناها على طولها لاشتمالها على فوائد هامة في بلاء المسلمين من المهاجرين الأولين، وليست من سبب النزول في شيء.

وفي تفسير العياشي عن الصادق على في قول تعالى : هما كان إسراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، قال : قال أمير المؤمنين لا يهودياً يصلي إلى المغرب ، ولا نصرانياً يصلي إلى المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد على المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد عنيفاً المسلماً على دين محمد عنيفاً المسلماً على دين محمد عنيفاً المشرق لكن كان حنيفاً مسلماً على دين محمد عنيفاً المسلماً على دين محمد عنيفاً المشرق لكن كان حنيفاً المسلماً على دين محمد عنيفاً المسلماً على دين عدل المسلماً على دين

أقول: قد تقدم في البيان السابق معنى كونه على دين محمد صلى الله عليهما وآلهما، وقد اعتبر في الرواية آستقبال الكعبة وقد حولت القبلة إليها في المدينة، والكعبة في نقطة جنوبها تقريباً، وتأبي اليهود والنصارى عن قبولها أوجب لهم الانحراف عنها إلى جهتي المغرب التي بها بيت المقدس، والمشرق التي يستقبلها النصارى فعد ذلك من الطائفتين أنحرافاً عن حاق الوسط، وقد أيد هذه العناية لفظ الآية: ﴿وكذلك جعلناكم أُمةً وسطاً ﴾ الآية، وبالجملة فإنما هي عناية لطيفة لا تزيد على ذلك.

وفي الكافي عن الصادق النه خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء عن عبادة الأوثان .

وفي المجمع في قوله تعالى: ﴿إِن أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيم ﴾ الآية، قال أمير المؤمنين الشفر: إِن أُولَى النَّاسِ بِالأَنْبِياء أعملهم بما جاؤوا به، ثم تلا هذه الآية وقال: إِن ولِي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت لحمته.

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق المنته: هم الأثمة ومن اتبعهم .

وفي تفسيري القمي والعياشي عن عمر بن أذينة عنه عشفة قال : أنتم والله من آل محمد ، فقلت : من أنفسهم جعلت فداك؟ قال : نعم والله من أنفسهم ثلاثاً ، ثم نظر إليَّ ونظرت إليه ، فقال : يا عمر إن الله يقول في كتابه : ﴿ إن أولى الناس ﴾ الآية .

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ وقالت طائفة من أها الكتاب آمنوا ﴾ الآية ، عن الباقر علي في أن رسول الله عليه الما قدم المدينة وهو يصلي نحو بيت المقدس أعجب ذلك القوم ، فلما صرفه الله عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وجدت اليهود من ذلك ، وكان صرف القبلة صلاة الظهر ، فقالوا صلى محمد الغداة وأستقبل قبلتنا فآمنوا بالذي أنزل على محمد وجه النهار وأكفروا أخره يعنون القبلة حين أستقبل رسول الله ناملة المسجد الحرام .

أقول : والرواية كما ترى تجعل قوله : وجه النهار ، ظرفاً لقوله : أنـزل ، دون قوله : آمنوا ، وقد تقدم الكلام فيه في البيان السابق .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿ وقالت طائفة ﴾ ، قال: إن طائفة من اليهود قالت: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا ، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا لعلهم ينقلبون عن دينهم .

أقول : ورواه فيه أيضاً عن السدي ومجاهد .

وفي الكافي: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدَ اللهِ ﴾ الآية، عن الباقر على قال: أنزل في العهد: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدَ اللهِ وأَيْمَانِهُم ثَمَناً قَلِيلًا أولئك لا خلاق لهم في الأخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يـوم القيـامـة ولا يـزكيهم ولهم عـذاب أليم ﴾ ، والخـلاق النصيب فمن لم يكن لــه نصيب في الأخرة فبأي شيء يدخل الجنة .

وفي أمالي الشيخ بإسناده عن عدي بن عدي عن أبيه قال : اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله بينية في أرض ، فقال : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فبيمينه ، قال : إذن والله يذهب بأرضي ، قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم ، قال : ففزع الرجل وردها إليه .

أقول: والرواية كما ترى لا تدل على نزول الآية في مورد القصة، وقد روي من طرق أهل السنة في عدة روايات أن الآية نزلت في هذا الشأن، وهي متعارضة من حيث مورد القصة: ففي بعضها أن النزاع كان بين امرؤ القيس ورجل من حضرموت كما مر في الرواية السابقة، وفي بعضها أنه كان بين الأشعث بن القيس وبين رجل من اليهود في أرض له، وفي بعضها أنها نزلت في رجل من الكفار وقد كان أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع بها رجلاً من المسلمين فنزلت الآية.

وقد عرفت في البيان السابق أن ظاهر الآية أنها واقعة موقع التعليل لمضمون الآية السابقة عليها: فالوجه حمل الروايات إن أمكن على بيان أنطباق الآية على مورد القصة دون النزول بالمعنى المعهود منه.

\*\*\*

مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ آللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلْنَبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ وَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ لِلنَّاسِ كُونُواْ وَبَّنِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُدُرُسُونَ (٧٩) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُواْ أَلْمَا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَٱلْنَبِيِّينَ أَرْبَاباً آيَامُركُمْ بِالكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (٨٠).

#### (بیسان)

وقوع الآيات عقيب الآيات المرتبطة بأمر عيسى الشناء يفيد أنها بمنزلة الفصل الثاني من الاحتجاج على براءة ساحة المسيح مما يعتقده في حقه أهل الكتاب من النصارى ، والكلام بمنزلة قولنا : إنه ليس كما تزعمون ، فلا هو رب ولا أنه ادعى لنفسه الربوبية : أما الأول : فلأنه مخلوق بشري حملته أمه ووضعته وربته في المهد غير أنه لا أب له كآدم عليهما السلام فعثله عند الله كمثل آدم ، وأما الثاني : فلأنه كان نبياً أُوتي الكتاب والحكم والنبوة ؛ والنبي الذي هذا شأنه لا يعدو طور العبودية ولا يتعرى عن زي الرقية ، فكيف يتأتى أن يقول للناس آتخذوني رباً وكونوا عباداً لي من دون الله ، أو يجوز ذلك في حق غيره من عباد الله من الملك أو نبي ، فيعطي لعبد من عباد الله ما ليس له بحق ، أو ينفي عن نبي من الأنبياء ما أثبت الله في حقه من الرسالة فيأخذ منه ما هو له من الحق .

قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَبُشُرَ أَنْ يَؤْتِيهُ اللهُ الْكَتَابِ وَالْحَكُمُ وَالنَّبُوةَ ثُمْ يَقُولُ للنَّاسُ كُونُوا عَبَاداً لَي مِن دُونَ الله ﴾ ، البشر مرادف لـالإنسان ، ويـطلق على الواحد والكثير فالإنسان الواحد بشر كما أن الجماعة منه بشر .

وقوله: ﴿ مَا كَانَ لَبَشُـرَ ﴾ ، اللام للملك أي لا يملك ذلك أي ليس له ببحق كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لَنِكُمْ بَهِـذَا ﴾(١) ، وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنِهِ أَنْ يَعْلَ ﴾(١) .

وقوله تعالى : ﴿ أَن يؤتيه الله الكتاب والمحكم والنبوة ﴾ ، آسم كان إلا أنه توطئة لما يتبعه من قوله : ﴿ ثم يقول للناس ﴾ ، وذكر هذه التوطئة مع صحة المعنى بدونها ظاهراً يفيد وجهاً آخر لمعنى قوله : ﴿ ما كان لبشر ﴾ ، فإنه لوقيل : ما كان لبشر أن يقول للناس ، كان معناه أنه لم يشرع له هذا الحق وإن أمكن أن يقول ذلك فسقاً وعنواً ، ولكنه إذا قيل : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله

<sup>(</sup>١) النور: الآية/١٦. (٢) آل عمران: الآية/١٦١.

الكتاب والمحكم والنبوة ثم يقول كان معناه أن إيتاء الله له العلم والفقه بما عنده وثربيته له بتربية ربانية لا يدعه أن يعدو طور العبودية ، ولا يوسع له أن يتصرف فيما لا يملكه ، ولا يحق له كما يحكيه تعالى عن عيسي عائمة في قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ابن مريم أأنت قلت للناس آتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾(١) .

ومن هنا تظهر النكتة في قوله: ﴿ أَن يؤتيه الله ﴾ « الخ » دون أن يقال: ما كان لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول «الخ» فإن العبارة الثانية تفيد معنى أصل التشريع كما تقدم بخلاف قوله: ﴿ أَن يؤتيه الله ﴾ « الخ » فإنه يفيد أن ذلك غير ممكن البتة ، أي أن التربية الربانية والهداية الإلهية لا تتخلف عن مقصدها كما قال تعالى : ﴿ أُولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء ﴾ (يعني قوم رسول الله من فقد وكلنا بها قوماً لبسوا بها بكافرين ﴾ (أ

فمحصل المعنى أنه لا يسبع لبشر أن يجمع بين هذه النعم الإلهية وبين هعوة الناس إلى عبادة نفسه بأن يؤتى الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ، فالآية بحسب السياق بوجه كقوله تعالى : ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ﴾ إلى أن قال : ﴿ وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً ﴾ (٣) ، فإن المستفاد من الآية : أن المسيح وكذا الملائكة المقربون أجل شأناً وأرفع قدراً أن يستنكفوا عن عبادة الله ، فإن الاستنكاف عن عبادته يستوجب أليم العذاب ، وحاشا أن يعذب الله كرام أنبيائه ومقربي ملائكته .

فإن قلت : الإتيان بثم الدالة على التراخي في قول : ﴿ ثم يقول للناس ﴾ ، ينافي الجمع الذي ذكرته .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/١١٦. (٣) النساء: الآية/١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية/ ٨٩.

قلت : ما ذكرناه من معنى الجمع محصل المعنى ، وكما يصح أعتبار الاجتماع والمعينة بين المتحدين زماناً كذلك يصح أعتباره بين المترتبين والمتتاليين فهو نوع من الجمع .

وأما قوله: ﴿ كونوا عباداً لي من دون الله ﴾ ، فالعباد كالعبيد جمع عبد ، والفرق بينهما أن العباد يغلب استعماله فيما إذا نسب إلى الله سبحانه ، يقال عباد الله ، ولا يقال غالباً : عباد الناس بل عبيد الناس ، وتقييد قوله : عباداً لي بقوله : من دون الله تقييد قهري ، فإن الله سبحانه لا يقبل من العبادة إلا ما هو خالص لوجهه الكريم كما قال تعالى : ﴿ ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ (١) ، فرد عبادة من يعبد مع عبادته غيره حتى بعنوان التقرب والتوسل والاستشفاع .

على أن حقيقة العبادة لا تتحقق إلا مع إعطاء آستقلال ما للمعبود حتى في صورة الإشراك ، فإن الشريك من حيث إنه شريك مساهم ذو آستقلال ما ، والله سبحانه له الربوبية المطلقة فلا يتم ربوبيته ولا تستقيم عبادته إلا مع نفي الاستقلال عن كل شيء من كل جهة ، فعبادة غير الله عبادة له من دون الله وإن عبدالله معه .

قوله تعالى: ﴿ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ ، الرباني منسوب إلى الرب ، زيد عليه الألف والنون للدلالة على التفخيم كما يقال لحياني لكثير اللحية ونحو ذلك ، فمعنى الرباني شديد الاختصاص بالرب وكثير الاشتغال بعبوديته وعبادته ، والباء في قوله : ﴿ بما كنتم ﴾ ، للسببية ، وما مصدرية ، والكلام بتقدير القول والمعنى ، ولكن يقول : كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس ودراستكم إياه فيما بينكم .

والدراسة أخص من التعليم فإنه يستعمل غالباً فيما يتعلم عن الكتاب بقراءته ، قال الراغب : درس الدار بقي أثرها ، وبقاء الأثـر يقتضي انمحائـه في

<sup>(</sup>١) الزمر : الآية/٣.

نفسه ، فلذلك فسر الدروس بالانمحاء ، وكذا درس الكتاب ، ودرست العلم ، تناولت أثره بالحفظ ، ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة ، عبر عن إدامة القراءة والحفظ ، قال تعالى : ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ ، وقال : ﴿ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وما آتيناهم من كتب يدرسونها ﴾ آنتهى .

ومحصل الكلام أن البشر الذي هذا شأنه إنما يدعوكم إلى التلبس بالإيمان واليقين بما في الكتاب الذي تعلمونه وتدرسونه من أصول المعارف الإلهية ، والاتصاف والتحقق بالملكات والأخلاق الفاضلة التي يشتمل عليها ، والعمل بالصالحات التي تدعون الناس إليها حتى تنقطعوا بذلك إلى ربكم ، وتكونوا به علماء ربانيين .

وقوله: ﴿ بِما كنتم ﴾ ، حيث آشتمل على الماضي الدال على التحقق لا يخلو عن دلالة ما على أن الكلام في الآية مسوق للتعريض بالنصارى من أهل الكتاب في قولهم: إن عيسى أخبرهم بأنه ابنه وكلمته على الخلاف في تفسير البنوة ، وذلك أن بني إسرائيل هم الذين كان في أيديهم كتاب سماوي يعلمونه ويدرسونه وقد اختلفوا فيه آختلافاً يصاحب التغيير والتحريف ، وما بعث عيسى الشنف إلا ليبين لهم بعض ما آختلفوا فيه ، وليحل بعض الذي حرم عليهم ، وبالجملة ليدعوهم إلى القيام بالواجب من وظائف التعليم والتدريس وهو أن يكونوا ربانيين في تعليمهم ودراستهم كتاب الله سبحانه .

وأما سائر الأنبياء العظام من أولي العزم والكتاب : كنوح وإبـراهيم وموسى فمضمون الآية لا ينطبق عليهم وهو ظاهر .

قوله تعالى: ﴿ ولا يأمركم أَن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ﴾ عطف على قوله يقول ، على القراءة المشهورة التي هي نصب يأمركم ، وهذا كما كان طائفة

من أهل الكتاب كالصابئين يعبدون الملائكة ويسندون ذلك إلى الدعوة الدينية ، وكعرب الجاهلية حيث كانـوا يقولـون إن الملائكـة بنات الله ، وهم يـدعون أنهم على دين إبراهيم عضم ، هذا في آتخاذ الملائكة أرباباً .

وأما أتخاذ النبيين أرباباً فكقول اليهود: عزير ابن الله على ما حكاه القرآن ولم يجوز لهم موسى على ذلك ، ولا وقع في التوراة إلاً توحيد الرب ، ولو جوز لهم ذلك لكان أمراً به حاشاه من ذلك .

وقد آختلفت الأيتان : أعني قوله : ﴿ ثم يقول للنساس كونوا عباداً لي من دون الله ﴾ ، وقوله : ﴿ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ﴾ من جهتين في سياقهما : الأولى : أن المأمور في الأولى ( ثم يقول للناس ) الناس ، وفي الثانية هم المخاطبون بالآية ، والثانية : أن المأمور به في الأولى ، العبودية له وفي الثانية الاتخاذ أرباباً .

أما الأولى فحيث كان الكلام مسوقاً للتعريض بالنصارى في عبادتهم لعيسى ، وقولهم بالوهيته صريحاً مسندين ذلك إلى دعوته ، كان ذلك نسبة منهم إليه أنه قال : كونوا عباداً لي بخلاف آتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً بالمعنى الذي قيل في غير عيسى فإنه يضاد الألوهية بلازمه لا بصريحه فلذلك قيل : أرباباً ، ولم يقل : آلهة .

وأما الثانية فالوجه فيه أن التعبيرين كليهما (كونوا عباداً لي ـ يأمركم أن تتخذوا) أمر لو تعنق بأحد تعلق بهؤلاء الذين يخاطبون بهذه الآيات من أهل الكتاب والعرب لكن التعبير لما وقع في الآية الأولى بالقول ، والقول يقضي بالمشافهة ولم يكن الحاضرون في زمن نزول الآية حاضرين إذ ذاك لا جرم قيل : ثم يقول للناس ، ولم يقل : ثم يقول لكم ؛ وهذا بخلاف لفظ الأمر المستعمل في الآية الثانية ، فإنه لا يستلزم شفاها بل يتم مع الغيبة فإن الأمر المتعلق بالأسلاف متعلق بالأخلاف مع حفظ الوحدة القومية ، وأما القول فهو لإفادته بحسب الانصراف إسماع الصوت يقضي بالمشافهة والحضور إلا أن يعني به مجرد معنى التفهيم .

وعلى هذا ، فالأصل في سياق هذه الآيات ، الحضور وخطاب الجمع ؛ كما جرى عليه قوله تعالىٰ : ﴿ أُويـامركم ﴾ ، إلى آخر الآية .

قوله تعالى: ﴿ أَيَامُرُكُمُ بِالْكُفُرُ بِعَدُ إِذَ أَنتُم مسلمُونَ ﴾ ، ظاهر الخطاب أنه متعلق بجميع المنتحلين بالنبوة من أهل الكتاب أو المدعين للانتساب إلى الأنبياء كما كانت عرب الجاهلية تزعم أنهم حنفاء ، والكلام موضوع على الفرض والتقدير ، فالمعنى أنكم على تقدير إجابتكم هذا البشر الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة تكونون مسلمين لله متحلين بحلية الإسلام مصبوغين بصبغته ، فكيف يمكنه أن يأمركم بالكفر ويضلكم عن السبيل الذي هداكم إليه بإذن الله سبحانه .

ومن هنا يظهر: أن المراد بالإسلام هو دين التوحيد الذي هو دين الله عند جميع الأنبياء على ما يدل عليه أيضاً آحتفاف الآيات بهذا المعنى من الإسلام، أعني قوله تعالى من قبل: ﴿إن الدين عند الله الإسلام ﴾(١) ، وقوله تعالى من بعد: ﴿ أفغير دين الله يبغون ﴾ إلى أن قال: ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾(٢) .

وقد ذكر بعض المفسرين أن المراد بقوله تعالى : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله ﴾ إلى آخر الآيتين رسول الله بيني بناءً على ما روي في سبب النزول وحاصله : أن أبا رافع القرظي ورجلاً من نصارى نجران قالاً لرسول الله ويني : أتريد أن نعبدك يا محمد؟ فأنزل الله : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله ﴾ إلى آخر الآيتين الحديث ، ثم أيده بقوله في آخرهما : ﴿ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ فإن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد .

وفيه أنه خلط بين الإسلام في عرف القرآن وهو دين التوحيد الذي بعث به جميع الأنبياء وبين الإسلام بالاصطلاح الحادث بين المسلمين بعد عصر النزول ؛ وقد تقدم الكلام فيه .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية/ ٨٥.

سورة آل عمران الآية: ٧٩ ـ ٨٠ . .

#### 441

### ( خاتمة فيها فصول )

# ١ \_ ما هي قصة عيسى وأمه في القرآن ؟

كانت أم المسيح مريم بنت عمران حملت بها أمها فنذرت أن تجعل ما في بطنها إذا وضعته محرراً يخدم المسجد وهي تزعم أن ما في بطنها ذكراً فلما وضعتها وبان لها أنها أنثى حزنت وتحسرت ثم سمتها مريم أي الخادمة ، وقد كان توفي أبوها عمران قبل ولادتها ، فأتت بها المسجد تسلمها للكهنة وفيهم زكريا فتشاجروا في كفالتها ثم اصطلحوا على القرعة وساهموا فخرج لزكريا فكفلها حتى إذا أدركت ضرب لها من دونهم حجاباً فكانت تعبد الله سبحانه فيها ، لا يدخل عليها إلا زكريا هو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب وقد كانت عليها السلام صديقة ، وكانت معصومة بعصمة الله ، طاهرة مصطفاة محدثة ، حدثها الملائكة : بأن الله أصطفاها وطهرها وكانت من القانتين ومن آيات الله للعالمين (١) (٢) (٢) (٢) .

ثم إن الله تعالى أرسل إليها الروح وهي محتجبة فتمثل لها بشراً سوياً ، وذكر لها أنه رسول من ربها ليهب لها بإذن الله ولداً من غير أب ، وبشرها بما سيظهر من ولدها من المعجزات الباهرة ، وأخبرها أن الله سيؤيده بروح القدس ، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، ورسولاً إلى بني إسرائيل ذا الآيات البينات ، وأنبأها بشأنه وقصته ثم نفخ الروح فيها فحملت بها حمل المرأة بولدها(٥)

﴿ فَحَملته فَانتبذت به مكاناً قصياً \* فأجماءها المخاص إلى جذع النخلة قالت يا ليتني متُّ قبل هذا وكنت نسياً منسياً \* فناداها من تحتها ألاً تحزني قد

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٣٥، ٤٤.

<sup>(</sup>٢) مريم: الأية/١٦.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية / ٩١.

<sup>(</sup>٤) التحريم: الآية/١٢.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية/٣٥، ١٤.

جعل ربك تحتك سرياً \* وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً \* فكلي وآشربي وقري عيناً فإمّا ترينً من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرَّحمٰن صوماً فلن أكلم اليوم انسياً \* فأتت به قومها تحمله ﴾(١) وكان حمله ووضعه وكلامه وسائر شؤون وجوده من سنخ ما عند سائر الأفراد من الإنسان.

فلما رآها قومها \_ والحال هذه \_ ثاروا عليها بالطعنة واللوم بما يشهد به حال آمرأة حملت ووضعت من غير بعل ، ﴿ وقالوا يا مريم لقد جنّت شيئاً فرياً \* يا أخت هرون ما كان أبوك أمراً سوء وما كانت أمك بغياً \* فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلوة والزكوة ما دمت حياً \* وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً \* والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾ (٢) ، فكان هذا الكلام منه على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ها ما سينهض على البغي والظلم وإحياء شريعة موسى النه وتقويمه ، وتجديد ما آندرس من معارفه ، وبيان ما آختلفوا فيه من آياته .

ثم نشأ عيسى علين وشب وكان هو وأمه على العادة الجارية في الحياة البشرية يأكلان ويشربان وفيهما ما في سائر الناس من عوارض الوجود إلى آخر ما عاشا.

ثم إن عيسى على الله أوتي الرسالة إلى بني إسرائيل فانبعث يدعوهم إلى دين التوحيد ، ويقول : إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من السطين كهيئة الطير فآنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وابسرىء الأكمه والأبسرص واحيى الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ، إن في ذلك لآية لكم ، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه .

وكان يدعوهم إلى شريعته الجديدة وهو تصديق شريعة موسى مُنْفَعْهِ إلاّ أنه نسخ بعض ما حرم في التوراة تشديداً على اليهود ، وكان يقول : ﴿ إِنِّي قَـد

<sup>(</sup>۲) مريم: الآية/۲۷، ۳۳.

<sup>(</sup>١) مريم: الآية/٢٠٠٠.

جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ﴾ ، وكان يقول : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي رَسُولَ اللهِ إِلَيكُم مَصَدَقاً لَمَا بَيْنَ يَدِي مِنَ التَّوْرَاةُ مَبْشُـراً برسُولَ بَأْتِي مِنْ بعدي اسْمَهُ أَحَمَدُ﴾ .

وأنجز عشف ما ذكره لهم من المعجزات كخلق الطير وإحياء الموتى وإسراء الأكمه والأبرص والإخبار عن المغيبات بإذن الله .

ولم يزل يدعوهم إلى توحيد الله وشريعته الجديدة حتى أيس من إيمانهم لما شاهد من عتو القوم وعنادهم وآستكبار الكهنة والأحبـار عن ذلك فـانتخب من الشرذمة التي آمنت به الحواريين أنصاراً له إلى الله .

ثم إن اليهود ثاروا عليه يريدون قتله فتوفاه الله ورفعه إليه ، وشبه لليهود : فمن زاعم أنهم قتلوه ، ومن زاعم أنهم صلبوه : ﴿ وَلَكُنْ شُبُّهُ لَهُمْ ﴾ (١-٥) . ، فهذه جمل ما قصه القرآن في عيسى ابن مريم وأمه .

## ٢ \_ منزلة عيسى عند الله وموقفه في نفسه :

كان ما الله عبداً لله وكان نبياً (١) ، وكان دسولاً إلى بني إسرائيل (١) ، وكان واحداً من الخمسة أولي العزم صاحب شرع وكتاب وهو الإنجيل (١٠٠٠) ، وكان سمّاه الله بالمسيح عيسى (١١) وكان كلمة الله وروحاً منه (١١) ، وكان إماماً (١١) ، وكان من شهداء الأعمال (١٥)(١٥) ، وكان مبشراً برمول الله (١١) ، وكان وجيهاً في إليانيا

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٤٥ ، ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الزخرف : الآية/ ٦٣، ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الصف : الآية/ ٦ و١٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة : الآية/١١٠، ١١١.

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية /١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) مريم: الآية/٣٠.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية/٤٩.

<sup>(</sup>٨) الأحزاب: الآية/٧.

<sup>(</sup>٩) الشورى: الأية/١٣.

<sup>(</sup>١٠) المائدة: الآية/٢٦.

<sup>(</sup>١١) آل عمران: الآية/20.

<sup>(</sup>١٢) النساء: الآية/١٧١.

<sup>(</sup>١٣) الأحزاب: الآية/٧.

<sup>(</sup>١٤) النساء: الآية/١٥٩.

<sup>(</sup>١٥) المائدة : الآية /١١٧.

<sup>(</sup>١٦) الصف : الآية/٦.

والآخرة ومن المقربين (١) ، وكان من المصطفين (١) ، وكان من المجتبين وكان من الصالحين (١) ، وكان مباركاً أينما كان ، وكان زكياً وكان آية للناس ورحمة من الله وبراً بوالدته وكان مسلماً عليه (١) وكان ممن علمه الله الكتاب والحكمة (٥) ، فهذه اثنتان وعشرون خصلة من مقامات الولاية هي جمل ما وصف الله به هذا النبي المكرم ورفع بها قدره ، وهي علي قسمين : آكتسابية كالعبودية والقرب والصلاح ، وآختصاصية ، وقد شرحنا كلا منها في الموضع المناسب له من هذا الكتاب بما نطيق فهمه فليرجع فيها إلى مظانها منه .

### ٣ ـ ما الذي قاله عيسى عليه السلام ؟ وما الذي قيل فيه؟

ذكر القرآن أن عيسى على كان عبداً رسولاً ، وأنه لم يدع لنفسه ما نسبوه إليه ، ولا تكلم معهم إلا بالرسالة ؛ كما قال تعالى : ﴿ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس آتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب \* ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد \* إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك عليهم وأنت على كل شيء شهيد \* إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم \* قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ (1)

وهذا الكلام العجيب الذي يشتمل من العبودية على عصارتها ، ويتضمن من بارع الأدب على مجامعه يفصح عمّا كان يراه عيسى المسيح بالنظم من موقفه نفسه تلقاء ربوبية ربه ، وتجاه الناس وأعمالهم فذكر أنه كان يرى نفسه بالنسبة إلى ربه عبداً لا شأن له إلا الامتثال لا يرد إلاّ عن أمر ، ولا يصدر إلاّ عن أمر ،

<sup>(</sup>٤) مريم: الآية/١٩، ٣٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: الآية/٨٨.

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية/٥٤.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية/٣٣.

<sup>(</sup>٣) . الأنعام: الآية/ ٨٥، ٨٧.

ولم يؤمر إلاً بالدعوة إلى عبادة الله وحده ولم يقل لهم إلاً ما أمر بـه: أن أعبدوا الله ربي وربكم .

ولم يكن له من الناس إلَّا تحمل الشهادة على أعمالهم فحسب ، وأما مــا يفعله الله فيهم وبهم يوم يرجعون إليه فلا شأن له في ذلك ؛ غفر أو عذب .

فإن قلت: فما معنى ما تقدم في الكلام على الشفاعة: أن عيسى النف من الشفعاء يوم القيامة يشفع فيشفع؟.

قلت: القرآن صريح أو كالصريح في ذلك ، قال تعالى : ﴿ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١) ، وقد قال تعالى فيه: ﴿ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ (٣) ، وقد تقدم إشباع الكلام في معنى الشفاعة ، وهذا غير التفدية التي يقول بها النصارى ، وهي إبطال الجزاء بالفدية والعوض فإنها تبطل السلطنة المطلقة الإلهية على ما سيجيء من بيانه ، والآية إنما تنفي ذلك ، وأما الشفاعة فالآية غير متعرضة لأمرها لا إثباتاً ولا نفياً فإنها لو كانت بصدد إثباتها \_ على منافاته (٤) للمقام \_ لكان حق الكلام أن يقال : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم ، ولو كانت بصدد نفيها لم يكن لذكر الشهادة على الناس وجه ، وهذا إجمال ما سيأتي في تفسير الآيات تفصيله إن شاء الله تعالى .

وأما ما قاله النباس في عيسى عشقه فإنهم وإن تشتتبوا في مذاهبهم بعده ، واختلفوا في مسالكهم بما ربما جاوز السبعين من حيث كليات ما اختلفوا فيه ، وجزئيات المذاهب والأراء كثيرة جداً .

لكن القرآن إنما يهتم بما قالوا به في أمر عيسى نفسه وأمه لمساسه بأساس التوحيد الذي هو الغرض الوحيد فيما يـدعو إليـه القرآن الكـريم والدين الفـطري

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية/١١٠.

<sup>(</sup>٤) فإن المقام مقام التذلل دون الاسترسال.

<sup>(</sup>١) الزخرف : الآية/٨٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية/١٥٩.

٣٢٦ .... الجزء الثالث

القويم ، وأما بعض الجزئيات كمسألة التحريف ومسألة التفدية فلم يهتم به ذاك الاهتمام .

والذي حكاه القرآن الكريم عنهم أو نسبه إليهم ما في قوله تعالى:

﴿ وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ (١) ، وما في معناه ، كقوله تعالى :

﴿ وقالوا اتخذ الرَّحمن ولداً سبحانه ﴾ (٢) ، وما في قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ (٣) ، وما في قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله شالت ثلاثة ﴾ (١) ، وما في قوله تعالى : ﴿ ولا تقولوا ثلاثة ﴾ (١) ، وما في قوله تعالى : ﴿ ولا تقولوا ثلاثة ﴾ (١) .

وهذه الآيات وإن اشتملت بظاهرها على كلمات مختلفة ذوات مضامين ومعان متفاوتة ، ولذلك ربما حملت (١) على آختلاف المذاهب في ذلك كمذهب الملكانية القائلين بالبنوة الحقيقية ، والنسطورية القائلين بأن النزول والبنوة من قبيل إشراق النور على جسم شفاف كالبلور ، واليعقوبية القائلين بأنه من الانقلاب ، وقد أنقلب الإله سبحانه لحماً ودماً.

لكن الظاهر أن القرآن لا يهتم بخصوصيات مذاهبهم المختلفة ، وإنما يهتم بكلمة واحدة مشتركة بينهم جميعاً وهي البنوة ، وأن المسيح من سنخ الإله سبحانه ، وما يتفرع عليه من حديث التثليث وإن اختلفوا في تفسيرها اختلافاً كثيراً ، وتعرقوا في المشاجرة والنزاع ، والدليل على ذلك وحدة الاحتجاج الوارد عليهم في القرآن لساناً .

بيان ذلك : أن التوراة والأناجيل الحاضرة جميعاً تصرح بتوحيد الإِلّـه تعالىٰ ، من جانب والإِنجيل يصرح بالبنوة من جانب آخر ، وصرح بأن الابن هـو الأب لا غير .

ولم يحملوا البنوة الموجـودة فيه على التشـريف والتبريـك مع مـا في موارد

التوبة : الآية/٣٠.
 المائلة : الآية/٣٠.

(٢) الأنبياء: الآية/٢٦. (٥) النساء: الآية/١٧١.

(٣) المائدة: الآية/٧٢. (٦) كما فعله الشهرستاني في الملل والنحل .

منه من التصريح بذلك كقوله: و وأنا أقول لكم أحبوا أعداءكم ، وباركوا على لاعنيكم ، وأحسنوا إلى من أبغضكم ، وصلوا على من يطردكم ويعسفكم كيما تكونوا بني أبيكم الذي في السموات لأنه المشرق شمسه على الأخيار والأشرار والممطر على الصديقين والظالمين ، وإذا أحببتم من يحبكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون يفعلون كذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل لكم؟ أليس كذلك يفعل الوثنيون كونوا كاملين مثل أبيكم السماوي فهو كامل ه(١).

وقوله أيضاً: « فليضيء نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السموات »(٢).

وقوله أيضاً: « لا تصنعوا جميع مراحمكم قدام الناس كي يـروكم ، فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السموات ٣٠٠٠ .

وقوله أيضاً في الصلوة : « وهكذا تصلون أنتم يا أبانــا الذي في السمّــوات يتقدس آسمك « إلخ »(٤) .

وقوله أيضاً: « فإن غفرتم للناس خطاياهم غفر لكم أبوكم السمائي خطاياكم»(٥).

وقوله : « وكونوا رحماء مثل أبيكم الرحيم »(١٠) .

وقوله لمريم المجدلية : « أمضي إلى اخوتي وقولي لهم : إني صاعد إلى أبي الذي هو أبوكم وإلهي الذي هو إلهكم »(٢) .

<sup>(</sup>١) النسخة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ ميلادية وعنها ننقل جميع ما ننقله في هذا البحث عن كتب العهد العربية إنجيل متى آخر الإصحاح الخامس.

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى ؛ الإصحاح الخامس.

<sup>(</sup>٣) (٤) (٥) إنجيل متى : الإصحاح السادس .

<sup>(</sup>٦) إنجيل لوقا: الإصحاح السادس.

<sup>(</sup>٧) إنجيل يوحنا: الإصحاح العشرون.

فهذه وأمثالها من فقرات الأناجيل تطلق لفظ الأب على الله تعالى وتقدس بالنسبة إلى عيسى وغيره جميعاً كما ترى بعناية التشريف ونحوه .

وإن كان ما في بعض الموارد منها يعطي أن هذه البنوة والأبوة نوع من الاستكمال المؤدي إلى الاتحاد كقوله: « تكلم اليسوع بهذا ورفع عينية إلى السماء فقال: يا أبه قد حضرت الساعة فمجد ابنك ليمجدك ابنك » ثم ذكر دعائه لرسله من تلامذته ثم قال: « ولست أسأل في هؤلاء فقط بل وفي الذين يؤمنون بي بقولهم ليكونوا بأجمعهم واحداً ، كما أنك يا أبت ثابت في وأنا أيضاً فيك ليكونوا أيضاً فينا واحداً ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما نحن واحد أنا فيهم وأنت في ويكونوا كاملين لواحد أعطيتهم العالم أنك أرسلتني ما أحبتني »(۱).

وقــوك : «لكني خــرجت من الله وجئت ولم آت من عنــدي بــل هـــو أرسلني »(٣) .

وقوله : « أنا وأبي واحد نحن »(٤) .

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا : الإصحاح السابع عشر . ﴿ (٣) إنجيل يوحنا : الإضحاح الثامن .

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا: الإصحاح الرابع عشر . (٤) إنجيل يوحنا: الإصحاح العاشر .

وقوله لتلامذته: « اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم (١) باسم الأب والابن وروح القدس » (٢).

وقوله: « في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ، والله كان الكلمة منذ البدء كان هذا عند الله كل به كان وبغيره ولم يكن شيء مما كان به كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس »(٣) .

فهذه الكلمات وما يماثلها مما وقع في الإنجيل هي التي دعت النصارى إلى القول بالتثليث في الوحدة .

والمراد به حفظ « أن المسيح ابن الله » مع التحفظ على التوحيد الذي نص عليه المسيح في تعليمه كما في قوله : « إن أول كل الوصايا : آسمع يا إسرائيل الرب إلهك إله واحد هو » (٤) .

ومحصل ما قالوا به ( وإن كان لا يرجع إلى محصل معقول ) : ان الذات جوهر واحد له أقانيم ثلاث ، والمراد بالأقنوم هو الصفة التي هي نحو ظهور الشيء وبروزه وتجليه لغيره وليست الصفة غير الموصوف ، والأقانيم الثلاث هي : أقنوم الوجود وأقنوم العلم ، وهو الكلمة ، وأقنوم الحياة وهو الروح .

وهذه الأقانيم الشلاث هي: الأب والابن والروح القدس: والأول أقنوم الوجود، والثاني أقنوم العلم والكلمة، والشالث أقنوم الحياة، فالابن وهو الكلمة، وأقنوم العلم نزل من عند أبيه وهو أقنوم الوجود بمصاحبة روح القدس وهو أقنوم الحياة التي بها يستنير الأشياء.

ثم اختلفوا في تفسير هــذا الاجمال آختــلافاً عــظيماً أوجب تشتتهم

<sup>(</sup>۱) التعميد نوع من التغسيل عند النصارى يتطهر به المغتسل من النفوب وهو من فرائض الكنيسة .

<sup>(</sup>٢) إنجيل متى : الإصحاح الثامن والعشرون .

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا : الإصحاح الأول .

<sup>(</sup>٤) إنجيل مرقس: الإصحاح الثاني عشر.

وآنشعابهم شعباً ومذاهب كثيرة تجاوز السبعين ، وسيأتيك نبأها على قدر ما يلائم حال هذا الكتاب .

إذا تأمّلت ما قدمناه عرفت: أن ما يحكيه القرآن عنهم ، أو ينسبه إليهم بقوله: ﴿ وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث أن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وولا تقولوا ثلاثة انتهوا ﴾ الآية ، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد (وهو تثليث الوحدة) هو المشترك بين جميع المداهب المستحدثة في النصرانية ، وهو الذي قدمناه في معنى تثليث الوحدة.

وإنما اقتصر فيه على هذا المعنى المشترك لأن الذي يبرد على أقوالهم في خصوص المسيح نَئِلْكُهُ على كثرتها وتشتتها مما يحتج به القرآن أمر واحد يرد على وتيرة واحدة كما سيتضح .

### ٤ - آحتجاج القرآن على مذهب التثليث :

يرد القرآن في الاحتجاج ، ويرد قول المثلثة من طريقين :

أحدهما: الطريق العام ، وهو بيان استحالة الابن عليه تعالى في نفسه أي سواء كان عيسى هو الابن أو غيره .

الثاني : الطريق الخاص ، وهو بيان أن عيسى ابن مريم ليس آبناً إلّهاً بـل عبد مخلوق .

أما الطّريق الأول فتوضيحه أن حقيقة البنوة والتولد هو أن يجزأ وأحد من هذه الموجودات الحية المادية كالإنسان والحيوان بل النبات أيضاً شيئاً من مادة نفسه ، ثم يجعله بالتربية التدريجية فرداً آخر من نوعه مماثلاً لنفسه يترتب عليه من الخواص والأثار ما كان يترتب على المجزى منه كالحيوان يفصل من نفسه النطفة ، والنبات يفصل من نفسه اللقاح ثم يأخذ في تربيته تدريجاً حتى يصيره حيواناً أو نباتاً آخر مماثلاً لنفسه ، ومن المعلوم أن الله سبحانه يمتنع عليه ذلك :

أما أولاً: فلاستلزامه الجسمية المادية ، والله سبحانه منزه من المادة ولوازمها الافتقارية كالحركة والزمان والمكان وغير ذلك .

وأما ثانياً: فلأن الله سبحانه لإطلاق ألوهيته وربوبيته له القيبومية المطلقة على ما سواه فكل شيء سواه مفتقر الوجود إليه قائم الوجود به فكيف يمكن فرض شيء غيره يماثله في النوعية يستقل عنه بنفسه ، ويكون له من الذات والأوصاف والأحكام ما له من غير أفتقار إليه .

وأما ثالثاً: فلأن جواز الإيلاد والاستيلاد عليه تعالى يستلزم جواز الفعل التدريجي عليه تعالىٰ ، وهو يستلزم دخوله تحت ناموس المادة والحركة وهو خلف بل ما يقع بإرادته ومشيئته تعالىٰ إنها يقع من غير مهلة وتدريج .

وهذا البيان هو الذي يفيده قوله تعالى: ﴿وقالُوا اتخذ الله ولذا سبحانه بسل له ما في السموات والأرض كل له قانتون \* بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ﴾(١) ، وعلى ما قربناه فقوله : سبحانه برهان ، وقوله : ﴿ له ما في السموات والأرض كل له قانتون ﴾ برهان آخر ، وقوله : ﴿ وقوله : ﴿ وقوله الله عنه السموات والأرض إذا قضى ﴾ «الخ ، برهان ثالث .

ويمكن أن يجعل قوله: بديع السموات والأرض من قبيل إضافة الصفة إلى فاعلها ، ويستفاد منه أن خلقه تعالى على غير مثال سابق فلا يمكن منه الإيلاد لأنه خلق على مثال نفسه لأن مفروضهم العينية فيكون هذه الفقرة وحدها برهاناً آخر .

ولو فرض قولهم: أتخذ الله ولداً ، كلاماً ملقى لا على وجه الحقيقة بل على وجه التوسع في معنى الابن والولد بأن يراد به انفصال شيء عن شيء يماثله في الحقيقة من غير تجز مادي أو تدريج زماني (وهذا هو الذي يرومه النصارى بقولهم: المسبح ابن الله بعد تنقيحه) ليتخلص بذلك عن إشكال الجسمية والمادية والتدريج ، بقي إشكال المماثلة .

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/١١٧.

توضيحه أن إثبات الابن والأب إثبات للعدد بالضرورة ، وهو إثبات للكثرة الحقيقية وإنما فرضت الوحدة النوعية بين الأب والابن ، كالأب والابن من الإنسان هما واحد في الحقيقة الإنسانية ، وكثير من حيث إنهما فردان من الإنسان ، وعلى هذا فلو فرض وحدة الإله كان كل ما سواه ومن جملتها الابن غيراً له مملوكاً مفتقراً إليه فلا يكون الابن المفروض إلها مثله ، ولو فرض ابن مماثل له غير مفتقر إليه بل مستقل مثله بطل التوحيد في الإله عز اسمه .

وهذا البيان هو المدلول عليه بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثُـةَ انتهوا خيراً لكم إنما الله إلّه واحد سبحانه أن يكون له ولدٌ له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا ﴾(١).

وأما الطريق الثاني وهو بيان أن شخص عيسى ابن مريم النه ليس أبناً لله مشاركاً له في الحقيقة الإلهية فلما كان فيه من البشرية ولوازمها .

وتوضيحه أن المسيح والنفي حملت به مريم ، وربته جنيناً في رحمها ، ثم وضعته وضع المرأة ولدها ، ثم ربته كما يتربى الولد في حضانة أمه ، ثم أخذ في النشوء وقطع مراحل الحياة والارتقاء في مدارج العمر من الصبا والشباب والكهولة ، وفي جميع ذلك كان حاله حال إنسان طبيعي في حياته ؛ يعرضه من العوارض والحالات ما يعرض الإنسان : من جوع وشبع ، وسرور ومساءة ، ولذة وألم ، وأكل وشرب ، ونوم ويقظة ، وتعب وراحة ، وغير ذلك .

فهذا ما شوهد من حال المسيح عشق حين مكثه بين الناس ، ولا يرتاب ذو عقل أن من كان هذا شأنه فهو إنسان كسائر الأناسي من نوعه ، وإذا كان كذلك فهو مخلوق مصنوع كسائر أفراد نوعه ، وأما صدور الخوارق وتحقق المعجزات بيده كإحياء الأموات وخلق الطير وإبراء الأكمه والأبرس ، وكذا تحقق الخوارق من الآيات في وجوده كتكونه من غير أب فإنما هي أمور خارقة للعادة المألوفة والسنة الجارية في الطبيعة فإنها نادرة الوجود لا مستحيلته ، فهذا آدم تذكر الكتب السماوية أنه خلق من تراب ولا أب له ، وهؤلاء أنهاء الله كصالح وإبراهيم

<sup>(</sup>١) النساء: الآية / ١٧١.

وموسى عليهم السلام جرت بأيـديهم آيات معـجزة كثيـرة مذكـورة في مسفورات الوحي من غير أن تقتضي فيهم أُلوهية ، ولا خروجاً عن طور الإنسانية .

وهذه الطريقة هي المسلوكة في قوله تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إلّه إلّا إلّه واحد ﴾ إلى أن قال: ﴿ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون (١٠) ، وقد خص أكل الطعام من بين جميع الأفعال بالذكر لكونه من أحسنها دلالة على المادية وآستلزاماً للحاجة والفاقة المنافية لللوهية ، فمن المعلوم أن من يجوع ويظمأ بطبعه ثم يشبع بأكلة أو يرتوي بشربة ليس عنده غير الحاجة والفاقة التي لا يرفعها إلا غيره ، وما معنى الوهية من هذا شأنه؟ فإن الذي قد أحاطت به الحاجة واحتاج في رفعها إلى الخارج من نفسه فهو ناقص في نفسه مدبر بغيره ، وليس بإلّه غني بذاته بل هو مخلوق مدبر بربوبية من ينتهي إليه تدبيره .

وإلى هذا يمكن أن يرجع قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم المسيح ابن مريم المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير ﴾(٢).

وكذا قوله تعالى في ذيل الآية المنقولة سابقاً (آية ٧٥) خطاباً للنصارى : ﴿ قبل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هـو السميـع العليم ﴾ (٣).

فإن الملاك في هذا النوع من الاحتجاجات هو أن الذي شوهد من أمر المسيح أنه كان يعيش على الناموس الجاري في حياة الإنسان متصفاً بجميع صفاته وأفعاله وأحواله النوعية كالأكل والشرب وسائر الاحتياجات الإنسانية ، والخواص البشرية ولم يكن هذا التلبس والاتصاف بحسب ظاهر الحس أو

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية/٧٦ .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/٧٥.

<sup>. (</sup>٢) المائدة : الآية/١٧ .

تسويل الخيال فحسب، بل كان على الحقيقة ، وكان المسيح مالت إنساناً ذا هذه الأوصاف والأحوال والأفعال ، والأناجيل مشحونة بتسميته نفسه إنساناً وابن الإنسان ، مملوءة بالقصص الناطقة بأكله وشربه ونومه ومشيه ومسافرته وتعبه وتكلمه ونحو ذلك بحيث لا يقبل شيء منها صرفاً ولا تأويلاً ، ومع تسليم هذه الأمور يجري على المسيح ما يجري على غيره فهو لا يملك من غيره شيئاً كغيره ، ويمكن أن يهلك كغيره .

وكذا حديث عبادته ودعائه بحيث لا يـرتاب في أن مـا كان يـأتيه من عبـادة فإنما للتقرب من الله والخضوع لقـدس ساحتـه لا لتعليم الناس أو لأغـراض أخر تشابه ذلك .

وإلى حديث العبادة والاحتجاج به يـومى، قولـه تعالى: ﴿ لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ﴾ (١) ، فعبادة المسيح أول دليـل على أنه ليس بإله ، وأن الألوهية لغيره لا نصيب له فيها ، فأي معنى لنصب الشيء نفسه في مقام العبودية والمملوكية لنفسه ؟ وكون الشيء قائماً بنفسه من عين الجهة التي بها يقوم نفسه والأمر ظاهر ، وكذا عبادة الملائكة كاشفة عن أنها ليست ببنات الله سبحانه ولا أن روح القدس إله بعد ما كانوا بأجمعهم عابدين لله طائعين له كما قال تعالى : ﴿ وقالوا اتخذ الرَّحمن ولـداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون \* يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلاً لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ﴾ (٢) .

على أن الأناجيل مشحونة بأن الروح طائع لله ورسله مؤتمر للأمر محكوم بـالحكم ولا معنىٰ لأمر الشيء نفسـه ولا لطاعتـه لـذاتـه ، ولا لانقيـاده وائتمـاره لمخلوق نفسه.

ونظير عبادة المسيح لله سبحانه في الدلالة على المغايرة دعوته الناس إلى عبادة الله كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/١٧٢. (٢) الأنبياء: الآية/٢٨.

مريم \* وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرَّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار (١) ، وسبيل الأية وأحتجاجها ظاهر .

والأناجيل أيضاً مشحونة في دعوته إلى الله سبحانه ، وهي وإن لم تشتمل على هذا اللفظ الجامع ( أعبدوا لله ربي وربكم ) لكنها مشتملة على الدعوة إلى عبادة الله ، وعلى أعترافه بأنه ربه الذي بيده زمام أمره ، وعلى أعترافه بأنه رب الناس ، ولا تتضمن دعوته إلى عبادة نفسه صريحاً ولا مرة مع ما فيها من قوله : « أنا وأبي واحد نحن » (٢) ، فمن الواجب أن يحمل على تقدير صحته على أن المراد : أن اطاعتي إطاعة الله كما قال تعالى في كتابه الكريم : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ (١) .

## المسيح من الشفعاء عند الله وليس بفاد :

زعمت النصارى: أن المسيح فداهم بدمه الكريم ، ولذلك لقبوه بالفادي ، قالوا: إن آدم لما عصى الله بالأكل من الشجرة المنهية في الجنة أخطأ بذلك ولزمته الخطيئة ، وكذلك لزمت ذريته من بعده ما توالدوا وتناسلوا ، وجزاء الخطيئة العقاب في الآخرة والهلاك الأبدي الذي لا مخلص منه ، وقد كان الله سبحانه رحيماً عادلاً .

فبدا إذ ذاك أشكال عويص لا أنحلال له ، وهو أنه لو عاقب آدم وذريته بخطيئتهم كان ذلك منافياً لرحمته التي لها خلقهم ، ولو غفر لهم كان ذلك منافياً لعدله فإن مقتضى العدل أن يعاقب المجرم الخاطىء بجرمه وخطيئته ، كما أن مقتضاه أن يثاب المحسن المطيع بإحسانه وإساءته (3).

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/٧٢.

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا: الإصحاح العاشر.

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية/ · ٨.

 <sup>(</sup>٤) هـذا ما عليه معظمهم ويظهر من بعضهم كالقسيس مار إسحق أن التخلف في مجازاة
 الجريمة والخطيئة وبعبارة أخرى خلف الوعيد جائز دون خلف الوعد .

ولم تزل هذه العويصة على حالها حتى حلها ببركة المسيح ، وذلك بأن حل المسيح ( وهو ابن الله ، وهو الله نفسه ) رحم واحدة من ذرية آدم وهي مريم البتول وتولد منها كما يتولد إنسان فكان بذلك إنساناً كاملًا لأنه ابن إنسان ، وإلها كاملًا لأنه ابن الله ، وابن الله هو الله ( تعالىٰ ) معصوماً عن جميع الذنوب والخطايا .

وبعد أن عاش بين الناس برهة يسيرة من الزمان يعاشرهم ويخالطهم ، ويأكل ويشرب معهم ، ويكلمهم ويستأنس بهم ، ويمشي فيهم تسخر لأعدائه ليقتلوه شر قتلة ، وهي قتلة الصلب التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي فاحتمل اللعن والصلب بما فيه من الزجر والأذى والعذاب ففدى الناس بنفسه ليخلصوا بذلك من عقاب الآخرة وهلاك السرمد وهو كفارة لخطايا المؤمنين به بل لخطايا كل العالم (۱) هذا ما قالوه .

وقد جعلت النصارى هذه الكلمة أعني مسألة الصلب والفداء أساس دعوتهم فلا يبدأون إلا بها ، ولا يختمون إلا عليها ، كما أن القرآن يجعل أساس الدعوة الإسلامية هو التوحيد كما قال الله مخاطباً لرسوله بهذات : ﴿ قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (٢) ، مع أن المسيح (على ما يصرح به الأناجيل ، وقد تقدم نقله) . كان يجعل أول الوصايا هو التوحيد ومحبة الله سبحانه .

وقد ناقشهم غيرهم من المسلمين وسائر الباحثين فيما يشتمل عليه قولهم هـذا من وجوه الفساد والبطلان ، وألفت فيها كتب ورسائل وملئت بها صحف وطوامير ببيان منافاتها لضرورة العقل ، ومناقضتها لكتب العهدين . والذي يهمنا ويوافق الغرض الموضوع له هذا الكتاب بيان جهات منافاته لأصول تعليم القرآن

<sup>(</sup>١) في الرسالة الأولى ليوحنا ـ الفصل الأول « يا أولادي هذه الألفاظ أكتبها إليكم لئلا تخطئوا وإن يخطىء أحدكم فلنا لدى الرب معزى عدل يسوع المسيح وذلك هو اغتفار من أجل خطايانا فقط بل ومن أجل العالم كله »،

<sup>(</sup>٢) يوسف : الآية / ١٠٨.

وختمه ببيان الفرق بين ما يثبته القرآن من الشفاعة وما يثبتونه من الفداء .

على أن القرآن يذكر صراحة أنه إنما يخاطب الناس ويكلمهم ببيان ما يقرب من أفق عقولهم ، ويمكن بياناته من فقههم وفهمهم ، وهو الأمر الذي به يميز الإنسان الحق من الباطل فينقاد لهذا ويتأبئ ذاك ، ويفرق بين الخير والشر والنافع والضار فيأخذ بهذا ويترك ذاك ، والذي ذكرناه من اعتبار القرآن في بياناته حكم العقل السليم مما لا غبار عليه عند من راجع الكتاب العزيز .

فأما ما ذكروه ففيه أولاً: أنهم ذكروا معصية آدم علينا بالأكل من الشجرة المنهية ، والقرآن يدفع ذلك من جهتين :

الأولى: أن النهي هناك كان نهياً إرشادياً يقصد به صلاح المنهي ووجه الرشد في أمره لا إعمال المولوية ، والأمر الذي هو من هذا القبيل لا يترتب على آمتئاله ولا تركه ثواب ولا عقاب مولوي كأوامر المشير ونواهيه لمن يستشيره ، وأوامر الطبيب ونواهيه للمريض بل إنما يترتب على آمتثال التكليف الإرشادي الرشد المنظور لمصلحة المكلف ، وعلى مخالفته الوقوع في مفسدة المخالفة وضرر الفعل بما أنه فعل ، وبالجملة لم يلحق بآدم عشق إلا أنه أخرج من الجنة وفاته راحة القرب وسرور الرضا ، وأما العقاب الأخروي فلا لأنه لم يعص معصية مولوية حتى يستتبع عقاباً (۱) .

والثانية: أنه على كان نبياً والقرآن ينزه ساحة الأنبياء عليهم السلام ويبرىء نفوسهم الشريفة عن أقتراف المعاصي ، والفسق عن أمر الله سبحانه ، والبرهان العقلي أيضاً يؤيد ذلك(٢) .

وثانياً: قولهم: إن الخطيئة لزمت آدم فإن القرآن يدفعه بقوله: ﴿ ثُمُ الْجَتِبَاهُ رَبُّهُ فَتَالِبُ عَلَيْهُ وَهَدَى ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ فَتَلْقَىٰ آدم مِن رَبَّهُ كَلَّمَاتُ فَتَالِبُ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع تفسير الآية: ٣٥، ٣٩، من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) راجع ما ذكرناه في البحث عن عصمة الأنبياء في تفسير الآية: ٢١٣، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) طه : الآية/١٢٢ . (٤) البقرة : الآية/٣٧ .

والاعتبار العقلي يؤيد ذلك ، بل يبينه فإن الخطيئة وتبعة الذنب إنما هو أمر محذور مخوف منه ، يعتبره العقل أو المولى لازماً للمخالفة والتمرد ليستحكم بذلك أمر التكليف فلولا العقاب والثواب لم يستقم أمر المولوية ولم يمتثل أمر ولا نهى ، وكما أن من شؤون المولوية بسط العقاب على المجرمين في جرائمهم كالثواب على المطيعين في طاعاتهم كذلك من شؤون المولوية إطلاق التصرف في دائرة مولمويته فللمولى أن يغمض عن خطيئة المخطئين ومعصية العاصين بالعفو والمغفرة فإنه نوع تصرف وحكومة ، كما أن له أن يؤاخذ بها وهي نوع حكومة ، وحسن العفو والمغفرة عن الموالى وأولى القوة والسطوة في الجملة مما لا ريب فيه ، والعقلاء من الإنسان يستعملونه إلى هـذا الحين فكون كـل خطيئة صادرة من الإنسان لازمة للإنسان مما لا وجه له البتة وإلَّا لم يكن لأصل العفو والمغفرة تحقق ، لأن المغفرة والعفو إنما يكون لإمحاء الخطيئة وإبطال أثر الـذنب، ومـع فـرض أن الخـطيئـة لازمـة غيـر منفكـة لا يبقى مـوضـوع للعفـو والمغفرة ، مع أن الوحى الإلهي مملوء بحديث العفو والمغفرة ، وكتب العهدين كذلك حتى أن هـذا الكلام المنقـول منهم لا يخلو عنه ، وبـالجملة دعوى كـون ذنب من الذنوب أو خطيئة من الخطايا لازمة غير قابلة في نفسه للمغفرة والإمحاء حنى بالتوبة والإنابة والرجوع والندم مما لا يقبله عقل سليم ولا طبع مستقيم .

وثالثاً: أن قولهم: إن خطيئة آدم كما لزمته كذلك لزمت ذريته إلى يوم القيامة يستلزم أن يشمل تبعة الذنب الصادر من واحد غيره أيضاً ممن لم يذنب في المعاصي المولوية. وبعبارة أخرى أن يصدر فعل عن واحد ويعم عصيانه وتبعته غير فاعله ، كما يشمل فاعله ؛ وهذا ، غير أن يأتي قوم بالمعصية ويرضى به آخرون من أخلافهم ، فتحسب المعصية على الجميع وبالجملة هو تحمل الوزر من غير صدور الذنب والقرآن يرد ذلك كما في قوله : ﴿ أن لا تزر وازرة وزر أخرى \* وأن ليس للإنسان إلاً ما سعى ﴾ (١) ، والعقل يساعده عليه لقبح مؤاخذة من لم يذنب بذنب لم يصدر عنه (١).

<sup>(</sup>١) النجم: الآية/٣٩.

<sup>(</sup>٢) راجع أبحاث الأفعال في تفُسير الآية : ٢١٦ ، ٢١٨ من سورة البقرة .

ورابعاً: أن كلامهم مبني على كون تبعة جميع الخطايا والذنوب هو الهلاك الأبدي من غير فرق بينها، ولازمه أن لا يختلف الخطايا والذنوب من حيث الصغر والكبر بل يكون جميعها كبائر موبقات، والذي يراه القرآن الكريم في تعليمه أن الخطايا والمعاصي مختلفة: فمنها كبائر، ومنها صغائر، ومنها ما تناله المغفرة، ومنها ما لا تناله إلا بالتوبة كالشرك، قال تعالى: ﴿ إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئآتكم ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾(١)، فجعل تعالى من المحرمات المنهي عنها وهي الخطايا والذنوب ما هي كبائر، وما هي سيئات أي صغائر بقرينة المقابلة؛ وجعل تعالى من الذنوب ما لا يقبل المغفرة، ومنها ما يقبلها فالذنوب على أي حال مختلفة، وليس كل ذنب بموجب للخلود في النار والهلاك الأبدي.

على أن العقل يأبى عن نصد جميع الذنوب ونظمها في سلك واحد فاللطم غير القتل والنظر المريب غير الزنا، وهكذا، والعقلاء من الإنسان في جميع الأدوار لم يضعوا كل ذنب وخطأ موضع غيره، ويرون للمعاصي المختلفة تبعات ومؤاخذات مختلفة فكيف يصح إجراء الجميع مجرى واحداً مع هذا الاختلاف الفاحش بينها، وإذا فرض آختلافها لم يصح إلا جعل العقاب الخالد والهلاك الأبدي لبعضها كالشرك بالله ؛ كما يقول القرآن الكريم. ومن المعلوم أن مخالفة نهي ما في الأكل من الشجرة ليس يحل محل الكفر بالله العظيم وما يشابه ذلك فلا وجه لجعل عقابه وتبعته هو العذاب المؤبد (۱).

وخامساً: ما ذكروه من وقوع الإشكال، وحدوث التزاحم بين صفة الرحمة وصفة العدل ثم الاحتيال إلى رفعه بنزول المسيح وصعوده بالوجه الـذي ذكروه. والمتأمل في هذا الكلام وما يستتبعه من اللوازم يجد أنهم يرون أن الله تعالى وتقدَّس موجود خالق ينسب وينتهي إليه هذا العالم المخلوق بجميع

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/٣١.

 <sup>(</sup>٢) النساء: الآية/٨٤.

أجزائه ، غير أنه إنما يفعل بإرادة وعلم في نفسه ، وإرادته في تحققها تتوقف إلى ترجيح علمي كما أن الإنسان إنما يريد شيئاً إذا رجحه بعلمه ، فهناك مصالح ومفاسد يطبق الله أفعاله عليها فيفعلها ، وربما أخطأ في التطبيق فندم (١) على الفعل ، وربما فكر في أمر ولم يهتد إلى طريق صلاحه ، وربما جهل أمراً ، وبالجملة هو تعالى في أوصافه وأفعاله كالإنسان إنما يفعل ما يفعل بالتفكر والتروي ويروم فيه تطبيق فعله على المصلحة فهو محكوم بحكم المصالح ومقهور بعملها فيه من الخارج ، ويمكن له الاهتداء إلى الصلاح ويمكن له الضلال والاشتباه والغفلة فربما يعلم وربما يجهل ، وربما يغلب وربما يغلب عليه فقدرته محدودة كعلمه ، وإذا جاز عليه هذا الذي ذكر جاز عليه سائر ما يطرأ الفاعل المتفكر المريد في فعله من سرور وحزن وحمد وندم وابتهاج يطرأ الفاعل المتفكر المريد في فعله من سرور وحزن وحمد وندم وابتهاج ينفعال وغير ذلك ، والذي هذا شأنه يكون موجوداً مادياً جسمانياً واقعاً تحت ناموس الحركة والتغير والاستكمال ، والذي هو كذلك ممكن مخلوق بل إنسان مصنوع ، وليس بالواجب تعالى ، الخالق لكل شيء .

وأنت بالرجوع إلى كتب العهدين تجد صدق جميع ما نسبناه إليهم في الواجب تعالى من جسميته وأتصافه بجميع أوصاف الجسمانيات وخاصة الإنسان .

والقرآن في جميع هذه المعاني المذكورة ينزه الله تعالىٰ عن هذه الأوهام الخرافية ؛ كما يقول تعالىٰ : ﴿ سبحان الله عمّا يصفون ﴾ (٢) ، والبراهين العقلية القاطعة قائمة على أنه تعالىٰ ذات مستجمع لجميع صفات الكمال فله الوجود من غير شائبة عدم ، والقدرة المطلقة من غير عجز ، والعلم المطلق من غير طرو جهل ، والحياة المطلقة من غير إمكان موت وفناء ، وإذا كان كذلك لم يجز عليه تغير حال في وجوده أو علمه أو قدرته أو حياته .

<sup>(</sup>١) في الإصحاح السادس من سفر التكوين من التوراة : وكره الله خلقة ولد آدم على الأرض ( التوراة العربية مطبوعة سنة ١٨١١ الميلادية ) .

<sup>(</sup>٢) الصافات : الآية/١٥٩.

وإذا كان كذلك لم يكن جسماً ولا جسمانياً لأن الأجسام والجسمانيات محاط التغيرات والتحولات ، ومحال الإمكانات والافتقارات والاحتياجات ، وإذا لم يكن جسماً ولا جسمانياً لم يطرأ عليه الحالات المختلفة والطوارىء المتنوعة : من غفلة وسهو وغلط وندم وتحير وتأثر وآنفعال وهوان وصغر ومغلوبية ونحوها ، وقد استوفينا البحث البرهاني المتعلق بهذه المعاني في هذا الكتاب في موارد يناسبها ؛ يجدها المراجع إذا راجع .

وعلى الناقد المتبصر والمتأمل المتدبر أن يقايس بين القولين: ما يقول به القرآن الكريم في إله العالم فيثبت له كل صفة كمال ، وينزهه عن كل صفة نقص ، وبالآخرة يعده أكبر وأعظم من أن يحكم فيه أفهامنا بما صحبته من عالم الحد والتقدير ؛ وبين ما يثبته العهدان في الباري تعالى بما لا يوجد إلا في أساطير يونان ، وخرافات هند القديم والصين ، وأمورٍ كان الإنسان الأولي يتوهمها فيتأثر مما قدمه إليه وهمه .

وسادساً: قـولهم: إن الله أرسل آبنه المسيح وأمـره أن يحـل رحماً من الأرحام ليتولد إنساناً وهو إلّه ، وهذا هـو القول غيـر المعقول الـذي آنتهض لبيان بطلانه القرآن الكريم على ما أوضحناه في البيان السابق فلا نعيد .

ومن المعلوم أن العقل أيضاً لا يساعد عليه ، فإنك إذا تأمّلت فيما يجب من الصفات أن يقال باتصاف الواجب تعالى بها كالثبات السرمدي ، وعدم التغير ، وعدم تحدد الوجود ، والإحاطة بكل شيء ، والتنزه عن الزمان والمكان وما يتبعهما ، وتأملت في تكون إنسان من حين كونه نطفة فجئيناً في رحم سواء اعتبرت في معناه تفسير الملكانيين لهذه الكلمة أو تفسير النسطوريين أو تفسير اليعقوبيين أو غيرهم ، إذ لا نسبة بين ماله الجسمية وجميع أوصاف الجسمية وآثارها ، وبين ما ليس فيه جسمية ولا شيء مما يتصف به من زمان أو مكان أو حركة أو غير ذلك ، فكيف يمكن تعقل الإتحاد بينهما بوجه .

وعدم أنطباق القول المذكور على القضايا الضرورية العقلية هو السر فيما يذكره بولس وغيره من رؤسائهم القديسين من تقبيح الفلسفة والإزراء بالأحكام

العقلية ، يقول بولس: « قد كتب لأهلكن حكمة الحكماء ولأخالفن فهم الفقهاء أين الحكيم أين الكاتب أين مستفحص هذا الدهر بتعمق؟ أوليس قد حمق الله حكمة هذا العالم؟ وإلى أن قال: «وإذ اليهود يسألون آية واليونانيون يطلبون حكمة نكرز(۱) نحن المسيح مصلوب «(۲) ، ونظائر هذه الكلمات كثيرة في كلامه وكلام غيره ، وليست إلا لسياسة النشر والإذاعة والتبليغ والعظة ، يوقن بذلك من أرعى نظره في هذه الرسائل والكتب وتعمق في طريق تكليمها الناس وإلقاء بياناتها إليهم .

ومسا مر : يظهر ما في قولهم : إنه تعالى معصوم من الذنوب والخطايا ، فإن الإله الذي صوروه غير مصون عن الخطأ أصلاً ، بمعنى الغلط في الإدراك ، والغلط في الفعل ، من غير أن ينتهي إلى مخالف من يجب موافقته .

، وأما الذنب والمعصية بمعنى التمرد فيما يجب فيه الطاعة والانقياد فهو غير متصور في حقه سبحانه .

وسابعاً: قولهم: إنه بعد أن صار إنساناً عاشر الناس معاشرة الإنسان للإنسان حتى تسخر لأعدائه فيه تجويز آتصاف الواجب بحقيقة من حقائق الممكنات حتى يكون إلها وإنساناً في عرض واحد، فكان من الجائز أن يصير الواجب شيئاً من مخلوقاته، أي يتصف بحقيقة كل نوع من هذه الأنواع الخارجية، فتارة يكون إنساناً من الأناسي، وتارة فرساً، وتارة طائراً، وتارة حشرة، وتارة غير ذلك، وتارة يكون أزيد من نوع واحد من الأنواع كالإنسان والفرس والحشرة معاً.

وهكذا يجوز أن يصدر عنه أي فعل فرض من أفعال الموجودات لجواز أن يصير هو ذلك النوع فيفعل فعله المختص به ، وكذا يجوز أن يصدر عنه أفعال متقابلة معاً كالعدل والظلم ، وأن يتصف بصفات متقابلة كالعلم والجهل ، والقدرة والعجز ، والحياة والموت ، والغنى والفقر ، تعالى الملك الحق ، وهذا غير المحذور المتقدم في الأمر السادس .

<sup>(</sup>١) كرزكرزاً ، وعظ ونادى . (٢) رسالة بولس ، الإصحاح الأول .

وثامناً: قولهم: إنه تحمل الصلب واللعن أيضاً لأن المصلوب ملعون، ماذا يريدون بقولهم: إنه تحمل اللعن؟ وماذا يراد بهذا اللعن؟ أهو هذا اللعن الذي يعرفه العرف واللغة، وهو الابعاد من الرحمة والكرامة أو غير ذلك، فإن كان هو الذي نعرفه، وتعرفه اللغة، فما معني إبعاده تعالى نفسه من الرحمة؟ أو إبعاد غيره إياه من الرحمة؟ فهل الرحمة إلا الفيض الوجودي وموهبة النعمة والاختصاص بمزايا الوجود؟ فيرجع هذا الإبعاد واللعن بحسب المعنى إلى الفقر في المال أو الجاه أو نحو ذلك في الدنيا أو الآخرة أو كلتيهما، وحينئذ فما معنى لحوق اللعن بالله تعالى وتقدس بأي وجه تصوروه؟ مع أنه الغني بالدات الذي هو يسد باب الفقر عن كل شيء.

والتعليم القرآني على خلاف هذا التعليم العجيب بتمام معنى الكلمة ، قال تعالىٰ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنتُم الفقراء إلى الله والله هو الغني ﴾(١) ، والقرآن يسميه تعالىٰ بأسماء ويصفه بصفات يستحيل معها عروض أي فقر وفاقة وحاجة ونقيصة وفقد وعدم وسوء وقبح وذل وهوان إلى ساحة قدسه وكبريائه .

فإن قيل : إن أتصافه بالهوان ، وحمله اللعن بـواسطة اتحـاده بالإنسـان ، وإلا فهو تعالىٰ في نفسه وحيال ذاته أجل من أن يعرضه ذلك .

قيل لهم: هل يوجب هذا الاتحاد حمله اللعن وأتصافه بهذه الأمور الشاقة حقيقة ومن غير مجاز أولاً ؟ فإن كان الأول لزم المحذور الذي ذكرناه ، وإن كان الثاني عاد الإشكال ، أعني أن تولد المسيح لم يوجب أنحلال إشكال تزاحم الرحمة والعدل ، فإن تحمل غيره تعالى للمصائب وأقسام العذاب واللعن لا يتم أمر الفدية أي صيرورة الله قدية عن أفراد الإنسان ، وهو ظاهر .

وتاسعاً: قولهم: إن ذلك كفارة لخطايا المؤمنين بعيسى بل لخطايا كل العالم، يدل ذلك على أنهم لم يحصلوا حقيقة معنىٰ الذنوب والخطايا وكيفية آستباعها للعقاب الأخروي وكيف يتحقق هذا العقاب؟ ولم يعرفوا حقيقة الارتباط بين هذه الذنوب والخطايا وبين التشريع. وما هو موقف التشريع من

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية /١٥.

ذلك؟ على ما يتكفله البيان القرآني وتعليمه .

فقد بينا في المباحث السابقة في هذا الكتاب، ومن جملتها ما في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِن الله لا يستحيي أن يضرب مشلاً ما ﴾(١) ، وفي ذيل قوله تعالى : ﴿ كان الناس أمة واحدة ﴾(١) ، أن الأحكام والقوانين التي يقع فيها المخالفة والتمرد ثم الذنب والخطيئة إنما هي أمور وضعية أعتبارية أريد بوضعها وأعتبارها أن يحفظ مصالح المجتمع الإنساني بالعمل بها والرقوب لها ، وأن العقاب المترتب على المعصية والمخالفة إنما هو تبعة سوء أعتبروه ووضعوه ليكون ذلك صارفاً للإنسان المكلف عن آقتراف المعصية والتمرد عن الطاعة ، هذا ما عند العقلاء البائين للمجتمع الإنساني .

لكن التعليم القرآني يعطي في هذا المعنى ما هو أرقى من ذلك وأرق ، ويؤيده البحث العقلي على ما مر ، وهو أن الإنسان بآنقياده للشرع المنصوب له من جانب الله وعدم آنقياده له تنهيأ في نفسه حقائق من الصفات الباطنة الحميدة الفاضلة أو الرذيلة الخسيسة الخبيثة ، وهذه هي التي تهيىء للإنسان نعمة أخروية أو نقمة أخروية اللتين ممثلهما الجنة والنار وحقيقتهما القرب والبعد من الله ، فالحسنات أو الخطابا تنكي وتنتهي إلى أمور حقيقية لها نظام حقيقي غيسر أعتباري .

ومن البين أيضاً أن التشريع الإلهي إنما هو تتمة للتكميل الإلهي في الخلقة ، وإلهاء الهداية التكوينية إلى غايتها وهدفها من الخلقة ، وبعبارة أخرى ، شأنه تعالى إيصال كل نوع إلى كمال وجوده وهدف ذاته ، ومن كمال وجود الإنسان النظام النوعي الصالح في الدنيا ، والحياة الناعمة السعيدة في الأخرة ، والطريق إلى ذلك الدين الذي يتكفل قوانين صالحة لإصلاح الاجتماع وجهات من التقرب بآسم العبادات يعمل بها الإنسان فينتظم بذلك معاشه ويتهيأ في نفسه ويصلح في ذاته وعمله للكرامة الإلهية في الدار الآخرة ، كل ذلك من جهة النور المجعول في قلبه والطهارة الحاصلة في نفسه هذا حق الأمر.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية/٢١٣.

فللإنسان قرب وبعد من الله سبحانه هما الملاكان في سعادته وشقاوته الدائمتين ولصلاح اجتماعه المدني في الدنيا ، والدين هو العامل الوحيد في إيجاد هذا القرب والبعد ، وجميع ذلك أمور حقيقية غير مبتنية على اللغو والجزاف .

وإذا فرضنا أن آفتراف معصية واحدة كالأكل من الشجرة المنهية من آدم أوجب له الهلاك الدائم ولا له فحسب بل ولجميع ذريته ، ثم لم يكن هناك ما يعالج به الداء ويفرج به الهم إلا فداء المسيح فما فائدة تشريع الدين قبل المسيح؟ وما فائدة تشريعه معه؟ وما فائدة تشريعه بعده؟!

وذلك أنه لما فرض أن الهلاك الدائم والعقاب الأخروي محتوم من جهة صدور المعصية لا ينفع في صرفه عن الإنسان لا عمل ولا توبة إلا بنحو الفداء ، لم يكن معنى لتشريع الشرائع وإنزال الكتب وإرسال الرسل من عند الله سبحانه ، ولم يزل الوعد والوعيد والإنذار والتبشير خالية عن وجه الصحة فماذا كاد يصلحه هذا السعى بعد وجوب العذاب وحتم الفساد .

وإذا فرض هناك من تكمل بالعمل بالشرائع السابقة (وكم من الأنبياء والربانيين من الأمم السالقة كذلك ، كالنبي المكرم إبراهيم وموسى عليهما السلام وغيرهما) وقد قضوا وماتوا قبل إدراك زمان الفداء فماذا ترى؟ أترى أنهم ختموا الحياة على الشقاء أو السعادة؟ وما الذي استقبلهم به الموت وعالم الأخرة؟ استقبلهم بالعقاب والهلاك أم بالثواب والحياة السعيدة؟.

مع أن المسيح يصرح بأنه إنما أرسل لتخليص المذنبين والمخطئين ، وأما الصلحاء والأخيار فلا حاجة لهم إلى ذلك(١).

وبالجملة فلا يبقى لتشريع الشرائع الإلهية وجعل النواميس الدينية قبل فداء

<sup>(</sup>١) فتقمقم الفريسيون والكتبة على تلاميذه قائلين لما تأكلون وتشربون مع العشارين والخطاة أجابهم يسوع قائلًا لا يحتاج الأصحاء إلى الطبيب لكن المرضى ، لم آت لأدعو الصديقين لكن الخطاة إلى التوبة إنجيل لوقا - الإصحاح الخامس .

٣٤٠ .... الجزء الثالث

المسيح غرض صحيح يصونه عن العبث واللغوية ، ولا لهذا الفعل العجيب من الله (تعالى وتقدس) - محمل حق إلا أن يقال : إنه تعالى كان يعلم أن لو لم يرفع محذور خطيئة آدم لم ينفعه شيء من هذه التشريعات قط ، وإنما شرع هذه الشرائع على سبيل الاحتياط برجاء أنه سيوفق يوماً لرفع المحذور ويجني ثمرة تشريعه بعد ذلك ، ويبلغ غايته وينظفر بأمنيته إذ ذاك ، فشرع ما شرع بكتمان الأمر عن الأنبياء والناس ، وإخفاء أن ههنا محذوراً لو لم يرتفع خابت مساعي الأنبياء والمؤمنين كافة ، وذهبت الشرائع سدى ، وإظهار أن التشريع والدعوة على الجد والحقيقة .

فغر الناس وغر نفسه: أما غرور الناس فبإظهار أن العمل بالشرائع يضمن مغفرتهم وسعادتهم، وأما غرور نفسه فلأن التشريع بعد رفع المحذور بالفداء يعود لغواً لا أثر له في سعادة الناس، كما أنه من غير رفع المحذور كان لا أثر له، فهذا حال تشريع الدين قبل وصول أوان الفداء وتحققه!.

وأما في زمان الفداء وبعده فالأمر في صيرورة التشريع والدعوة الدينية والهداية الإلهية لغواً أوضح وأبين ، فما هي الفائدة في الإيمان بالمعارف الحقة والإتيان بالأعمال الصالحة بعد ارتفاع محذور الخطيئة ، واستيجاب نزول المغفرة والرحمة على الناس مؤمنهم وكافرهم ، وبرهم وفاجرهم ، من غيرفرق بين أتقى الأتقياء وأشقى الأشقياء في أنهما يشتركان في الهلاك المؤبد مع بقاء الخطيئة ، وفي الرحمة اللازمة مع ارتفاعها بالفداء والمفروض أنه لا ينفع أي عمل صالح في رفعها لولا الفداء .

فإن قيل: إن الفداء إنما ينفع في حق من آمن بالمسيح فللدعوة ثمرة كما يصرح به المسيح في بشارته(١).

<sup>(</sup>١) وأقول لكم إن كل من أعترف لي قدام الناس فابن الإنسان يعترف به أيضاً قدام ملائكة الله ، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أيضاً قدام ملائكة الله ، وكل من يقول كلمة في ابن الإنسان يغفر لـه ، ومن يجدف على روح القدس لا يغفر لـه ه إنجيل لـوقا ـ الإصحاح الثاني عشر .

قيل: مضافاً إلى أنه مناقض لما تقدمت الإشارة إليه من كلام يوحنا في رسالته ، إنه هدم لجميع الأصول الماضية إذ لا يبقى من الناس - آدم فمن دونه في حظيرة النجاة والخلاص إلا شرذمة منهم ، وهم المؤمنون بالمسيح والروح بل واحدة من طوائفهم المختلفة في الأصول وأما غيرهم فهم باقون على الهلاك الدائم ، فليت شعري إلى ما يؤل أمر الأنبياء المكرمين قبل المسيح وأمر المؤمنين من أممهم؟ وبماذا يتصف الدعوة التي جاؤوا بها من كتاب وحكم ، أبالصدق أم بالكذب؟ والأناجيل تصدق التوراة ودعوتها ، وليس فيها دعوة إلى قصة الروح والفداء! وهل هي تصدق ما هو صادق أو تصدق الكاذب؟ .

فإن قيل: إن الكتب السماوية السابقة فيما نعلم تبشر بالمسيح ، وهذه منهم دعوة إجمالية إلى المسيح وإن لم تفصل القول في كيفية نزوله وفدائه ، فلم يزل الله يبشر أنبياءه بظهور المسيح ليؤمنوا به ويطيبوا نفساً بما سيصنعه .

قيل : أولاً : إن القول به قبل موسى تخرص على الغبب ، على أن البشارة لو فإنما هي بشارة بالخلاص وليست بدعوة إلى الإيمان والتدين به .

وثانياً: إن ذلك لا يدفع محذور لغوية الدعوة في فروع الدين من الأخلاق والأفعال حتى من المسيح نفسه ، والأناجيل مملوءة بذلك .

وثالثاً: إن محذور الخطيئة وآنتقاض الغرض الإِلَهي باقٍ على حاله ، فإن الله تعالى إنما خلقهم ليرحمهم جميعاً ويبسط النعمة والسعادة على كافتهم وقد آل أمره إلى عقابهم والغضب عليهم وإهلاكهم للأبد إلاً شرذمة منهم .

فهذه نبذة من وجوه فساده عند العقل ، ويؤيده ويجري عليه القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ﴾ (١) ، فبين أن كل شيء مهدي إلى غايته وما يبتغيه بوجوده ، والهداية تعم التكوينية والتشريعية ، فالسنة الإلهية جارية على بسط الهداية ، ومنها هداية الإنسان هداية دينية .

<sup>(</sup>١) طه: الآية/٥٠.

ثم قال تعالى وهو أول هداية دينية القاها إلى آدم ومن معه حين إهباطهم من الجنة: ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون \* والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (١) ، وما يشتمل عليه بمنزلة التلخيص لتفاصيل الشرائع إلى يوم القيامة ففيه تشريع ووعد ووعيد عليه من غير تردد وآرتياب ، وقد قال تعالى : ﴿ الحق أقول ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ما يبدل القول لذيّ وما أنا بظلام للعبيد ﴾ (٣) ، قبين أنه لا يتردد فيما جزم به من الأمر ولا ينقض ما أنفذه من الأمر ولا ينقض ما أنفذه من الأمر فما يقضيه هو الذي يمضيه ، وإنما يفعل ما قاله فلا ينحرف فعله عن المجرى الذي أراد عليه ، ولا من جهته نفسه بأن يريد شيئاً في يتردد في فعله ، أو يريده ثم منع من العقل أو يبدو إشكال يعترض عليه في طريق الفعل فكل ذلك من قهر مانع من العقل أو يبدو إشكال يعترض عليه في طريق الفعل فكل ذلك من قهر وقال تعالى : ﴿ والله غالب على أمره ﴾ (٤) ، وقال تعالى حكاية عن موسى : ﴿ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ والله عالى تعالى : ﴿ اليوم علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿ اليوم علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الحساب ﴾ (٢) .

تدل هذه الآيات وما يشابهها على أنه تعالى إنما خلق الخلق ولم يغفل عن أمره ، ولم يجهل شيئاً مما سيظهر منه ، ولم يندم على ما فعله ، ثم شرع لهم الشرائع تشريعاً جدياً فاصلاً من غير هزل ولا خوف ولا رجاء ، ثم إنه يجزي كل ذي عمل بعمله ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر من غير أن يغلبه تعالى غالب ، أو يحكم عليه حاكم من شريك أو فدية أو خلة أو شفاعة من دون إذنه فكل ذلك ينافى ملكه المطلق لما سواه من خلقه .

وعاشراً: ما ذكروه من حديث الفداء وحقيقة الفداء أن يلزم الإنسان أو ما

<sup>(</sup>٥) الطلاق: الآية/٣.

<sup>(</sup>٦) طه: الآية/٢٥.

<sup>. (</sup>V) المؤمن: الآية/ ١٧.

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٣٩.

<sup>(</sup>٢) ص : الآية /٨٤.

<sup>(</sup>٣) قَ: الأية / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) يوسف: الأية/٢١.

يتعلق به من نفس أو مال أثر سيء من قتل أو فناء فيعوض بغيره أي شيء كان ليصان بذلك من لحوق ذلك الأثر به كما يفدى الإنسان الأسير بنفس أو مال ، وكما تفدى الجرائم والجنايات بالأموال ، ويسمى البدل فدية وفداء ، فالتفدية نوع معاملة ينتزع بها حق صاحب الحق وسلطنته عن المفدي عنه إلى الفداء فيستنقذ به المفدي عنه من أن يلحق به الشر.

ومن هنا يظهر أن الفداء غير معقول في ما يتعلق بالله سبحانه ، فإن السلطنة الإلهية ـ على خلاف السلطنة الوضعية الاعتبارية الإنسانية ـ سلطنة حقيقية واقعية غير جائزة التبديل مستحيلة الصرف ، فالأشياء بأعيانها وآثارها موجودة قائمة بالله سبحانه ، وكيف يتصور تغيير الواقع عمّا هو عليه ، فليس إلا أمراً لا يمكن تعقله فضلاً عن أن يمكن وقوعه ، وهذا بخلاف الملك والسلطنة والحق وأمثالها الدائرة بيننا معاشر أبناء الاجتماع ، فإنها وأمثالها أمور وضعية آعتبارية زمامها بأيدينا ، نحن المجتمعين نبطلها مرة ، ونبدلها أخرى على حسب تغير مصالحنا في الحياة والمعاش(۱).

وقد نفى الله سبحانه الفدية بالخصوص في قوله : ﴿ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار ﴾(٣) ، وقد تقدم فيما مرّ أن من هذا القبيل قول المسبح فيما يحكيه الله تعالىٰ عنه : ﴿ وإذ قبال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ إلى أن قال : ﴿ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد \* إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾(٣) ، فإن قوله : ﴿ وكنت عليهم ﴾ «الخ »، في معنى أنه لم يكن لي شأن فيهم إلا ما أنت وظفته علي وعينته وهو تبليغ الرسالة ، والشهادة لم يكن لي شأن فيهم إلا ما أنت وظفته علي وعينته وهو تبليغ الرسالة ، والشهادة

 <sup>(</sup>١) راجع ما تقدم من البحث في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ مالك ينوم الله ين ﴿ (الحمد : الآية / ٤٤ ) . وقوله تعالىٰ : ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴾ الآية (آل عمران الآية / ٢٦).

<sup>(</sup>٢) الحديد: الآية/١٥. (٣) المائدة: الآية/١١٨.

على الأعمال ما دمت فيهم ، وأما هلاكهم ونجاتهم وعذابهم ومغفرتهم فإنما ذلك إليك من غير أن يرتبط بي شيء من ذلك أو يكون لي شأن فيه فأملك لهم شيئاً منك أخرجهم به من عذابك أو تسلطك عليهم ، وفي ذلك نفي الفداء إذ لوكان هناك فداء لم يصح تبريه من أعمالهم وإرجاع العذاب والمغفرة معاً إلى الله سبحانه بنفي أرتباطهما به أصلاً .

وفي معنىٰ هذه الآيات قوله تعالىٰ : ﴿ وَآتَقُوا يُوماً لا تَجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ﴾(١) ، وكذا قوله تعالىٰ : ﴿ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ﴾(١) ، وقوله تعالىٰ : ﴿ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ﴾(١) ، فإن العدل في الآية الأولى والبيع في الآية الثانية والعصمة من الله في الآية الثالثة مما ينطبق عليه الفداء فنفيها نفى الفداء .

نعم أثبت القرآن الشريف في مورد المسيح، الشفاعة بدل ما يثبتونه من الفداء، والفرق بينهما أن الشفاعة كما تقدم البحث عنها في قوله تعالى: ﴿ واتقوا يوماً لا تجزي ﴾ (٤) ، نوع من ظهور قرب الشفيع ومكانته لدى المشفوع عنده من غير أن يملك الشفيع منه شيئاً أو يسلب عنه ملك أو سلطنة ، أو يبطل حكمه الذي خالفه المجرم أو يبطل قانون المجازاة ، بل إنما هو نوع دعاء وآستدعاء من الشفيع لتصرف المشفوع عنده وهو الرب ما يجوز له من التصرف في ملكه ، وهذا التصرف الجائز مع وجود الحق هو العقو الجائز للمولى مع كونه ذا حق أن يعذبه لمكان المعصية وقانون العقوبة .

فالشفيع يحضه ويستدعي منه أن يعمل بالعفو والمغفرة في مورد آستحقاق العذاب للمعصية من غير أن يسلب من المولى ملك أو سلطان بخلاف الفداء ، فإنه كما مر معاملة يتبدل به سلطنة من شيء إلى شيء آخر هو الفداء ويخرج المفدي عنه عن سلطان القابل الأخذ للفداء .

(٣) المؤمن : الآية/٣٣.

(٤) البقرة : الآية/٤٨ .

(١) البقرة: الآية / ٤٨.

(٢) البقرة : الآية/٢٥٤

ويدل على هذا الذي ذكرناه قوله تعالى: ﴿ ولا يملك النين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾ (١) ، فإنه صريح في وقوع الشفاعة من المستثنى ، والمسيح بين ممن كانوا يدعونهم من دون الله ، وقد نص القرآن بأن الله علمه الكتاب والحكمة ، وبأنه من الشهداء يوم القيامة ، قال تعالى : ﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة ﴾ (٢) ، وقال تعالى حكاية عنه : ﴿ وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ﴾ (٣) ، وقال تعالى : ﴿ ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (٤) .

فالأيات كما ترى تدل على كون المسيح عشد من الشفعاء ، وقد تقدم تفصيل القول في هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : ﴿ واتقوا يـوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ﴾ (٥).

#### ٦ \_ من أين نشأت هذه الآراء؟ :

القرآن ينفي أن يكون المسيح على هو الملقي لهذه الأراء والعقائد إليهم والمروج لها فيما بينهم ، بل إنهم تعبدوا لرؤسائهم في الدين وسلموا الأمر إليهم وهم نقلوا إليهم عقائد الماضين من الوثنيين كما قال تعالى : ﴿ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون \* آتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ﴾ (1) الأيات .

وهؤلاء الكافرون الذين يشير تعالى إليهم بقوله : ﴿ يضاهؤن قـول الذين كفـروا من قبـل ﴾ ، ليسـوا هم عـرب الجـاهليـة في وثنيتهم حيث قـالـوا : إن الملائكة بنات الله فإن قـولهم بأن لله آبناً أقدم تـاريخاً من تمـاسهم مع العـرب

<sup>(</sup>١) الزخرف: الآية/٨٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية / ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المائدة : الآية/١١٧ .

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية/٤٨.

<sup>(</sup>٦) التوبة : الأبة/٣١.

وآختلاطهم بهم وخاصة قول اليهود بذلك مع أن ظاهر قوله: من قبل ، أنهم سابقون فيه على اليهود والنصارى ، على أن آتخاذ الأصنام في الجاهلية مما نقل إليهم من غيرهم ولم يكونوا بمبتكرين في ذلك (١).

على أن الوثنية من الروم واليونان ومصر وسورية والهند كانوا أقرب إلى أهل الكتاب القاطنين بفلسطين وحواليه ، وأنتقال العقائد والمزاعم الدينية إليهم منهم أسهل ، والأسباب بذلك أوفق .

فليس المراد بالذين كفروا الذين ضاهاهم أهل الكتاب في القول بالبنوة إلا قدماء وثنية الهند والصين ووثنية الغرب من الروم واليونان وشمال إفريقيا ، كما أن التاريخ يحكي عنهم نظائر هذه المزاعم الموجودة في أهل الكتاب من اليهود والنصارى من البنوة والأبوة والتثليث وحديث الصلب والفداء وغير ذلك ، وهذا من الحقائق التاريخية التي ينيه عليها القرآن الشريف .

ونظير الآيات السابقة في الدلالة على هذه الحقيقة قول تعالى : ﴿ قبل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ﴾ (٢) ، فإن الآية تبيّن أن غلوهم في الدين بغير الحق إنما طرأ عليهم بالتقليد وأتباع أهواء قوم ضالين من قبلهم .

<sup>(</sup>۱) ذكروا أن أول من وضع الأصنام على الكعبة ودعى الناس إليها عمروبن لحى وكان في زمان سابوو ذي الأكتاف ساد قومه بمكة واستولى على مدانة البيت ، ثم سافر إلى مدينة البلقاء بأرض الشام فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هذه أرباب اتخذناها على شكل الهياكل العلوية والأشخاص البشرية نستنصر بها فننصر ، وتستمطر بها فنمطر فطلب منهم صنماً من أصنامهم فدفعوا إليه هبل فرجع إلى مكة ووضعه على الكعبة ودعا الناس إلى عبادتها ، وكان معه إساف ونائلة على شكل زوجين فدعا الناس إليهما والتقرب إلى الله بهما - ذكره في الملل والنحل وغيره ، ومن عجيب الأمر أن القرآن يذكر أسماء من أصنام العرب في قصة نوح وشكواه من قومه قال تعالى حكاية عنه : ﴿ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ نوح/٢٣ .

وليس المراد بهؤلاء القوم أحبارهم ورهبانهم ، فإن الكلام مطلق غير مقيد ولم يقل : قوم منكم ، وأضلوا كثيراً منكم ، وليس المراد بهم عرب الجاهلية كما تقدم ، على أنه وصف هؤلاء القوم بأنهم أضلوا كثيراً أي كانوا أئمة ضلال مقلدين متبعين ( بصيغة المفعول فيهما ) ولم يكن العرب يومئذ إلا شردمة مضطهدين أميين ليس عندهم من العلم والحضارة والتقدم ما يتبعهم به وفيه غيرهم من الأمم كفارس والروم والهند وغيرهم .

فليس المراد بهؤلاء القوم المذكورين إلاَّ وثنية الصين والهند والغـرب كما تقدم .

### ٧ ـ ما هو الكتاب الذي ينتسب إليه أهل الكتاب وكيف هو؟ :

الرواية وإن عدت المجوس من أهل الكتاب ، ولازم ذلك أن يكون لهم كتاب خاص أو ينتموا إلى واحد من الكتب التي يـذكرهـا القرآن ككتـاب نوح ، وصحف إبراهيم ، وتوراة موسى ، وإنجيل عيسى ، وزبور داود ، لكن القرآن لا يذكر شأنهم ، ولا يذكر كتاباً لهم ، والذي عندهم من «أوستا » لا ذكر منه فيه ، وليس عندهم من سائر الكتب اسم .

وإنما يطلق القرآن « أهل الكتاب » فيما يطلق ، ويبريد بهم اليهود والنصارى لمكان الكتاب الذي أنزله الله عليهم .

والذي عند اليهود من الكتب المقدسة خمسة وثلاثون كتاباً ، منها توراة موسى مشتملة على خمسة أسفار (١) ، ومنها كتب المؤرخين اثنا عشر كتاباً (٢) ، ومنها كتب للمؤرخين اثنا عشر كتاباً (٢) ، ومنها كتب لسليمان (٣) ، ومنها كتب

<sup>(</sup>١) وهي سفر الخليقة ، وسفر الخروج ، وسفر الأحبار ، وسفر العدد ، وسفر الاستثناء .

<sup>(</sup>٢) وهي كتاب يوشع ، وكتاب قضاة بني إسرائيل ، وكتاب راعوث ، والسفر الأول من أسفار صموئيل ، والثاني منها ، والسفر الأول من أسفار الملوك ، والثاني منها ، والسفر الأول من أخبار الأيام ، والسفر الثاني منها ، والسفر الأول لعزرا ، والثاني له ، وسفر إستير .

<sup>(</sup>٣) وهي كتاب الأمثال ، وكتاب الجامعة ، وكتاب تسبيح التسابيح .

النبوات سبعة عشر كتاباً (١) .

ولم يذكر القرآن من بينها إلا توراة موسى وزبور داود عليهما السلام .

والذي عند النصارى من مقدسات الكتب، الأناجيل الأربعة: وهي إنجيل متى ، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يسوحنا؛ ومنها كتاب أعمال الرسل، ومنها عدة من الرسائل(٢)، ومنها رؤيا يوحنا.

ولم يذكر القرآن شيئاً من هذه الكتب المقدسة المختصة بالنصارى إلا أنه ذكر أن هناك كتاباً سماوياً أنزله الله على عيسى ابن مريم يسمى بالإنجيل ، وهو إنجيل واحد ليس بالأناجيل ، والنصارى وإن كانوا لا يعرفون ولا يعترفون به إلا أن كلمات رؤسائهم لقيطات تتضمن الاعتراف بأنه كان للمسيح كتاب آسمه إنجيل (٣).

والقرآن مع ذلك لا يخلو من إشعار بأن بعضاً من التوراة الحقة موجود فيما عند اليهود ، وكذا بعض من الإنجيل الحق موجود في أيدي النصارى ، قال تعالى : ﴿ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ﴾ (٤) ، وقال تعالى : ﴿ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ (٥) ، والدلالة ظاهرة .

<sup>(</sup>۱) وهي كتاب نبوة أشعيا ، وكتاب نبوة أرميا ، ومراثي أرميا ، وكتاب حزقيال ، وكتاب نبوة دانيال ، وكتاب نبوة دانيال ، وكتاب نبوة يوييل ، وكتاب نبوة عاموص ، وكتاب نبوة عبويذيا ، وكتاب نبوة عبويذيا ، وكتاب نبوة ميخا ، وكتاب نبوة الحوم ، وكتاب نبوة حيويذيا ، وكتاب نبوة حيقوق ، وكتاب نبوة صفونيا ، وكتاب نبوة حجى ، وكتاب نبوة زكريا ، وكتاب نبوة ملاخيا .

 <sup>(</sup>٣) وهي أربع عشرة رسالة لبولس ، ورسالة ليعقوب ، ورسالتان لبطرس ، وثلاث رسائل ليوحنا ، ورسالة ليهوذا .

<sup>(</sup>٣) وفي رسالة بولس إلى أهل غلاطية \_ الإصحاح الأول : « إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيـل آخر ليس هـو آخر غيـر أنه يـوجد قـوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوه أي يغيروه» .

وقد استشهد النجار في قصص الأنبياء بما مرّ وبموارد أخر من كلمات بولس في رسائله على أنه كان هناك إنجيل غير الأربعة يسمى إنجيل المسيح .

<sup>(</sup>٤) المائدة : الآية / ٢٣ . (٥) المائدة : الآية / ١٤ .

# ( بحث تاريخي )

١ \_ قصة التوراة الحاضرة: بنو إسرائيل هم الأسباط من آل يعقوب كانوا يعيشون أولاً عيشة القبائل البدويين ثم أشخصهم الفراعنة إلى مصر وكانوا يعامل معهم معاملة الاسراء المملوكين حتى نجاهم الله بموسى من فرعون وعمله .

وكانوا في زمن موسى يسيرون مسير الحياة بالإمام ، وهو موسى وبعده يوشع عليهما السلام ثم كانوا برهة من الزمان يدبر أمرهم القضاء مثل إيهود وجدعون وغيرهما . وبعد ذلك يشرع فيهم عصر الملك وأول الملوك فيهم شاؤل وهو الذي يسميه القرآن الشريف بطالوت ثم داود ثم سليمان .

ثم أنقسمت المملكة وأنشعبت القدرة ومع ذلك ملك فيهم ملوك كثيرون كرحبعام وإبيام ويربعام ويهوشافاط ويهورام وغيرهم بضعة وثلاثون ملكاً.

ولم تزل تضعف القدرة بعد الانقسام حتى تغلبت عليهم ملوك بابل وتصرفوا في أورشليم وهو بيت المقدس ، وذلك في حدود سنة ستمائة قبل المسيح ، وملك بابل يومئذ بخت نصر ( بنو كد نصر ) ثم تمردت اليهود عن طاعته فأرسل إليهم عساكره فحاصروهم ثم فتحوا البلدة ، ونهبوا خزائن الملك ، وخزائن الهيكل ( المسجد الأقصى ) وجمعوا من أغنيائهم وأقويائهم وصناعهم ما يقرب من عشرة آلاف نفساً ، وساروا بهم إلى بابل ، وما أبقوا في المحل إلا الضعفاء والصعاليك ، ونصب بخت نصر « صدقيا » وهو آخر ملوك بني إسرائيل ملكاً عليهم ، وعليه الطاعة لبخت نصر .

وكان الأمر على ذلك قريباً من عشر سنين حتى وجد صدقيا بعض القوة والشدة ، واتصل بعض الاتصال بواحد من فراعنة مصر فاستكبر وتمرد عن طاعة بخت نصر .

فأغضب ذلك بخت نصر غضباً شديداً فساق إليهم الجيوش وحاصر بلادهم فتحصنوا عنه بالحصون ، وتمادى بهم التحصن قريباً من سنة ونصف حتى ظهر فيهم القحط والوباء .

وأصر بخت نصر على المحاضرة حتى فتح الحصون ، وذلك في سنة خمسمائة وست وثمانين قبل المسيح ، وقتل نفوسهم ، وخرب ديارهم وخربوا بيت الله ، وأفنوا كل آية وعلامة دينية ، وبدلوا هيكلهم تلا من تراب ، وفقدت عند ذلك التوراة والتابوت الذي كانت تجعل فيه .

وبقي الأمر على هذا الحال خمسين سنة تقريباً وهم قاطنون ببابـل وليس من كتابهم عين ولا أثر ، ولا من مسجدهم وديارهم إلا تلال ورياع .

ثم لما جلس كورش من ملوك فارس على سرير الملك ، وكان من أمره مع البابليين ما كان ، وفتح بابل ودخله أطلق أسراء بابل من بني إسرائيل ، وكان عزرا المعروف من المقربين عنده فأمّره عليهم ، وأجاز له أن يكتب لهم كتابهم التوراة ، ويبني لهم الهيكل ، ويعيدهم إلى سيرتهم الأولى وكان رجوع عزرا بهم إلى بيت المقدس سنة أربعمائة وسبعة وخمسين قبل المسيح ، وبعد ذلك جمع عزرا كتب العهد العتيق وصححها ، وهي التوراة الدائرة اليوم(١).

وأنت ترى بعد التدبر في القصة أن سند التوراة الدائرة اليوم مقطوعة غير متصلة بموسى على إلا بواحد (وهو عزرا)، لا نعرف أولاً، ولا نعرف كيفية أطلاعه وتعمقه ثانياً، ولا نعرف مقدار أمانته ثالثاً، ولا نعرف من أين أخذ ما جمعه من أسفار التوراة رابعاً، ولا ندري بالاستناد إلى أي مستند صحح الأغلاط الواقعة أو الدائرة خامساً.

وقد أعقبت هذه الحادثة المشؤومة أثراً مشؤوماً آخر وهو إنكار عدة من باحثي المؤرخين من الغربيين وجود موسى وما يتبعه ، وقولهم : إنه شخص خيالي كما قبل نظيره في المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام ، لكن ذلك لا يسع لمسلم فإن القرآن الشريف يصرح بوجوده وينص عليه .

<sup>(</sup>١) مأخوذة من قاموس الكتاب المقدس تأليف مستر هاكس الأمريكاني الهمداني ومآخذ أخرى من التواريخ .

#### ٢ ـ قصة المسيح والإنجيل:

اليهود مهتمون بتاريخ قوميتهم ، وضبط الحوادث الظاهرة في الأعصار التي مرّت بهم ، ومع ذلك فإنك لو تتبعت كتبهم ومسفوراتهم لم تعثر فيها على ذكر المسيح عيسى ابن مويم ماللك و تتبعت كيفية ولادته ، ولا على ظهوره ودعوته ، ولا على سيرته والآبات التي أظهرها الله على يديه ، ولا على خاتمة حياته من موت أو قتل أو صلب أو غير ذلك ، فما هو السبب في ذلك؟ وما هو الذي أوجب خفاء أمره عليهم أو إخفائهم أمره؟.

والقرآن يذكر عنهم أنهم قذفوا مريم ورموها بالبهتان في ولادة عيسى ، وأنهم ادعوا قتل عيسى ، قال تعالى : ﴿ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً \* وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شبك منه ما لهم به من علم إلا أتباع الظن وما قتلوه يقيناً ﴾(١) .

فهل كانت دعواهم تلك مستندة إلى حديث دائر بينهم كانوا بذكرونه بين قصصهم القومية من غير أن يكون مودعاً في كتاب؟ وعند كل أمة أحاديث دائرة من واقعيات وأساطير لا أعتبار بها ما لم تنته إلى مآخذ صحيحة قويمة .

أو أنهم سمعوا من النصارى الذكر المكرر من المسيح وولادته وظهوره ودعوته فأخذوا ذلك من أفواههم وباهتوا مريم ، وادعوا قتل المسيح ؟ لا طريق إلى آستبانة شيء من ذلك غير أن القرآن \_ كما يظهر بالتدبر في الآية السابقة \_ لا ينسب إليهم صريحاً إلا دعوى القتل دون الصلب ، ويذكر أنهم على ريب من الأمر ، وأن هناك آختلافاً!

وأما حقيقة ما عند النصارى من قصة المسيح وأمر الإنجيل والبشارة فهي أن قصته على وما يتعلق بها تنتهي عندهم إلى الكتب المقدسة عندهم، وهي الأناجيل الأربعة التي هي أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكتاب أعمال

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/١٥٧.

الرسل للوقيا ، وعدة رسائل لبولس وبطرس ويعقبوب ويوحنا ويهوذا ، وأعتبار الجميع ينتهي إلى أعتبار الأناجيل فلنشتغل بها :

أما إنجيل متى فهـو أقدم الأنـاجيل في تصنيفه وآنتشاره ذكـر بعضهم أنـه صنف سنة ٣٨ الميلادية ؛ وذكر آخرون أنه كتب ما بين سنة ٥٠ إلى سنـة ٢٠(١) فهو مؤلف بعد المسيح .

والمحققون من قدمائهم ومتأخريهم على أنه كان أصله مكتوباً بالعبرانية ثم ترجم إلى اليونانية وغيرها ، أما النسخة الأصلية العبرانية فمفقودة ، وأما الترجمة فلا يدرى حالها ، ولا يعرف مترجمها(٢) .

وأما إنجيل مرقس: فمرقس هذا كان تلميذاً لبطرس، ولم يكن من الحواريين وربما ذكروا أنه إنما كتب إنجيله بإشارة بطرس وأمره، وكان لا يرى إلهية المسيح (٣)، ولذلك ذكر بعضهم أنه إنما كتب إنجيله للعتبائر وأهل القرى فعرف المسيح تعريف رسول إلهي مبلغ لشرائع الله (١)، وكيف كان فقد كتب إنجيله سنة ٦١ ميلادية.

وأما إنجيل لوقا: فلوقا هذا لم يكن حوارياً ولا رأى المسيح وإنما تلقن النصرانية من بولس ؛ وبولس كان يهودياً متعصباً على النصرانية يؤذي المؤمنين بالمسيح ويقلب الأمور عليهم ، ثم أتفق مفاجأة أن ادعى أنه صرع ، وفي حال الصرع لمسه المسيح ولامه وزجره عن الإساءة إلى متبعيه ، وأنه آمن بالمسيح وأرسله المسيح ليبشر بإنجيله .

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس للمستر هاكس مادة - متى.

<sup>(</sup>٢) كتاب ميزان الحق ، وأعترف به على تردد في قاموس الكتاب المقدس .

 <sup>(</sup>٣) نقل ذلك عبد الوهاب النجار في قصص الأنبياء عن كتاب مروج الأخبار في تسراجم
 الأخيار لبطرس قرماج .

<sup>(</sup>٤) ذكره في قاموس الكتاب المقدس ، يقول فيه : إن نص تواتر السلف على أن مرقس كتب إنجيله برومية ، وانتشر بعد وفاة بطرس وبولس لكنه ليس له كثير اعتبار لأن ظاهر إنجيله أنه كتبه لأهل القبائل والقرويين لا لأهل البلاد وخاصة الرومية ، فتدبر في كلامه!.

وبولس هذا هو الذي شيد أركان النصرانية الحاضرة على ما هي عليه (١) فبنى التعليم على أن الإيمان بالمسيح كاف في النجاة من دون عمل ، وأباح لهم أكل الميتة ولحم الخنزير ونهى عن الختنة وكثير مما في التوراة (٢) مع أن الإنجيل لم يأت إلا مصدقاً لما بين بديه من التوراة ، ولم يحلل إلا أشياء معدودة ، وبالجملة إنما جاء عيسى ليقوم شريعة التوراة ويرد إليها المنحرفين والفاسقين لا ليبطل العمل ويقصر السعادة على الإيمان الخالي .

وقد كتب لوقا إنجيله بعد إنجيل مرقس . وذلك بعد موت بطرس وبولس ، وقد صرح جمع بأن إنجيله ليس كتاباً إلهامياً كسائر الأناجيل<sup>(٣)</sup> كما يدل عليه ما وقع في مبتدأ إنجيله.

وأما إنجيل يوحنا: فقد ذكر كثير من النصارى أن يوحنا هـذا هو يـوحنا بن زبدي الصياد أحد التلاميذ الاثنى عشر ( الحواريين ) الذي كان يحبه المسيح حباً شديداً (٤٠).

وذكروا أن « شيرينطوس » و « أبيسون » وجماعتهما لما كانوا يرون أن

 <sup>(</sup>١) راجع مادة بولس من قاموس الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب أعمال الرسل ورسائل بولس .

<sup>(</sup>٣) قبال في أول إنجيل لموقا: ولأجمل أن كثيرين راموا كتب قصص الأمور التي نحن بها عارفون كما عهد إلينا أولئك الأولون الذين كانوا من قبل معاينين، وكانوا خداماً للكلمة رأيت أنها أيضاً إذ كنت تابعاً لكل شيء بتحقيق أن أكتب إليك أيها العزيز ثاوفيلا، ودلالته على كون الكتاب نظرياً غير إلهامي ظاهرة وقد نقل ذلك أيضاً عن مستر كدل في رسالة الإلهام، وصرح جيروم أن بعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين من إنجيل لوقا وأنهما ما كانا في نسخة فرقة مارسيوني، وجزم إكهارن في كتابه ص ٩٥ أن من فلا الوقا وأنهما ما كانا في نسخة لوقا الحاقية، وذكر إكهارن أيضاً في ص ٦١ من كتابه: قد آختلط الكذب الروائي ببيان المعجزات التي نقلها لموقا والكاتب ضمه على طريق المبالغة الشاعرية لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير، وقول طريق المبالغة الشاعرية لكن تمييز الصدق عن الكذب في هذا الزمان عسير، وقول كلي مي شيس وإن متى ومرقس يتخالفان في التحرير وإذا انققا ترجح قولهما على قول لوقا ، نقل عن قصص الأنياء للنجار ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٤) راجع قاموس الكتاب المقدس مادة يوحنا .

المسيح ليس إلا إنساناً مخلوقاً لا يسبق وجوده وجود أمه آجتمعت أساقفة آسيا وغيرهم في سنة ٩٦ ميلادية عند يوحنا والتمسوا منه أن يكتب ما لم يكتبه الأخرون في أناجيلهم ، ويبين بنوع خصوصي لاهوت المسيح فلم يسعه أن ينكر إجابة طلبهم (١).

وقد اختلفت كلماتهم في السنة التي ألّف فيها هـذا الإِنجيل ، فمن قـائل أنها سنة ٦٥ ، وقائل أنها سنة ٩٦ ، وقائل أنها سنة ٩٨ .

وقال جمع منهم إنه ليس تأليف يوحنا التلميذ: فبعضهم على أنه تأليف طالب من طلبة المدرسة الإسكندرية (٢) ، وبعضهم على أن هذا الإنجيل كله وكذا رسائل يوحنا ليست من تصنيفه بل إنما صنفه بعضهم في ابتداء القرن الثاني ، ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناس (٣) ، وبعضهم على أن إنجيل يوحنا كان في الأصل عشوين باباً فألحقت كنيسة (أفاس الباب الحادي والعشوين بعد موت يوحنا (٤) ، فهذه حال الأناجيل الأربعة ؛ وإذا أخذنا بالقدر المتيقن من هذه الطرق آنتهت إلى سبعة رجال هم : متى ، مرقس ، لوقا ، يوحنا ، بطرس ، بولس ، يهوذا ؛ ينتهي ركونهم كله إلى هذه الأناجيل الأربعة ، وينتهي الأربعة إلى واحد هو أقدمها وأسبقها وهو إنجيل متى ، وقد مر أنه ترجمة مفقودة الأصل لا يدرى من الذي ترجمه ؟ وكيف كان أصله ؟ وعلى ماذا كان يبني تعليمه ؟ أبرسالة المسيح أم بألوهيته ؟ .

وهذا الإنجيل الموجود يترجم أنه ظهر في بني إسرائيل رجل يـدعى عيسى بن يوسف النجار وأقام الدعوة إلى الله ، وكان يدعي أنه ابن الله مولود من غير أب بشري وأن أباه أرسله ليفدي به الناس عن ذنوبهم بالصلب والقتل ، وأنه

 <sup>(</sup>١) نقله في قصص الأتبياء عن جرجس زوين الفتوحي اللبناني في كتابه .

 <sup>(</sup>۲) نقل ذلك من كتاب «كاتلك هـرالد» في المجلد السابع المطبوع سنة ١٨٤٤ ص ٢٠٥،
 نقله عن استادلن (عن القصص)، وأشار إليه في القاموس في مادة يوجنا .

<sup>(</sup>٣) قال ذلك « برطشنيدر ، على ما نقل عن كتاب الفاروق المجلد الأول (عن القصص).

<sup>(</sup>٤) المدرك السابق.

أحيىٰ الميت ، وأبرأ الأكمه والأبرص ، وشفى المجانين باخراج الجن من أبدانهم ، وأنه كان له اثنا عشر تلميذاً : أحدهم متى صاحب الإنجيل بارك لهم وأرسلهم للدعوة وتبليغ الدين المسيحي « الخ » .

فهذا ملخص ما تنتهي إليه الدعوة المسيحية على أنبساطها على شرق الأرض وغربها ، وهو لا يزيد على خبر واحد مجهول الاسم والرسم ، مبهم العين والوصف .

وهذا الوهن العجيب في مبدأ القصة هو الذي أوجب لبعض أحرار الباحثين من أوروبا أن ادعى أن المسيح عيسى ابن مريم شخص خيالي صوره بعض النزعات الدينية على حكومات الوقت أولها ، وتأيد ذلك بموضوع خرافي آخر يشبهه كل الشبه في جميع شؤون القصة ، وهو موضوع «كرشنا» الذي تدعي وثنية الهند القديمة أنه ابن الله نزل عن لاهوته ، وفدى الناس بنفسه صلباً ليخلصهم من الأوزار والخطايا كما يدعى في عيسى المسيح حذو النعل بالنعل (كما سيجىء ذكره) .

وأوجب لآخرين من منتقدي الباحثين أن يذهبوا إلى أن هناك شخصين مسميين بالمسيح : المسيح غير المصلوب ، والمسيح المصلوب ، وبينهما من الزمان ما يزيد على خمسة قرون .

وأن التاريخ الميلادي الذي سنتنا هذه سنة ألف وتسعمائة وستة وخمسين منه لا ينطبق على واحد منهما بل المسيح الأول غير المصلوب يتقدم عليه بما يزيد على مائتين وخمسين سنة وقد عاش نحواً من ستين سنة ، والمسيح الثاني المصلوب يتأخر عنه بما يزيد على مائتين وتسعين سنة ، وقد عاش نحواً من ثلاث وثلاثين سنة ().

<sup>(</sup>١) وقد فصل القول في ذلك الزعيم الفاضل (بهروز) في كتاب ألفه جديداً في البشارات النبوية ، وأرجو أن أوفق لإيداع شذرة منه في تفسير آخر سورة النساء من هذا الكتاب ، والقدر المتيقن (الذي يهمنا منه) آختلال التاريخ المسيحي .

على أن عدم أنطباق التاريخ الميلادي على ميلاد المسيح في الجملة مما لم يسع للنصارى إنكاره (١) وهو سكتة تاريخية .

على أن هُهُنا أموراً مريبة موهمة أخرى فقد ذكروا أنه كتب في القرنين الأولين من الميلاد أناجيل كثيرة أخرى ربعا أنهوها إلى نيف ومائة من الأناجيل ، والأناجيل الأربعة منها ثم حرمت الكنيسة جميع تلك الأناجيل إلا الأناجيل الأربعة التي عرفت قانونية لموافقة متونها تعليم الكنيسة (٢).

ومن جملة الأناجيل المتروكة إنجيل برنابا الذي ظهرت نسخة منها منذ سنين فترجمت إلى العربية والفارسية ، وهو يـوافق في عامـة قصصه مـا قصـه القرآن في المسيح عيسى ابن مريم(٣).

ومن العجيب أن المواد التاريخية المأثورة عن غير اليهود أيضاً ساكتة عن تفاصيل ما ينسبه الإنجيل إلى المدعوة المسيحية من حديث البنوة والفداء وغيرهما ، ذكر المؤرخ الأمريكي الشهير « هندريك ويلم وان لون » في تأليفه في

<sup>(</sup>١) راجع مادة مسيح من قاموس الكتاب المقدس .

<sup>(</sup>۲) ولقد لام و شيلسوس » الفيلسوف في القرن الثاني النصاري في كتابه و الخطاب الحقيقي » على تلاعبهم بالأتاجيل ، ومحوهم بالغد ما أدرجوه بالأمس ، وفي سنة الحقيقي » على تلاعبهم بالأتاجيل ، ومحوهم بالغد ما أدرجوه بالأمس ، وفي سنة تعتبر قانونية في الكنائس وكان تيودوسيس الملك قد ضجر من المخاصمات الجدلية بين الأساقفة ، وتمت تلك الترجمة التي تسمى (فولكانا) وكان ذلك خلصاً بالأناجيل الأربعة : متى ومرقس ولوقا ويوحنا ، وقد قال مرتب تلك الأناجيل : (بعد أن قابلنا عدداً من النسخ اليونانية القديمة رتبناها بمعنى أننا نقحنا ما كان فيها مغايراً للمعنى وأبقينا الباقي على ما كان عليه ) ، ثم إن هذه الترجمة قد ثبتها المجمع و التريدنتيني » سنة الباقي على ما كان عليه ) ، ثم إن هذه الترجمة قد ثبتها المجمع و التريدنتيني » سنة تسخ جديدة ، ثم خطأ كليمنضوس الثامن هذه النسخة الثانية أيضاً ، وأمر بطبعة جديدة منقحة هي الدارجة اليوم عند الكاثوليكيين ( تفسير الجواهر - الجزء الثاني - ص ١٧١ الطبعة الثانية ) .

 <sup>(</sup>٣) وقد وجد هذا الإنجيل بالخط الإيطالي منذ سنين وترجمه إلى العربية الدكتور خليل سعاده بمصر وترجمه إلى الفارسية الحبر الفاضل و سردار كابلي و بإيران .

تاريخ البشر كتاباً كتبه الطبيب وإسكو لابيوس كولتلوس الرومي سنة ٦٢ الميلادية إلى ابن أخيه وجلاديوس أنسا وكان جندياً في عسكر الروم بفلسطين ، يذكر فيه أنه عاد مريضاً برومية يسمى بولس فأعجبه كلامه وقد كان بولس كلمه بالدعوة المسيحية ، وذكر له طرفاً من أخبار المسيح ودعوته .

ثم يـذكر أنه ترك بـولس ولم يره حتى سمـع بعد حين أنـه قتل في طـريق و أوستى ، ثم يسأل ابن أخيه أن يبحث عن أخبار هذا النبي الإسرائيلي الذي كان يذكره بولس ، وعن أخبار بولس نفسه ، ويكتب إليه ما بلغه من ذلك .

فكتب إليه وجلاديوس أنسا ، بعد سنة أسابيع من معسكر الروم بأورشليم : و أني سألت عدة من شيوخ البلد ومعمريهم عن عيسى المسيح فوجدتهم لا يحسنون مجاوبتي فيما أسألهم [هذا والسنة سنة ٦٢ ميلادية وهم شيوخ!].

حتى لقيت بياع زيتون فسألته هـل يعرفه؟ فأنعم لي في الجـواب ثم دلني على رجل اسمه يوسف ، وذكر أنـه كان من أتبـاعه ومحبيـه ، وأنه خبيـر بقصصه بصير بأخباره يستطيع أن يجيبك فيما تسأله عنه .

فلقيت يوسف اليوم بعدما تفحصت أياماً فوجدته شيخاً هرماً وقد كان قديماً يصطاد السمك في بعض البحيرات من هذه الناحية .

كان الرجل على كبر سنه صحيح المشاعر جيـد الحافظة وقص لي جميع الاخبار والقضايا الحادثة في ذلك الأوان ، أوان الاغتشـاش والفتنة .

ذكر أن فونتيوس فيلاطوس كان حاكماً على سامراء ويهوديه في عهد القيصر ( تي بريوس ) .

فآتفق أن وقع أيام حكومته فتنة في أورشليم فسافر فونتيوس فيلاطوس إليه لإخماد ما فيه من نار الفتنة وكانت الفتنة هي ما شاع يومئذٍ أن ابن نجار من أهمل الناصرة يدعو الناس ويستنهضهم على الحكومة .

فلما تحققوا أمره تبين أن ابن النجار المتهم ، شاب عاقبل متين لم يرتكب

ما يوجب عليه سياسة غير أن رؤساء المذهب من اليهود كانوا يخالفونه ويباغضونه بأشد ما يكون ، وقد قالوا لفيلاطوس إن هذا الشاب الناصري يقول : لو أن يونانياً أو رومياً أو فلسطينياً عامل الناس وعاشرهم بالعدالة والشفقة كان عند الله كمن صرف عمره في مطالعة كتاب الله وتلاوة آياته .

وكأن هذه التعرضات والاقتراحات لم تؤثر في فيلاطوس أثرها لكنه لما سمع آزدحام الناس قبال المعبد وهم يريدون أن يقبضوا على عيسى وأصحابه ويقطعوهم إرباً رأى أن الأصلح أن يقبض هو على هذا الشاب النجار ويسجنه حتى لا يقتل بأيدي الناس في غوغائهم.

وكان فيلاطوس لم يتضح لـ سبب ما ينقمـ الناس من عيسى كـل الاتضاح ، وكلما كلم الناس في أمره وسألهم واستوضحهم ، علت أصواتهم وتنادوا : « هو كافر » « هو ملحد » « هو خائن » فلم ينته الأمر إلى طائل .

حتى استقر رأي فيلاطوس أن يكلم عيسى بنفسه فأشخصه وكلمه وسأله عما يقصده بما يبلغه من الدين ، فأجابه عيسى أنه لا يهتم بأمر الحكومة والسياسة ولا له في ذلك غرض، وأنه يهتم بالحياة الروحانية أكثر مما يهتم بأمر الحياة الجسمانية ، وأنه يعتقد أن الإنسان يجب أن يحسن إلى الناس ويعبد الله الفرد الواحد وحده الذي هو في حكم الأب لجميع أرباب الحياة من المخلوقات .

وكان فيلاطوس ذا خبرة في مذاهب الرواقيين وسائر فلاسفة اليونان ، فكأنه لم ير في ما كلمه به عيسى موضع غمضة ، ولا محل مؤاخذة ، ولذلك عزم ثانياً أن يخلص هـذا النبي السليم المتين من شـر اليهـود ، وسـوف في حكم قتله وإنجازه .

لكن اليهود لم يرضوا بذلك ، ولم يتركوه على حاله بل أشاعوا عليه أنه فتن بأكاذيب عيسى وأقاويله وأن فيلاطوس يريد الخيانة على قيصر ، وأخذوا يستشهدون عليه ويسجلون الطوامير على ذلك يريدون به عزله من الحكومة ، وقد كان بوز قبل ذلك فتن وآنقلابات في فلسطين . والقوى المؤمنة القيصرية قليلة العدة لا تقوى على إسكات الناس فيها كل القوة .

وكان على الحكام وسائر المأمورين من ناحية قيصر أن لا يعاملوا الناس بما يجلب شكواهم وعدم رضاهم .

فلهذه الأسباب لم ير فيلاطوس بدأ من أن يفدي هذا الشاب المسجون للأمن العام ، ويجيب الناس فيما سألوه من قتله .

وأما عيسى فإنه لم يجزع من الموت بل استقبله على شهامة من نفسه ، وقد عفى قبل موته عمن تسبب إلى قتله من اليهود ثم قضى به على الصليب والناس يسخرون منه ويشتمونه ويسبونه .

قال (جلاديوس أنسا) هذا ما قص لي يوسف من قصة عيسى ودموعه تجري على خديه ، وحين ودعني للمفارقة قدمت إليه شيئًا من المسكوك الذهبي لكنه أبى أن يأخذه ، وقال لي يوجد ههنا من هو أفقر مني فأعطه إياه .

وسألته عن بولس رفيقك المعهود ، فما كان يعرف معرفة تامة ، والقدر الذي تبين من أمره أنه كان رجلًا خياماً ثم ترك شغله واشتغل بالتبليخ لهذا المذهب الجديد مذهب الرب الرؤوف الرحيم الإله الذي بينه وبين «يهوه» إله يهود الذي لا نزال نسمعه من علماء اليهود من الفرق ما هو أبعد مما بين السماء والأرض .

والظاهر أن بولس سافر أولاً إلى آسيا الصغرى ، ثم إلى اليونان ، وأنه كان يقول للعبيد والأرقاء أنهم جميعاً أبناء لأب يحبهم ويرأف بهم ، وأن السعادة ليست تخص بعض الناس دون بعض بل تعم جميع الناس من فقير وغني بشرط أن يعاشروا على المواخاة ، ويعيشوا على الطهارة والصداقة ، انتهى ملخصاً .

هذه عامة فقرّات هذا الكتاب مما يرتبط بما نحن فيه من البحث .

وبالتأمل في جمل مضامين هذا الكتاب يتحصل للمتأمل أن ظهور الدعوة المسيحية كيف كان في بني إسرائيل بعيد عيسى عشش، وأنه لم يكن إلا ظهور دعوة نبوية بالرسالة من عند الله لا ظهور دعوة إلهية بظهور اللاهوت ونزولها إليهم وتخليصهم بالفداء!

٣٦٦ .... الجزء الثالث

ثم إن عدة من تلامذة عيسى أو المنتسبين إليه كبولس وتلامذة تلامذتهم سافروا بعد وقعة الصلب إلى مختلف أقطار الأرض من الهند وإفريقية ورومية وغيرها، وبسطوا الدعوة المسيحية لكنهم لم يلبثوا دون أن اختلفوا في مسائل أصلية من التعليم كلاهوت المسيح، وكفاية الإيمان بالمسيح عن العمل بشريعة موسى وكون دين الإنجيل ديناً أصيلاً ناسخاً لدين موسى أو كونه تابعاً لشريعة التوراة مكملاً إياها(۱) فافترقوا عند ذلك فرقاً.

والذي يجب الإمعان فيه أن الأمم التي بسطت الدعوة المسيحية وظهرت فيها أول ظهورها كالروم والهند وغيرهما كانوا قبلها منتحلين بالوثنية الصابئة أو البرهمنية أو البوذائية ، وفيها أصول من مذاق التصوف من جهة ، والفلسفة البرهمنية من جهة ، وفيها جميعاً شطر وافر من ظهور اللاهوت في مظهر الناسوت ، على أن القول بتثليث الوحدة ونزول اللاهوت في لباس الناسوت وتحملها الصلب (١) والعذاب فداءً ، كان دائراً بين القدماء من وثنية الهند والصين ومصر وكلدان والأسور والفرس، وكذا قدماء وثنية الغرب كالرومان والاسكندناويين وغيرهم على ما يوجد في الكتب المؤلفة في الأديان والمذاهب القديمة .

ذكر « دوان » في كتابه « خرافات التوراة وما يماثلهـا في الأديان الأخـرى »

<sup>(</sup>١) يشير إليه كتاب أعمال الرسل ووسائل بولس ، وقد اعترضت به النصاري .

<sup>(</sup>٢) القتل بالصلب على الصليب من القواعد القديمة جداً ، فقد كانوا يقتلون من اشتد جرمه وفظع ذبه بالصلب الذي هو من أشد أسباب القتل عذاباً وأسوؤها ذكراً ، وكانت المطريقة فيه أن يصنع من خشبتين تقاطع إحداهما الأخرى ما هو على شكل الصليب المعروف بحيث ينطبق عليه إنسان لو حمل عليه ، ثم يوضع المجرم عليه مبسوط اليدين ويدق من باطن راحتيه على طرقي الخشبة المعترضة بالمساهير ، وكذا تدق قدماه على الخشبة وربما شدتا من غير دق ثم تقام الخشبة بنصب طرفها على الأرض بحيث يكون ما بين قدمه إلى الأرض ما يقرب من ذراعين فيبقي الصليب على ذلك يوماً أو أياماً ثم تكسر قدماه من الساقين ويقتل على الصليب أو ينزل فيقتل بعد الإنزال ، وكان المصلوب يعذب قبل الصلب بالجلد أو المثلة ، وكان من العار الشنيع على قوم أن يقتل واحد منهم بالصلب .

إذا رجعنا البصر إلى الهند نرى أن أعظم وأشهر عبادتهم اللاهوتية هو التثليث ، ويسمون هذا التعليم بلغتهم « ترى مورتى » وهي عبارة مركبة من كلمتين بلغتهم السنسكريتية « ترى » ومعناها الثلاثة و « مورتى » ومعناها هيآت أو أقانيم ، وهي « برهما ، وفشنو ، وسيفا » ثلاثة أقانيم متحدة لا ينفك عن الوحدة فهي إله واحد بزعمهم .

ثم ذكر : أن برهما عندهم هـو الأب وفشنو هـو الابن ، وسيفًا هـو روح القدس ـ

ثم ذكر أنهم يدعون سيفا «كرشنا» (١) الرب المخلص والروح العظيم الذي ولد منه « فشنو » الإله الذي ظهر بالناسوت على الأرض ليخلص الناس ، فهو أحد الأقانيم الثلاثة التي هي الإله الواحد .

وذكر أيضاً : أنهم يـرمزون لـلأقنوم الثـالث بصـورة حمـامـة كمـا يقـولـه النصاري .

وقال مستر « فابر » في كتابه « أصل الوثنية » كما نجد عند الهنود ثالوثاً مؤلفاً من « برهما » و « فشنو » و « سيفا » نجد عند البوذيين ثالوثاً فإنهم يقولون : إن «جيفا » إن «بوذه» إله له ثلاثة أقانيم ، وكذلك بوذيو ( جينست ) يقولون : إن « جيفا » مثلث الأقانيم .

قال : والصينيون يعبدون بوذه ويسمونه « فو » ويقولون إنه ثلاثة أقانيم كما تقول الهنود .

وقىال دوان في كتاب المتقدم ذكره: وكان قسيسوا هيكل منفيس بمصر يعبرون عن الثالوث المقدس للمبتدئين بتعلم الدين بقولهم: إن الأول خلق الثاني والثاني خلق الثالث، وبذلك تم الثالوث المقدس.

وسأل توليسو ملك مصر الكاهن تنيشوكي أن يخبره: هل كان قبله أحد أعظم منه ؟ وهل يكون بعده أحد أعظم منه؟ فأجابه الكاهن: نعم يوجد من هـو

 <sup>(</sup>١) وهو المعبر عنه بالإنكليزية ( كرس ) وهو المسيح المخلص .

أعظم وهو الله قبل كل شيء ثم الكلمة ومعهما روح القدس، ولهذه الثلاثة طبيعة واحدة، وهم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية، فاذهب يـا فاني يا صاحب الحياة القصيرة

وقال بونويك في كتابه «عقائد قدماء المصريين » أغرب كلمة عمّ انتشارها في ديانة المصريين هي قولهم بلاهوت الكلمة ، وأن كل شيء صار بواسطتها ، وأنها منبثقة من الله ، وأنها هي الله ، انتهى ؛ وهذه عين العبارة التي يبتدي بها إنجيل يوحنا .

وقال « هيجين » في كتاب « الانكلوساكسون » كان الفرس يـدعون متـروساً الكلمة والوسيط ومخلص الفرس .

ونقل عن كتاب سكان أوروبة الأولين : أنه كان الوثنيون القدماء يقولون : إن الإِلَه مثلث الأقانيم .

ونقل عن اليونان والرومان والفنلنديين والإسكندناويين قضية الثالوث السابق الذكر ، وكذا القول بالكلمة عن الكلدانيين والأشوريين والفينيقيين .

وقال دوان في كتابه « خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى » (ص ١٨١ ـ ١٨٢) ما ترجمته بالتلخيص :

« إن تصور الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداءً عن الخطيئة قديم العهد جداً عند الهنود الوثنيين وغيرهم ، وذكر شواهد على ذلك :

منها قوله: يعتقد الهنود أن كرشنا المولود البكر \_ الذي هو نفس الآلهة فشنو الذي لا ابتداء له ولا انتهاء على رأيهم \_ تحرك حنواً كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم ذبيحة عنه .

وذكر أن « مسترمور » قد صور كرشنا مصلوباً كما هو مصور في كتب الهنود مثقوب اليدين والرجلين ، وعلى قميصه صورة قلب الإنسان معلقاً ، ووجدت له صورة مصلوباً وعلى رأسه إكليل من الذهب ، والنصارى تقول : إن يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الذهب ، والنصارى تقول : إن يسوع صلب وعلى رأسه إكليل من الشوك .

وقال « هوك » في ص ٣٢٦ من المجلد الأول من رحلته : ويعتقد الهنـود الوثنيون بتجسـذ بعض الآلهة ، وتقديم ذبيحة فداء للناس من الخطيئة .

وقال « موريفورليمس » في ص ٢٦ من كتابه ( الهنود ) ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية ، ومما يدل على ذلك ما جاء في مناجاتهم وتوسلاتهم التي يتوسلون بها بعد « الكياتري » وهو ، إني مذنب ومرتكب الخطيئة ، وطبيعتي شريرة ، وحملتني أمي بالإثم فخلصني يا ذا العين الحندقوقية يا مخلص الخاطئين من الأثام والذنوب .

وقال القس « جورج كوكس » في كتابه ( الديانات القديمة ) في سياق الكلام عن الهنود: ويصفون كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاً لأنه قدم شخصه ذبيحة.

ونقل « هيجين » عن « إندارا دا الكروزوبوس » وهو أول أوروبي دخل بلاد النيبال والتبت : أنه قال في الإِلّه « إندرا » الذي يعبدونه : انه سفك دمه بالصلب وثقب المسامير لكي يخلص البشر من ذنوبهم، وان صورة الصلب موجودة في كتبهم.

وفي كتاب « جورجيوس » الراهب صورة الإله « إندرا » هذا مصلوباً ، وهو بشكل صليب أضلاعه متساوية العرض متفاوتة الطول فالرأسي أقصرها \_ وفيه صورة وجهه \_ والسفلي أطولها ، ولولا صورة الوجه لما خطر لمن يرى الصورة أنها تمثل شخصاً ، هذا .

وأما ما يروى عن البوذيين في بوذا فهو أكثر انطباقاً على ما يرويه النصارى عن المسيح من جميع الوجوه حتى أنهم يسمونه المسيح ، والمولود الوحيد ، ومخلّص العالم ، ويقولون إنه إنسان كامل وإلّه كامل تجسد بالناسوت ، وانه قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوبهم فلا يعاقبوا عليها ، ويجعلهم وارثين لملكوت السموات ، بين ذلك كثير من علماء الغرب : منهم « بيل » في كتابه ، و « هوك » في رحلته ، و « موالر » في كتابه تاريخ الأداب السنسكريتية ، وغيرهم (۱) .

 <sup>(</sup>١) يجد القارىء هذه المنقولات في تفسير المنار ـ الجنزء السادس في تفسير سورة النساء
 وفي دوائر المعارف ، وفي كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية وغيرها .

فهذه نبذة أو أنموذجة من عقيدة تلبس اللاهوت بالناسوت ، وحديث الصلب والفداء في الديانات القديمة التي كانت الأمم متمسكين بها منكبين عليها يوم شرعت الديانة النصرانية تنبسط على الأرض ، وأخذت الدعوة المسيحية تأخذ بمجامع القلوب في المناطق التي جال الدعاة المسيحيون فيها ، فهل هذا إلا أن الدعاة المسيحيين أخذوا أصول المسيحية وأفرغوها في قالب الوثنية واستمالوا بذلك قلوب الناس في تقبل دعوتهم وهضم تعليمهم؟ .

ويؤيد ذلك ما ترى في كلمات بولس وغيره من الطعن في حكمة الحكماء وفلسفتهم والإزراء بـطرق الاستدلالات العقليـة ، وأن الإِلَه الـرب يرجـح بلاهـة الأبلة على عقل العاقل .

وليس ذلك إلا لأنهم قابلوا بتعليمهم مكاتب التعقل والاستدلال فرده أهله بأنه لا طريق إلى قبوله بل إلى تعقله الصحيح من جهة الاستدلال فوضعوا الأساس على المكاشفة والامتلاء بالروح المقدس فشاكلوا بذلك ما يصر به جهلة المتصوفة أن طريقتهم طور وراء طور العقل.

ثم إن الدعاة منهم ترهبوا وجالوا في البلاد (على ما يحكيه كتاب أعمال الرسل والتواريخ) وبسطوا الدعوة المسيحية واستقبلتهم في ذلك العامة في شتات البلاد، كان من سر موفقيتهم وخاصة في إمبراطورية الروم هي الضغطة الروحية التي عمّت البلاد من فشو الظلم والتعدي، وشمول أحكام الاسترقاق والاستعباد، والبون البعيد في حياة الطبقة الحاكمة والمحكومة والأمرة والمأمورة، والفصل الشاسع بين عيشة الاغنياء وأهل الإتراف والفقراء والمساكين والأرقاء.

وقد كانت الدعاة تدعو إلى المواخاة والمحابة والتساوي والمعاشرة الجميلة بين الناس ، ورفض الدنيا وعيشتها الكدرة الفانية ، والإقبال على الحياة الصافية السعيدة التي في ملكوت السماء ، ولهذا بعينه ما كان يعني بحالهم الطبقة الحاكمة من الملوك والقياصرة كل العناية ، ولا يقصدونهم بالأذى والسياسة والطرد .

فلم ينالوا ينيدون عدداً من غير تنظاهر وتنافس وينمون قوة وشدة حتى حصل لهم جم غفير في إمبراطورية الروم وإفريقية والهند وغيرها من البلاد ، ولم يزالوا كلما بنوا كنيسة وفتحوا بابها على وجوه الناس هدموا بذلك واحداً من بيوت الأوثان وأغلقوا بابه .

وكانوا لا يعتنون بمزاحمة رؤساء الوثنية في هدم أساسهم ، ولا بملوك الوقت وحكامه في التعالي عن خضوعهم وفي مخالفة أحكامهم ودساتيرهم ، وربما كان ذلك يؤديهم إلى الهلاك والقتل والحبس والعذاب فكان لا تزال تقتل طائفة وتسجن أخرى وتشرد ثالثة .

وكان الأمر على هذه الصفة إلى أوان ملك القيصر «كنستانتين » فآمن بالملّة المسيحية وأعلن بها فأخذ التنصر بالرسمية وبنيت الكنائس في الروم وما يتبع إمبراطوريته من الممالك ، وذلك في النصف الأخير من القرن الرابع الميلادى .

تمركزت النصرانية يـومئذٍ في كنيسـة الروم وأخـذت تبعث القسيسين إلى أكناف الأرض من البلاد التابعة يبنـون الكنائس والـديرات ومـدارس يدرسـون بها التعليم الإنجيلي.

والـذي يجب إلفات النظر إليه أنهم وضعوا البحث على أصول مسلمة إنجيلية فأخذوا التعاليم الإنجيلية كمسألة الأب والابن والروح ، ومسألة الصلب والفداء وغير ذلك أصولاً مسلمة وبنوا البحث والتنقير عليها .

وهـذا أول ما ورد على أبحـاثهم الدينية من الوهن والـوهاء فـإن استحكام البناء المبني وإن بلغ ما بلغ ، وأستقـامته لا يغني عن وهن الأسـاس المبني عليه شيئاً ، وما بنوا عليه من مسألة تثليث الوحدة والصلب والقداء أمر غير معقول .

وقد اعترف عدة من باحثيهم في التثليث بأنه أمر غير معقول لكنهم اعتذروا عنه بأنه من المسائل الدينية التي يجب أن تقبل تعبداً فكم في الأديان من مسألة تعبدية تحيلها العقول.

وهــو من الظنــون الفاســدة المتفرعــة على أصلهم الفاســد ، وكيف يتصور

وقوع مسألة مستحيلة في دين حق ؟ ونحن إنما نقبل الدين ونميز كونه دين حق بالعقل وكيف يمكن عند العقل أن تشتمل العقيدة الحقة على أمر يبطله العقل ويحيله؟ وهل هذا إلا تناقض صريح؟.

نعم يمكن أن يشتمل الدين على ممكن يخرق العادة الجارية ، والسنة الطبيعية القائمة ، وأما المحال الذاتي فلا البتة .

وهذا الطريق المذكور من البحث هو الذي أوجب وقوع الخلاف والمشاجرة بين الباحثين المتفكرين منهم في أوائل آنتشار صبت النصرانية وآنكباب المحصلين على الأبحاث المذهبية في مدارس الروم والإسكندرية وغيرهما.

فكانت الكنيسة تـزيد كـل يوم في مراقبتها لـوحدة الكلمـة وتهيىء مجمعاً مشكلاً عند ظهور كل قول حديث وبدعة جديدة من البطارقة والأسـاقفة لإقـنـاعهم بالمذهب العام وتكفيرهم ونفيهم وطردهم وقتلهم إذا لم يقنعوا .

وأول مجمع عقدوه مجمع نيقية لما قال أريوس : إن أقنوم الابن غيـر مساوٍ لأقنوم الأب، وإن القديم هو الله والمسيح مخلوق .

اجتمعت البطارقة والمطارنة والأساقفة في قسطنطينية بمحضر من القيصر كنستانتين وكانوا ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً ، واتفقوا على هذه الكلمة « نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شيء ، وصانع ما يرى وما لا يرى ، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد ، بكر الخلائق كلها ، وليس بمصنوع ، إلّه حق من إلّه حق ، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وكل شيء ، الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ، وتجسد من روح القدس ، وولد من مريم البتول ، وصلب أيام فيلاطوس ، ودفن ثم قام في اليوم الثالث ، وصعد إلى السماء ، وجلس عن يمين أبيه ، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ، ونؤمن بروح القدس الواحد ، روح الحق الذي يخرج من أبيه ، وبمعمودية (١) واحدة لغفران الخطابا ، وبجماعة واحدة قدسية مسيحية ـ

<sup>(</sup>١) المراد بالمعمودية طهارة الباطن وقداسته .

جائليقية ، وبقيام أبداننا<sup>(١)</sup> ، والحياة أبد الأبدين ۽<sup>(٢)</sup> .

هـذا هو المجمع الأول ، وكم من مجمع بعـد ذلك عقـدوه للتبري عن المذاهب المستحدثة كمذهب النسطورية واليعقوبية والأليانية واليليارسية والمقدانوسية والسباليوسية والنوئتوسية والبولسية وغيرها.

ومع هذا كانت الكنيسة تقوم بالواجب من مراقبتها ، ولا تتوانى ولا تهن في دعوتها ، وتزيد كل يوم في قوتها وسيـطرتها حتى وفقت لجلب سـائر دول أوروبــا إلى التنصر كفرنسا والإنجليز والنمسا والبروس والإسبان والبرتغال والبلجيك وهولندا وغيرهم إلا الروس أواخر القرن الخامس الميلادي سنة ٤٩٦ .

ولم تزل تتقدم وترتقى الكنيسة من جانب ، ومن جانب آخـر كانت تهـاجم الأمم الشمالية والعشائر البدوية على الروم، والحروب والفتن تضعف سلطنة القياصرة ؛ وآل الأمر إلى أن أجمعت أهل الـروم والأمم المتغلبة على إلقاء زمام أمور المملكة إلى الكنيسة ، كما كانت زمام أمور الدين بيدها فـ اجتمعت السلطنة الروحانية والجسمانية لرئيس الكنيسة اليوم وهو « البابا جريجوار » وكان ذلك سنة ٩٠ الميلادية .

وصارت كنيسة الروم لها الرئاسة المطلقة للعالم المسيحي غير أن الروم لما كانت انشعبت إمبراطوريته إلى الروم الغربي الذي عاصمتها روما ، والروم الشرقى الذي عاصمتها قسطنطينية كانت قياصرة الروم الشرقي يعدون أنفسهم رؤساء دينيين لمملكتهم من غير أن يتبعوا كنيسة روما وهذا مبدأ انشعاب المسيحية إلى الكاثوليك ، أتباع كنيسة روما والأورثوذكس ، وهم غيرهم .

<sup>(</sup>١) أورد عليه أنه يستلزم القول بالمعاد الجسماني والنصاري تقول بالمعاد الروحاني كما يدل عليه الإنجيل . وأظن أن الإنجيل إنما يدل على عدم وجود اللذائذ الجسمانية الـدنيويــة في القيامة ، وأما كون الإنسان روحاً مجرداً من غير جسم فلا دلالة فيه عليه بل يدل على أن الإنسان يصير في المعاد كالملائكة لا أزدواج بينهم وظاهر العهدين أن الله سبحانــه وملائكته جميعاً أجسام فضلًا عن الإنسان يوم القيامة .

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستاني .

وكان الأمر على ذلك حتى إذا فتحت قسطنطينية بيـد آل عثمان ، وقتـل القيصر « بالي أولوكوس » وهو آخر قيـاصرة الـروم الشرقي وقسيس الكنيسـة اليوم ( قتل في كنيسة « أياصوفيا » ) .

وآدعى وراثة هذا المنصب الديني أعني رئاسة الكنيسة قياصرة روسيا لقرابة سببية كانت بينهم وبين قياصرة الروم ، وكانت الروس تنصرت في القرن العاشر الميلادي فصارت ملوك روسيا قسيسي كنيسة أرضهم غير تابعة لكنيسة روما ، وكان ذلك سنة ١٤٥٤ الميلادية .

وبقي الأمر على هذا الحال نحواً من خمسة قرون حتى قتل « تزارنيكولا » وهـو آخر قيـاصرة الـروس قتـل هو وجميـع أهل بيتـه سنة ١٩١٨ الميـلادية بيـد الشيوعيين فعادت كنيسة روما تقريباً إلى حالها قبل الانشعاب .

لكن الكنيسة في أثر ما كانت تحاول رؤسائها السلطة على جميع جهات حياة الناس في القوون الوسطى التي كانت الكنيسة فيها في أوج آرتقائها وارتفاعها ثار عليها جماهير من المتدينين تخلصاً من القيود التي كانت تحملها عليهم الكنيسة.

فخرجت طائفة عن تبعية أحكام رؤساء الكنيسة والباباوات وطاعتهم مع البقاء على طاعة التعليم الإنجيلي على ما يفهمه مجامعهم، ويقرره أتفاق علمائهم وقسيسيهم وهؤلاء هم الأورثوذكس.

وطائفة خرجت عن متابعة كنيسة روما أصلًا فليسوا بتـابعين في التعليم الإنجيلي لكنيسة روما ولا معتنين للأوامر الصادرة منها وهؤلاء هم البروتستانت .

فانشعب العالم المسيحي اليوم إلى ثلاث فرق: الكاثوليك وهي التابعة لكنيسة روما وتعليمها؛ والأورثوذكس وهي التابعة لتعليم الكنيسة دون نفسها ؛ وقد حدثت شعبتهم بحدوث الانشعاب في الكنيسة وخاصة بعد آنتقال كنيسة قسطنطينية إلى مسكو بروسيا (كما تقدم) والبروتستانت ؛ وهي الخارجة عن تبعية الكنيسة وتعليمها جميعاً ، وقد استقلت طريقتهم وتنظاهرت في القرن الخامس عشر الميلادي .

هذا إجمال ما جرى عليه أمر الدعوة المسيحية في زمان يقرب من عشرين قرناً ، والبصير بالغرض الموضوع له هذا الكتاب يعلم أن القصد من ذكر جمل تاريخهم :

أولاً: أن يكون الباحث على بصيرة من التحولات التاريخية في مذهبهم والمعاني التي يمكن أن تنتقل إلى عقائدهم الدينية بنحو التوارث أو السراية أو الانفعال بالامتزاج أو الإلف والعادة من عقائد الوثنية والأفكار الموروثة منهم أو المأخوذة عنهم .

وثانياً: أن اقتدار الكنيسة وخاصة كنيسة روما بلغ بالتدريج في القرون الوسطى الميلادية إلى نهاية أوجه حتى كانت لهم سيطرة الدين والدنيا وانقادت لهم كراسي الملك بأوروبا فكان لهم عزل من شاءوا ونصب من شاءوا(١).

يروى أن البابا مرة أمر إمبراطور ألمانيا أن يقف ثلاثة أيام حافياً على بــاب قصره في فصل الشتاء لزلة صدرت منه يريد أن يغفرها له(٢) .

ورفس البابا مرة تاج الملك برجله حيث جاءه جائياً يطلب المغفرة(٣) .

وقد كانوا وصفوا المسلمين لأتباعهم وصفاً لم يدعهم إلا أن يروا دين الإسلام دين الوثنية ؛ يستفاد ذلك من الشعارات والأشعار التي نظموها في أستنهاض النصارى وتهييجهم على المسلمين في الحروب الصليبية التي نشبت بينهم وبين المسلمين سنين متطاولة .

فإنهم كانـوا(٤) يرون أن المسلمين يعبـدون الأصنام ، وأن لهم آلهـة ثلاثـة أسماؤها على الترتيب « ماهوم » ويسمى بافوميد وماهومند وهو أول الآلهـة ، وهو

<sup>(</sup>١) الفتوحات الإسلامية .

<sup>(</sup>٢) المدرك السابق.

<sup>(</sup>٣) المدرك السابق.

 <sup>(</sup>٤) هذا وما بعده إلى آخر الفصل منقول عن ترجمة كتاب (هنري دوكـاستري) في الـديانـة
 الإسلامية ، الفصل الأول منه .

« محمد » وبعده « إيلين » وهو الثاني ، وبعده « ترفاجان » وهو الثالث ؛ وربما يظهر من بعض كلماتهم أن للمسلمين إلهين آخرين ، وهما « مارتوان » و « جوبين » ولكنهما بعد الثلاثة المتقدمة رتبة ، وكانوا يقولون : إن محمداً بنى دعوته على دعوى الألوهية ، وربما قالوا : إنه كان انخذ لنفسه صنماً من ذهب .

وفي أشعار ريشار التي قالها لاستنهاض الإفرنج على المسلمين: « قوموا وقلبوا ماهومند وترفاجان وألقوهما في النار تقرباً من إلّهكم ».

وفي أشعار رولان في وصف « ماهوم » إله المسلمين : « إنه مصنوع تاماً من الذهب والفضة ، ولو رأيته أيقنت أنه لا يمكن لصانع أن يصور في خياله أجمل منه ثم يصنعه ، عظيمة جثته ، جيدة صنعته ، وفي سيمائه آثار الجلالة ظاهرة ، ماهوم مصنوع من الذهب والفضة يكاد سنا برقه يذهب بالبصر ، وقد أقعد على فيل هو من أحسن المصنوعات وأجودها ، بطنه خال ، وربما أحس الناظر من بطنه ضوءاً هو مرصعة بالأحجار الثمينة المتلألئة ، يرى باطنه من ظاهره ، ولا يوجد له في جودة الصنعة نظير .

ولما كانت آلهة المسلمين يوحون إليهم في مواقع الشدة ، وقد انهزم المسلمون في بعض حروبهم ، بعث قائد القوم واحداً في طلب إلههم الذي كان بمكة (يعني محمداً على محمداً على عض من شاهد الواقعة : أن الإله (يعني محمداً) جاءهم وقد أحاط به جم غفير من أتباعه وهم يضربون الطبول والعيدان والمزامير والبوقات المعمولة من فضة ويتغنون ويرقصون حتى أتوا به إلى المعسكر بسرور وترح ومرح ، وقد كان خليفته منتظراً لقدومه ، فلما رآه قام على ساقه ، واشتغل بعبادته بخضوع وخشوع ؟؟

ويذكر « ريشار » أيضاً في وصف وحي الإله ( ماهوم ) الذي سمعت وصفه فيقول : « إن السحرة سخروا واحداً من الجن وجعلوه في بطن ذلك الصنم ، وكان ذلك الجني يرعد ويعربد أولاً ثم يأخذ في تكليم المسلمين وهم ينصدون له » .

وأمثال هذه الطرف توجد كثيراً في كتبهم المؤلفة في سني الحروب الصليبية أو المتعرضة لشؤونها وإن كان ربما أبهتت القارىء وأدهشته تعجباً

وحيرة ، وكاد أن لا يصدق صحة النقل حين يحدث لـه أمور لـم يشــاهدهــا مسلم في يقظة ولا رآها في نومة أو نعسة .

وثالثاً: أن يتحقق الباحث المتدبر كيفية طرق التطور على الدعوة المسيحية في مسيرها خلال القرون الماضية حتى اليوم، فإن العقائد الوثنية وردت فيها بخفي دبيبها أولاً بالغلو في حق المسيح علي ثم تمكنت فأفرغت المدعوة في قالب التثليث: الأب والابن والروح، والقول بالصلب والفداء، وآستلزم ذلك القول برفض العمل والاكتفاء بالاعتقاد.

وكان ذلك أولاً في صورة الدين وكان يعقد أزمتهم بالكنيسة بإتيان أشياء من صوم وصلاة وتعميد ، لكن لم يزل الإلحاد ينمو جسمه ويقوى روحه ويبرز الانشعابات حتى ظهرت البروتستانت ، وقامت القوانين الرسمية مقام الهرج والمرج في السياسات مدونة على أساس الحرية في ما وراء القانون ( الأحكام العملية المضمونة الإجراء ) فلم يزل التعليم الديني يضعف أثراً ويخيب سعياً حتى آنثلمت تدريجاً أركان الأخلاق والفضائل الإنسانية عقيب شيوع المادية التي استبعتها الحرية التامة.

وظهرت الشيوعية والاشتراك بالبناء على فلسفة ماترياليسم ديالكتيك ورفض القول باللاهوت والأخلاق الفاضلة الثابتة والأعمال الدينية فانهدمت الإنسانية المعنوية وورثتها الحيوانية المادية مؤلفة من سبعية وبهيمية ، وانتهضت الدنيا تسير إليها سيراً حثيثاً .

وأما النهضات الدينية التي عمّت الدنيا أخيراً فليست إلاَّ ملاعب سياسية يلعب بها رجال السياسة للتوسل بها إلى غاياتهم وأمانيهم ، فالسياسة الفنية اليوم تدق كل باب وتدب كل جحر وثقب .

ذكر الدكتور « جوزف شيتلر » أستاذ العلوم الدينية في كلية لوتران في شيكاغو: « أن النهضة الدينية الجديدة في أمريكا ليست إلا تطبيق الدين على المجموعة من شؤون الحياة في المدنية الحديثة ، وتثبيت أن المدنية الحاضرة لا تضاد الدين .

وان فيه خطر أن يعتقد عامة الناس أنهم متدينون بالدين الحق بما في أيديهم من نتائج المدنية الحاضرة حتى يستغنوا عن الالتحاق إلى النهضة الحقيقية الدينية لوظهرت يوماً بينهم فلا يلتفتوا إليها (١).

وذكر الدكتور جورج فلوروفسكي أكبر مدافع [عن]أرثوذكس روسيا بأمريكا أن التعليمات الدينية بأمريكا ليست إلاً سلوة كاذبة للقلوب ، لأنها لو كانت نهضة حية حقيقية دينية لكان من الواجب أن تتكيء على تعليمات عميقة واقعية (٢) .

فانظر من أين خرج وفد الدين وفي أين نزل . بدأت الدعوة باسم إحياء الدين ( العقيدة ) والأخلاق ( الملكات الحسنة ) والشريعة ( الأعمال ) واختتمت بإلغاء الجميع ووضع التمتع الحيواني موضعها .

وليس ذلك كله إلا تطور الانحراف الأولي الواقع من بولس المدعو بالقديس ، بولس الحواري وأعضاده فلو أنهم سموا هذه المدنية الحاضرة التي تعترف الدنيا بأنها تهدد الإنسانية بالفناء « مدنية بولسية » كان أحق بالتصديق من قولهم : إن المسيح هو قائد الحضارة والمدنية الحاضرة وحامل لوائها .

# ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَبَشُرَ أَنْ يَؤْتِيهُ اللهُ الْكَتَابِ ﴾ الآية إن عيسى لم يقل للناس: إني خلقتكم فكونوا عباداً لي من دون الله ، ولكن قال لهم: كونوا ربانيين أي علماء .

أقول: وقد مرّ في البيان السابق ما يؤيـده من القرائن، وقـوله: لم يقـل للناس: إني خلقتكم، بمنزلة الاحتجاج على عدم قوله ذلك، أي لـو كان قـال لهم ذلك لوجب أن يخبرهم بأنه خلقهم ولم يخبر ولم يفعل.

وفيه أيضاً في قوله تعالى : ﴿ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ﴾ الآية ، قال: كان قوم يعبدون الملائكة ، وقوم من النصارى زعموا أن عيسى

<sup>(</sup>١) المجلة الأمريكية و لايف و الجزء المؤرخ ٦ فوريه ١٩٥٦ . (٢) كسابقه.

رب ، واليهبود قالوا : عزير ابن الله . فقال الله : ﴿ وَلَا يَأْمُوكُم أَنْ تَتَخَذُوا الله عَلَمُ وَلَا يَأْمُوكُم أَنْ تَتَخَذُوا الله الله عَلَمُ وَالنَّبِينَ أَرِبَابًا ﴾ .

أقول : وقد تقدم بيانه .

وفي الدر المنثور أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين أجتمعت الأحبار من اليهود، والنصارى من أهل نجران عند رسول الله مسلسة، ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني، يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد؟.

قصال رسول الله مستنائه: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نامر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني ، فأنزل الله من قولهما : ﴿ مَا كَانَ لَبِشُو أَنْ يُؤْتِيهِ الله الكتاب ﴾ إلى قوله : ﴿ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ .

وفيه أيضاً: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ، قال : بلغني أن رجلاً قال : يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال : لا ولكن أكرموا نبيكم ، واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله . فأنزل الله : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ﴾ إلى قوله : ﴿ بعد إذ أنتم مسلمون ﴾ .

أقول: وقد روي في سبب النزول غير هـ ذين السببين ، والظاهـ أن ذلك من الاستنباط النظري ؛ وقـ د تقدم تفصيـل الكـلام في ذلـك ، ومن الممكن أن تجتمع عدة أسباب في نزول آية ؛ والله أعلم .

\* \* \*

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْشَاقَ النَّبِيِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأْفُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوٓا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ

آلْشَّاهِدِينَ (٨١) فَمَنْ تَولَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (٨٢) أَفَغَيْرَ دِيْنِ آللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلْسَّمَنُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٨٣) قُلْ امَنَّا بِآللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَنْعِيْلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَنْعِيْلَ وَإِسْحَنِي وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيْسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨٤) وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ آلإِسْلاَم دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي آلاَخِرَةِ مِنَ آلْخَاسِرِينَ (٨٥) .

#### (بیان)

الآبات غير خالية عن الارتباط بما قبلها ، والسياق سياق واحد مستمر جار على وحدته ؛ وكأنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب لم يزالوا يبغون فيما حملوه من علم الكتاب والدين يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويستغشون بتلبيس الأمر على الناس والتفرقة بين النبيين وإنكار آيات نبوة رسول الله والناس والتفرقة بين النبيين وإنكار آيات نبوة رسول الله والنسأ ، ونفى أن يكون نبي من الأنبياء كموسى وعيسى عليهما السلام يأمرهم بإتخاذ نفسه أو غيره من النبيين والملائكة أرباباً على ما هو صريح قول النصارى ؛ وظاهر قول اليهود .

شدد النكير عليهم في ذلك بأنه كيف يتأتى ذلك وقد أخذ الله الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بكل نبي يأتيهم ممن تقدمهم أو تأخر عنهم وينصروه ؛ وذلك بتصديق كل منهم لمن تقدم عليه من الأنبياء ، وتبشيره بمن تأخر عنه كتصديق عيسى الله لله لموسى وشريعته ، وتبشيره بمحمد المناه وكذا أخذه تعالى الميثاق منهم أن يأخذوا العهد على ذلك من أممهم وأشهدهم عليهم ، وبين أن هذا هو الإسلام الذي شمل حكمه من في السموات والأرض .

ثم أمر نبيه أن يجري على هذا الميثاق جري قبـول وطـاعـة فيؤمن بـالله

وبجميع ما أنزله على أنبيائه من غير تفرقة بينهم ، وأن يسلم لله سبحانه ، وأن يأتي بذلك عن نفسه وعن أمنه ، وهو معنى أخذ الميثاق منه بلا واسطة ومن أمنه بواسطته كما سيجيء بيانه .

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخِذُ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾ ، الآية تنبىء عن ميثاق مأخوذ ، وقد أخذ الله هذا الميثاق للنبيين كما يدل عليه قوله تعالىٰ: ثم جاءكم رسول ﴿ الخ ﴾ كما أنه تعالىٰ أخذه من النبيين على ما يدل عليه قوله : ﴿ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ﴾ «الخ » ، وقوله بعد : ﴿ قل آمنا بالله ﴾ إلى آخر الأية ، فالميثاق ميثاق مأخوذ للنبيين ومأخوذ منهم وإن كان مأخوذاً من غيرهم أيضاً بواسطتهم .

وعلى هذا فمن الجائز أن يراد بقوله تعالى: ﴿ ميثاق النبيين ﴾ ، الميثاق المأخوذ منهم أو المأخوذ لهم والميثاق واحد ، وبعبارة أخرى يجوز أن يراد بالنبيين ، المأخوذ لهم الميثاق ، والمأخوذ منهم الميثاق ، إلا أن سباق قوله تعالى : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله ﴾ ، إلى آخر الآيتين في أتصاله بهذه الآية يؤيد كون المراد بالنبيين هم الذين أخذ منهم الميثاق فإن وحدة السياق تعطي أن المراد : أن النبيين بعدما آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة لا يتأتى لهم أن يدعوا إلى الشريك وكيف يتأتى لهم ذلك؟ وقد أخذ منهم الميثاق على الإيمان والنصرة لغيرهم من النبيين الذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه ، فالأنسب أن يبدأ بذكر الميثاق من حيث أخذه من النبيين .

وقوله: ﴿ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ﴾ القراءة المشهورة ، وهي قراءة غير حمزة بفتح اللام والتخفيف في «لما» وعليها فما موصولة وآتيتكم ، وقرأ آتيناكم - صلته ، والضمير محذوف ، يدل عليه قوله : ﴿ من كتاب وحكمة ﴾ ، والموصول مبتدأ خبره ، قوله : ﴿ لتؤمنن به ﴾ «الخ» واللام في لما ابتدائية ، وفي لتؤمنن به لام القسم ، والمجموع بيان للمشاق الماخوذ ، والمعنى : للذي آتيتكموه من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم آمنتم به ونصرتموه البتة . '

ويمكن أن يكون ما شرطية وجزاؤها قوله لتؤمنن به ، والمعنى مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ؛ وهذا أحسن لأن دخول اللام المحذوف قسمها في الجزاء أشهر ، والمعنى عليه أسلس وأوضح ، والشرط في موارد المواثيق أعرف ، وأما قراءة كسر اللام في « لما » فاللام فيها للتعليل وما موصولة ، والترجيح لقراءة الفتح .

والخطاب في قوله: ﴿ آتيتكم ﴾ ، وقوله: ﴿ جاءكم ﴾ ، وإن كان بحسب النظر البدؤي للنبيين لكن قوله بعد: ﴿ أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري ﴾ ، قريفة على أن الخطاب للنبيين وأممهم جميعاً أي أن الخطاب مختص بهم وحكمه شامل لهم ولأممهم جميعاً ، فعلى الأمم أن يؤمنوا وينصروا كما على النبيين أن يؤمنوا وينصروا .

وظاهر قوله: ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ، التراخي الزماني ، أي أن على النبي السابق أن يؤمن وينصر النبي اللاحق ، وأما ما يظهر من قوله: ﴿ قُلُ آمنا بالله ﴾ ﴿ النح ﴾ أن الميثاق مأخوذ من كل من السابق واللاحق للآخر ، وأن على اللاحق أن يؤمن وينصر السابق كالعكس فإنما هـ و أمر يشعر به فحـ وى الخطاب دون لفظ الآية كما سيجيء إن شاء الله العزيز .

وقوله: ﴿ لتؤمن به ولتنصرنه ﴾ ، الضمير الأول وإن كان من الجائز أن يسرجع إلى السرسول كالضمير الثاني إذ لا ضير في إيمان نبي لنبي آخر ، قال تعالى: ﴿ آمن الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كلَّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ﴾ (١) الآية لكن الظاهر من قوله: ﴿قل آمنا بالله وبما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم ﴾ «الخ» ، رجوعه إلى ما أوتوا من كتاب وحكمة ، ورجوع الضمير الثاني إلى السرسول ، والمعنى : ﴿ لتؤمنن بما آتيتكم من كتاب وحكمة ولتنصرن الرسول الذي جاءكم مصدقاً لما معكم ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَأْقُرُ رَبُّم وَأَخَذْتُم عَلَى ذَلَكُمْ إَصْسُرِي قَالُـوا أَقْرُرْنَـا ﴾ ،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢٨٥.

الاستفهام للتقرير ، والإقرار معروف ، والإصر هو العهد ، وهو مفعول أخذتم ، وأخذ العهد يستلزم مأخوذاً منه غير الآخذ وليس إلا أمم الأنبياء ، فالمعنى أقررتم أنتم بالميثاق ، وأخذتم على ذلكم عهدي من أممكم قالوا : أقررنا .

وقيل: المراد بأخذ العهد قبول الأنبياء ذلك لأنفسهم فيكون قبوله: ﴿ وَأَحَدْتُم عَلَى ذَلَكُم إصري ﴾ ، عطف بيان لقوله: ﴿ أأقررتم ﴾ ، ويؤيده قوله: ﴿ قالوا أقررنا ﴾ ، من غير أن يذكر الأخذ في الجواب ، وعلى هذا يكون الميثاق لا يتعدى الأنبياء إلى غيرهم من الأمم ويبعده قوله: ﴿ قال فاشهدوا ﴾ ، لظهور الشهادة في أنها على الغير، وكذا قوله بعد: ﴿ قل آمنا بالله ﴾ " الخ » من غير أن يقول: قل آمنت فإن ظاهره أنه إيمان من رسول الله بمنت من قبل نفسه وأمته إلا أن يقال: إن اشتراك الأمم مع الأنبياء إنما يستفاد من هاتين الجملتين: أعني قوله: فاشهدوا ، وقوله: قل آمنا بالله ، من غير أن يفيد قوله: وأخذتم ، في ذلك شيئاً .

قوله تعالى : ﴿ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ﴾ ، ظاهر الشهادة كما مرّ أن يكون على الغير فهي شهادة من الأنبياء وأممهم جميعاً ، ويشهد لذلك كما مرّ قوله : ﴿ قل آمنا بالله ﴾ ، ويشهد لذلك السياق أيضاً ، فإن الآيات مسوقة للاحتجاج على أهل الكتاب في تركهم إجابة دعوة رسول الله والمرتب كما أنها تحتج عليهم في ما نسبوه إلى عيسى وموسى عليهما السلام وغيرهما ، كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ أفغير دين الله يبغون ﴾ ، وغيره .

وربما يقال: إن المراد بقوله: ﴿ فَأَشْهِدُوا ﴾ ، شهادة بعض الأنبياء على بعض كما ربما يقال: إن المخاطبين بقوله: ﴿ فَأَشْهِدُوا ﴾ ، هم الملائكة دون الأنبياء .

والمعنيان وإن كانا جائـزين في نفسهما غيـر أن اللفظ غير ظـاهر في شيء منهما بغير قرينة ، وقد عرفت أن القرينة على الخلاف .

ومن اللطائف الواقعة في الآية أن الميثاق مأخوذ من النبيين للرسل على ما يعطيه قوله : ﴿ ثم جاءكم رسول ﴾ ، وقد يعطيه قوله : ﴿ ثم جاءكم رسول ﴾ ، وقد

مرّ في ذيل قوله تعالى : ﴿ كَانَ النَّاسَ أَمَّةً وَاحَدَةً ﴾(١) ، الفَّرق بين النَّبوة والرَّسالة وأن الرسول أخص مصداقاً من النَّبي .

فعلى ظاهر ما يفيده اللفظ يكون الميثاق مأخوذاً من مقام النبوة لمقام الرسالة من غير دلالة على العكس .

وبذلك يمكن المناقشة فيما ذكر بعضهم أن المحصل من معنى الآية أن الميثاق مأخوذ من عامة النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً ، ويأمر بعضهم بالإيمان ببعض ، أي إن الدين واحد يدعو إليه جميع الأنبياء ، وهو ظاهر .

فمحصل معنى الآية على ما مرّ: أن الله أخذ الميثاق من الأنبياء وأممهم أن لو آتاهم الله الكتاب والحكمة وجاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن بما آتاهم وينصرن الرسول وذلك من الأنبياء تصديق من المتأخر للمتقدم والمعاصر، وبشارة من المتقدم بالمتأخر وتوصية الأمة، ومن الأمة الإيمان والتصديق والنصرة، ولازم ذلك وحدة الدين الإلهي.

وما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالآية أن الله أخذ الميثاق من النبيين أن يصدقوا محمداً على المنسروا أممهم بمبعثه ، فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه أمر يدل عليه سياق الآيات كما مرت الإشارة إليه دون الآية في نفسها لعموم اللفظ ، بل من حيث وقوع الآية ضمن الاحتجاج على أهل الكتاب ولومهم وعتابهم على آنكبابهم على تحريف كتبهم وكتمان آيات النبوة والعناد والعتو مع صريح الحق .

قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تُولَى بِعَدْ ذَلَكُ ﴾ « البخ » تأكيد للميثاق المأخوذ المذكور ، والمعنى واضح .

قوله تعالى: ﴿ أَفْغِيرُ دَيْنُ اللهُ يَبْغُونُ وَلَهُ أَسَلَم ﴾ ، تَفْرِيعُ عَلَى الآية السابقة المتضمنة لأخذ ميثاق النبيين ، والمعنى فإذا كان دين الله واجداً وهو الذي أُخذ عليه الميثاق من عامة النبيين وأممهم وكان على المتقدم من الأنبياء

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢١٣.

والأمم أن يبشروا بالرسول المتأخر ويؤمنوا بما عنده ويصدقوه فماذا يقصده هؤلاء معاشر أهل الكتاب وقد كفروا بك وظاهر حالهم أنهم يبغون الدين فهل يبغون غير الإسلام الذي هو دين الله الوحيد؟. ولذلك لا يصدقونك ولا يتمسكون بدين الإسلام مع أنه كان يجب عليهم الاعتصام بالإسلام لأنه المدين الذي يبتني على الفطرة ؛ وكذلك يجب أن يكون المدين ، والدليل عليه أن من في السموات والأرض من أولي العقل والشعور مسلمون لله في مقام التكوين فيجب أن يسلموا عليه في مقام التكوين فيجب أن يسلموا عليه في مقام التشريع .

قوله تعالى: ﴿ وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها ﴾ ، هذا الإسلام الذي يعم من في السموات والأرض ومنهم أهل الكتاب الذين يذكر أنهم غير مسلمين ، ولفظ أسلم صيغة ماض ظاهره المضي والتحقق لا محالة ، وهو التسليم التكويني لأمر الله دون الإسلام بمعنى الخضوع العبودي ، ويؤيده أو يدل عليه قوله طوعاً وكرهاً .

وعلى هذا فقوله: ﴿ وله أسلم ﴾ ، من قبيل الاكتفاء بذكر الدليل والسبب عن ذكر المدلول والمسبب ؛ وتقدير الكلام: أفغير الإسلام يبغون ؟ وهو دين الله لأن من في السموات والأرض مسلمون له منقادون لأمره ، فإن رضوا به كان أنقيادهم طوعاً من أنفسهم ، وإن كرهوا ما شاءه وأرادوا غيره كان الأمر أمره وجرى عليهم كرهاً من غير طوع .

ومن هذا يظهر أن الواو في قوله: ﴿ طُوعاً وكرهاً ﴾ ، للتقسيم ، وأن المراد بالطوع والكره رضاهم بما أراد الله فيهم مما يحبونه ، وكراهتهم لما أراده فيهم مما لا يحبونه كالموت والفقر والمرض ونحوها .

قوله تعالىٰ : ﴿ وَإِلَيْهُ يَرْجَعُونَ ﴾ هـذا سبب آخر لـوجوب ابتغاء الإسلام ديناً فإن مرجعهم إلى الله مولاهم الحق لا إلى ما يهديهم إليه كفرهم وشركهم .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ آمنا بِالله وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا ﴾ ، أمر النبي أن يجري على الميثاق الذي أخذ منه ومن غيره فيقول عن نفسه وعن المؤمنين من أمنه : آمنا بالله وما أنزل علينا «الخ».

وهذا من الشواهد على أن الميثاق ماخوذ من الأنبياء وأممهم جميعاً كما مرّت الإشارة إليه آنفاً .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْرَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ إلى آخر الآية ، هؤلاء المذكورون بأسمائهم هم الأنبياء من آل إبراهيم ، ولا تخلو الآية من إشعار بأن المراد بالأسباط هم الأنبياء من ذرية يعقوب أو من أسباط بني إسرائيل كداود وسليمان ويونس وأيوب وغيرهم .

وقوله: ﴿والنبيون من ربهم ﴾ ، تعميم للكلام ليشمل آدم ونوحاً ومن دونهما ، ثم جمع الجميع بقول ، ﴿ لا نفرق بين أحد منهم ونحن لــه مسلمون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ﴾ «الخ» ، نفي لغير مورد الإثبات من الميثاق المأخوذ ، وفيه تأكيد لـوجـوب الجري على الميثاق .

# ( بحث روائي )

في المجمع عن أمير المؤمنين عليه إن الله أخد الميثاق على الأنبياء قبل نبينا أن يخبروا أممهم بمبعثه ونعته ، ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه .

وفي السدر المنشور أخرج ابن جريسر عن علي بن أبي طالب عليه ، قال : لم يبعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ، ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنبتكم من كتاب وحكمة ﴾ الآية .

أقول: والروايتان تفسران الآية بمجموع ما يدل عليه اللفظ والسياق كما

وفي المجمع والجوامع عن الصادق النه في الآية معناه ، وإذ أخذ الله ميثاق أمم النبيين كل أمة بتصديق نبيها ، والعمل بما جاءهم به فما وفوا به وتركوا كثيراً من شرائعهم وحرفوا كثيراً .

أقول : وما ذكر في الرواية من قبيل ذكر المصداق المنطبقة عليه الآية فـلا ينافى شمول المراد بالآية الأنبياء وأممهم جميعاً .

وفي المجمع أيضاً عن أمير المؤمنين النفية في قوله تعالى: ﴿ أَقُورَتُم وَأَخَذَتُم ﴾ الآية ، قال : أقررتم وأخذتم العهد بذلك على أممكم ، قالوا ، أي قال الأنبياء وأممهم : أقررنا بما أمرتنا بالإقرار به، قال الله: فاشهدوا بذلك على أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعلى أممكم.

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله: ﴿ قَالَ فَ آشهدوا ﴾ يقول : فاشهدوا على أممكم بذلك ، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم فمن تولى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون ، هم العاصون في الكفر .

أقول : وقد مرّ توجيه معنى الرواية .

وفي تفسير القمي عن الصادق شف قال لهم في الذر: ﴿ أَقْرَرْتُم وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلَكُمْ إِصْرِي ﴾ ، أي عهدي قالوا: أقررنا ، قال الله للملائكة : ﴿ فَاشْهِدُوا ﴾ .

أقول : لفظ الآية لا يأباه وإن كان لا يستفاد من ظاهره كما تقدم .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿ وَمِن يبتغ غير الإسلام ديناً ﴾ الآية، أخرج أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هويرة ، قال : قال رسول الله ﴿ الله المعلم الله على تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول : يا رب أنا الصلاة ، فيقول : إنك على إنك على خير ، وتجيء الصدقة فتقول : يا رب أنا الصدقة ، فيقول : إنك على خير ، ثم تجيء خير ، ثم تجيء الصيام فيقول : أنا الصيام ، فيقول : إنك على خير ، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله : إنك على خير ، بك اليوم آخذ ، وبك أعطي . قال الله في كتابه : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين ﴾

وفي التوحيد وتفسير العياشي في الآية عن الصادق مُلِئِثِينَ: هو توحيـدهم لله عز وجل . أقول: التوحيد المذكور يلازم التسليم في جميع ما يريده الله تعالى من عباده فيرجع إلى المعنى الذي قدمناه في البيان.

ولو أريد به مجرد نفي الشريك كان الطوع والكـره هما الـدلالة الاختيـارية والاضطرارية .

واعلم: أن ههنا عدة روايات أخر رواها العياشي والقمي في تفسيريهما وغيرهما في معنى قوله: ﴿ وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النبيين ﴾ الآية، وفيها لتؤمنن بوسول الله ، ولتنصرن أمير المؤمنين عليهما الصلاة والسلام ، وظاهرها تفسير الآية بإرجاع ضمير لتؤمنن به إلى رسول الله بالمؤمنين عليهما المفط. المناهمين عليه من اللفظ .

لكن في ما رواه العياشي ما رواه عن سلام بن المستنير عن أبي عبد الله على أبي الله الله به أحداً إلا على بن أبي طالب وما جاء تأويله . قلت : جعلت فداك متى يجيء تأويله ؟ قال : إذا جاء ، جمع الله أمامه النبيين والمؤمنين حتى ينصروه وهو قول الله : ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ﴾ إلى قوله : ﴿ وأنا معكم من الشاهدين ﴾ .

وبدلك يهون أمر الإشكال فإنه إنما يرد لوكانت الروايات واردة مورد التفسير ، وأما التأويل فقد عرفت أنه ليس من قبيل المعنى ، ولا مرتبطاً باللفظ في ما تقدم من تفسير قوله : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب ﴾(١) الآية .

\* \* \*

كَيْفَ يَهْدِي ٱلْلَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيْمَنْهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلْرُسُولَ خَقَّ وَجَاءَهُمْ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْظَّلْمِينَ (٨٦) أُوْلَئِكَ جَوَّ وَجَاءَهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلْنَاسِ أَجْمَعِيْنَ (٨٧) جَرَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَئِكَةِ وَٱلْنَاسِ أَجْمَعِيْنَ (٨٧)

<sup>(</sup>١) آل عمران: الأية/٧.

خَلِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ (٨٨) إِلَّا اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٨٨) إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٨٨) إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (٩٨) إِنَّ اللَّهِ غَفُرُواْ بَعْدَ إِيْمَنْهِمْ ثُمَّ آزْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ اللَّهُ عَلَيْ وَعُمْ كُفَّارٌ قَلَن يُقْبَلَ مِنْ هُمُ الْفَالَوْنَ (٩٠) إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلُ اللَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّنْصِرِينَ (٩١) .

## (بیسان)

الأيات ممكنة الارتباط بما تقدمها من الكلام على أهل الكتاب وإن كان يمكن أن تستقل بنفسها وتنفصل عمّا تقدمها ؛ وهو ظاهر .

قوله تعالى: ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم ﴾ ، الاستفهام يفيد الاستبعاد والإنكار ، والمراد به آستحالة الهداية ، وقد ختم الآية بقوله : ﴿ وَالله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ ، وقد مر في نظير هذه الجملة أن الوصف مشعر بالعلية ، أي لا يهديهم مع وجود هذا الوصف فيهم ، وذلك لا ينافي هدايته لهم على تقدير رجوعهم وتوبتهم منه .

وأما قوله: ﴿ وشهدوا أن الرسول حق ﴾ ، فإن كان المراد بهم أهل الكتاب فشهادتهم هو مشاهدتهم أن آيات النبوة التي عندهم منطبقة على رسول الله منتية كما يفيده قوله: ﴿ وجاءهم البينات ﴾ ، وإن كان المراد بهم أهل الردة من المسلمين فشهادتهم هي إقرارهم بالسرسالة لا إقراراً صورياً مبنياً على الجهالة والحمية ونحوهما ، بل إقراراً مستنداً إلى ظهور الأمر كما يفيده قوله : ﴿ وجاءهم البينات ﴾ .

وكيف كان الأمر ، فأنضمام قوله : ﴿ وشهدوا ﴾ النج الى أول الكلام يفيد أن المراد بالكفر هو الكفر بعد ظهور الحق وتمام الحجة فيكون كفراً عن

عتاد مع الحق ولجاج مع أهله وهو البغي بغير الحق والظلم الذي لا يهتدي صاحبه إلى النجاة والفلاح .

وقد قيل في قوله: ﴿ وشهدوا ﴾ « النخ » إنه معطوف على قوله: ﴿ إِيمَانُهُم ﴾ ، لما فيه من معنىٰ الفعل ، والتقدير كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا «النخ» أو أن الواو للحال؛ والجملة حالية بتقدير « قد » .

قوله تعالىٰ : ﴿ أُولئك جزاؤهم أَن عليهم لعنة الله ﴾ إلى قوله : ﴿ ولا هم يُنظرون ﴾ ، قد مرّ الكلام في معنىٰ عود جميع اللعنة عليهم في تفسير قول متعالىٰ : ﴿ أُولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾(١).

قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ «الخ» أي دخلوا في الصلاح ، والمراد به كون توبتهم نصوحاً تغسل عنهم درن الكفر وتطهر باطنهم بالإيمان ، وأما الإتيان بالأعمال الصالحة فهو وإن كان مما يتفرع على ذلك ويلزمه غير أنه ليس بمقوم لهذه التوبة ولا ركناً منها ؛ ولا في الآية دلالة عليه .

وفي قوله: ﴿ فَإِنْ اللهُ غَفُـور رحيم ﴾ ، وضع العلة موضع المعلول والتقدير فيغفر الله له ويرحمه فإن الله غفور رحيم .

قوله تعالىٰ: ﴿ إِن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ﴾ ، إلى آخر الآيتين ، تعليل لما يشتمل عليه قوله أولاً : ﴿ كيف يهدي الله قوماً كفروا ﴾ «الخ» وهو من قبيل التعليل بتطبيق الكلي العام على الفرد الخاص ، والمعنى أن الذي يكفر بعد ظهور الحق وتمام الحجة عليه ، ولا يتوب بعده توبة مصلحة إنما هو أحد رجلين إما كافر يكفر ثم يزيد كفراً فيطغى ولا سبيل للصلاح إليه ، فهذا لا يهديه الله ولا يقبل توبته لأنه لا يرجع بالحقيقة بل هو منغمر في الضلال ، ولا مطمع في اهتدائه .

وإما كافر يموت على كفره وعناده من غيـر توبـة يتوبهـا فلا يهـديه الله في

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٥٩.

الأخرة بأن يدخله الجنة إذ لم يرجع إلى ربـه ولا بدل لـذلك حتى يفتـدي به ولا شفيع ولا ناصر حتى يشفع له أو ينصره .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿ وأولئك هم الضالون ﴾ ، بآشتماله على آسمية الجملة ، والإشارة البعيدة في أولئك ، وضمير الفصل ، والاسمية واللام في الخبر يدل على تأكد الضلال فيهم بحيث لا ترجى هدايتهم .

وكذا يظهر أن المراد بقوله: ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ ، نقي انتفاعهم بالشفعاء الذين هم الناصرون يوم القيامة ، فإن الإتيان بصيغة الجمع يدل على تحقق ناصرين يوم القيامة كما مر نظيره في الاستدلال على الشفاعة بقوله تعالى : ﴿ فما لنا من شافعين ﴾ (١) الآية .

وقد اشتملت الآية الثانية على ذكر نفي الفداء والناصرين لكونهما كالبدل ، والبدل إنما يكون من فائت يفوت الإنسان ، وقد فاتتهم التوبة في الدنيا ولا بــدل لها يحل محلها في الآخرة .

ومن هنا يظهر أن قوله: وماتوا وهم كفار في معنى: وفاتتهم التوبة فلا ينتقض هذا البيان الطاهر في الحصر بما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾(٢) ، فإن المراد بحضور الموت ظهور اثار الآخرة وأنقطاع الدنيا ؛ وتفوت عند ذلك التوبة .

والملء في قوله : ﴿ مل الأرض ذهباً ﴾ مقدار ما يسعه الإناء من شيء فاعتبر الأرض إناء يملأه الذهب، فالجملة من قبيل الاستعارة التخييلية والاستعارة بالكناية .

## (بحث روائي)

في المجمع في قوله تعالى: ﴿ كيف يهدي الله قوماً ﴾ الآية، قيل نزلت الآيات

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٤٨ في مبحث الشفاعة فارجع إليه . (٢) النساء: الآية/١٨ .

في رجل من الأنصار يقال له حارث بن سويد بن الصامت ، وكان قتل المجدر بن زياد البلوي غدراً ، وهرب وارتد عن الإسلام ، ولحق بمكة ثم ندم ، فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله سنيس هل لي من توبة؟ فسألوا ، فنزلت الآية إلى قوله : ﴿ إِلَّا الذين تابوا ﴾ ، فحملها إليه رجل من قومه فقال : إني لأعلم أنك لصدوق ، ورسول الله أصدق منك ، وان الله أصدق الثلاثة ، ورجع إلى المدينة وتاب وحسن إسلامه ، عن مجاهد والسدي وهو المروي عن أبي عبد الله مايناته.

وفي الدر المنشور أخرج ابن إسحق وابن المنذر عن ابن عباس: أن الحارث بن سويد قتل المجدر بن زياد وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد ثم لحق بقريش فكان بمكة ثم بعث إلى أخيه الجلاس يطلب التوبة ليرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: ﴿ كيف يهدي الله قوماً ﴾ إلى آخر القصة .

أقول: وروى القصة بطرق أخرى وفيها آختلافات، ومن جملتها ما رواه عن عكرمة: أنها نزلت في أبي عامر الراهب، والحارث بن سويد بن الصامت ووحوح بن الأسلت في اثني عشر رجلًا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش، ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة فنزلت: ﴿ إلّا الذين تابوا من بعد ذلك ﴾ الآيات.

ومنها ما في المجمع في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُواْ بِعِدْ إِيمانَهُم تُمْ ازدادوا﴾ الآية، أنها نزلت في أحد عشر من أصحاب الحارث بن سويد لما رجع الحارث قالوا: نقيم بمكة على الكفر ما بدا لنا فمتى ما أردنا الرجعة رجعنا فينزل فينا ما نزل في الحارث ، فلما افتتح رسول الله مناهم كافراً ، ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وقيل إنها نزلت في أهل الكتاب ، وقيل : إن قوله تعالى : ﴿ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ﴾ الآية ، نزلت في اليهود خاصة حيث آمنوا ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفراً بمحمد منذ وعليهما ، وقيل غير ذلك .

والتأمل في هذه الأقوال والروايات يعطي أن جميعها من الأنظار الاجتهادية من سلف المفسرين كما تنبه له بعضهم . وأما الرواية عن الصادق عليه فمرسلة ضعيفة ، على أن من الممكن أن يتعدد أسباب النزول في آية أو آيات ، والله أعلم .

#### \* \* \*

#### (بیان)

ارتباط الآية الأولى بما قبلها غير واضح ، ومن الممكن أن لا تكون نازلة في ضمن بقية الآيات التي لا غبار على ارتباط بعضها ببعض ، وقد عرفت نظير هذا الإشكال في قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب تعالىوا﴾(١) الآية، من حيث تاريخ النزول .

وربما يقال: إن الخطاب في الآية موجه إلى بني إسرائيل ، ولا يـزال موجها إليهم ، ومحصل المعنى بعد ما مرّ من تـوبيخهم ولومهم على حب الـدنيا وإيثار المال والمنال على دين الله ، أنكم كاذبون في دعواكم أنكم منسـوبون إلى الله سبحانه وأنبيائه ، وأنكم أهـل البر والتقـوى ، فإنكم تحبـون كرائم أمـوالكم وتبخلون في بذلها ، ولا تنفقون منها إلا الردي الذي لا تتعلق بـه النفوس مما لا يعبأ بزواله وفقده مع أنه لا ينال البر إلا بإنفاق الإنسان ما يحبه من كرائم ماله ،

<sup>(</sup>١) أل عمران : الآية/١٤.

ولا يفوت الله سبحانه حفظه ، هذا محصل ما قيل ، وفيه تمحل ظاهر! وأما بقية الآيات فأرتباطها بالبيانات السابقة ظاهر لا غبار عليه .

قوله تعالىٰ: ﴿ لَن تَنالُـوا البرحتى تَنفقوا مَمَا تَحْبُـونَ ﴾ ، النيل هو الوصول ، والبر هو التوسع في فعل الخير ، قال الراغب : البرخلاف البحر ، وتصور منه التوسع فاشتق منه البرأي التوسع في فعل الخير ، أنتهىٰ .

ومراده من فعل الخير أعم مما هو فعل القلب كالاعتقاد الحق والنية الطاهرة أو فعل الجوارح كالعبادة لله والانفاق في سبيل الله تعالى ، وقد اشتمل على القسمين جميعاً قوله تعالى : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوي الفربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة وآتى الزكوة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ﴾(١) الآية .

ومن أنضمام الآية إلى قوله: ﴿ لن تنالوا البر﴾ الآية، يتبين أن المراد بها أن إنفاق المال على حبه ، أحد أركان البر التي لا يتم إلا بآجتماعها نعم جعل الإنفاق غاية لنيل البر لا يخلو عن العناية والاهتمام بأمر هذا الجزء بخصوصه لما في غريزة الإنسان من التعلق القلبي بما جمعه من المال ، وعده كأنه جزء من نفسه إذا فقده ، فكأنه فقد جزء من حياة نفسه بخلاف سائر العبادات والأعمال التي لا يظهر معها فوت ولا زوال منه .

ومن هنا يظهر ما في قول بعضهم: إن البر هو الانفاق مما تحبون ، وكان هذا القائل جعلها من قبيل قول القائل: لا تنجو من ألم الجوع حتى تأكل ، ونحو ذلك ، لكنه محجوج بما مرّ من الآية .

ويتبين من آية البقرة المذكورة أيضاً أن المراد بالبر هو ظاهـر معناه اللغـوي أعني التوسع في الخير، فإنها بينته بمجامع الخيرات الاعتقادية والعملية، ومنـه

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٧٧.

يظهر ما في قول بعضهم: أن المراد بالبر هو إحسان الله وإنعامه ، وما في قول آخرين : أن المراد به الجنة .

قوله تعالى : ﴿ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ﴾ ، تطبيب لنفوس المنفقين ، أن ما ينفقونه من المال المحبوب عندهم لا يذهب مهدوراً من غير أجر فإن الله الذي يأمرهم به عليم بإنفاقهم وما ينفقونه .

قوله تعالى : ﴿ كُلُ الطّعام كَانَ حَلّاً لَبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ﴾ ، الطعام كل ما يطعم ويتغذى به وكان يطلق عند أهل الحجاز على البر خاصة وينصرف إليه عندهم لذى الإطلاق ، والحل مقابل الحرمة ، وكأنه مأخوذ من الحل مقابل العقد والعقل فيفيد معنى الإطلاق ، وإسرائيل هو يعقوب النبي عائق سمي به لأنه كان مجاهداً في الله مظفراً به ، ويقول أهل الكتاب : إن معناه المظفر الغالب على الله سبحانه لأنه صارع الله في موضع يسمى فنيئيل فغلبه (على ما في التوراة) وهو مما يكذبه القرآن ويحيله العقل .

وقوله: ﴿ إِلاَّ مَا حَرِمُ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسَهُ ﴾ ، آستثناء من الطعام المذكور آنفاً ، وقوله: ﴿ مِن قبل أَن تَسْرَل التوراة ﴾ ، متعلق بكان في الجملة الأولى ، والمعنى لم يحرم الله قبل نزول التوراة شيئاً من الطعام على بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه .

وفي قوله تعالى: ﴿ قَـل فَأْتُوا بِالتَّوراة فَآتَلُوهَا إِنْ كَنَتُم صَادَقَينَ ﴾ ، دلالة على أنهم كانوا ينكرون ذلك ، أعني حلية كل الطعام عليهم قبل التوراة ، ويدل عليه أنهم كانوا ينكرون النسخ في الشرائع ويحيلون ذلك كما مر ذكره في ذيل قوله تعالى: ﴿ مَا ننسخ من آية أو ننسها ﴾ (١) الآية ، فهم كانوا ينكرون بالطبع قوله تعالى: ﴿ فَبْظُلُم مِن الذِّينِ هَادُوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ (٢) .

وكذا يدل قوله تعالى بعد : ﴿ قُلْ صَدْقَ الله فَاتَّبَعُوا مَلَّهُ إِبْرَاهِيمَ حَنْيُفاً ﴾ ،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٠٦. (٢) النساء: الآية/١٦٠.

أنهم كانوا يجعلون ما ينكرونه (من حلية كل الطعام عليهم قبل التوراة ، وكون التحريم إنما نزل عليهم لظلمهم بنسخ الحل بالحرمة ) وسيلة إلى إلقاء الشبهة على المسلمين ، والاعتراض على ما كان يخبر به رسول الله سلام عن ربه أن دينه هو ملة إبراهيم الحنيف ، وهي ملة فطرية لا إفراط فيها ولا تفريط ، كيف؟ وهم كانوا يقولون : إن إبراهيم كان يهودياً على شريعة التوراة ، فكيف يمكن أن تشتمل ملته على حلية ما حرمتها التوراة ، والنسخ غير جائز؟

فقد تبيّن أن الآية إنما تتعرض لدفع شبهة أوردتها اليهود ، ويظهر من عدم تعرض الآية لنقل الشبهة عنهم كما يجري عليه القرآن في غالب الموارد كقوله تعالىٰ : ﴿ وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ وقالوا غير ذلك من الآيات الكثيرة .

وكذا قول تعالى بعد عدة آيات: ﴿ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ﴾ إلى أن قال: ﴿ يا أَيُها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أُوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ﴾(١).

وبالجملة يظهر من ذلك أنها كانت شبهة تلقيه اليهبود لا على رسول الله وبالجملة يظهر من ذلك أنها كانت شبهة تلقيه اليهبود لا على رسول الله وبنتا على المؤمنين في ضمن ما كانوا يتلاقون ويتحاورون .

وحاصلها: أنه كيف يكون النبي صادقاً وهو يخبر بالنسخ ، وأن الله إنما حرم الطيبات على بني إسرائيل لظلمهم ، وهذا نسخ لحل سابق لا يجوز على الله سبحانه بل المحرمات محرمة دائماً من غير إمكان تغيير لحكم الله ، وحاصل الجواب من النبي سينت بتعليم من الله تعالى : أن التوراة ناطقة بكون كل الطعام حلا قبل نزولها فأتوا بالتوراة واتلوها إن كنتم صادقين في قولكم ، وهو قوله تعالى : ﴿ كِل الطعام كَان حلاً لبني إسرائيل ﴾ إلى قوله : ﴿ إن كنتم صادقين ﴾

<sup>(</sup>١) المائدة: الآية / ٦٤ . (٣) البقرة: الآية / ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية / ٨٠ . (٤) آل عمران: الآية / ١٠٠.

فإن أبيتم الإتيان بالتوراة وتلاوتها فاعترفوا بأنكم المفترون على الله الكذب وأنكم الظالمون ، وذلك قـولــه تعـاليٰ : ﴿ فمن افتــرى ﴾ إلى قــولــه : ﴿ ظالمون ﴾ .

وقد تبيّن بـذلـك أني صـادق في دعـوتي فـاتبعـوا ملتي وهي ملة إبـراهيم حنيفاً ، وذلك قـوله تعـالىٰ : ﴿ قل صـدق الله فاتبعـوا مـلّة إبـراهيم ﴾ إلى آخـر الأية .

وللمفسرين في توضيح معنى الآية بيانات مختلفة لكنهم على أي حال ذكروا أن الآية متعرضة لبيان شبهة أوردتها اليهود مرتبطة بالنسخ كما مرّ

وأعجب ما قيل في المقام ما ذكره بعضهم: أن الآية متعرضة لجواب شبهة أوردتها اليهود في النسخ ، وتقريرها: أن اليهود كأنها قالت: إذا كنت يا محمد على ملة إبراهيم والنبيين بعده \_ كما تدعي \_ فكيف تستحل ما كان محرماً عليه وعليهم كلحم الإبل؟ أما وقد استبحت ما كان محرماً عليهم فلا ينبغي لك أن تدعي أنك مصدق لهم ، وموافق في الدين ، ولا أن تخص إبراهيم بالذكر فتقول: إني أولى به .

ومحصل الجواب: أن كل الطعام كان حلاً لعامة الناس ومنهم بنو إسرائيل لكن بني إسرائيل حرموا أشياء على أنفسهم بما ارتكبوا من المعاصي ، والسيئات ، كما قال تعالى : ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾(١) الآية ، فالمراد بإسرائيل شعب إسرائيل كما هو مستعمل عندهم ، لا يعقبوب وحده ، ومعنى تحريمهم ذلك على أنفسهم : أنهم ارتكبوا الظلم واجترحوا السيئات فكانت سبباً للتحريم ، وقوله : ﴿ من قبل أن تنزل التوراة ﴾ ، متعلق بقوله : ﴿ حرم إسرائيل ﴾ ، ولو كان المراد بقوله : إسرائيل هو يعقوب نفسه لكان قوله : ﴿ من قبل أن تنزل التوراة ﴾ ، لغواً زائداً من الكلام لبداهة أن يعقوب كان قبل التوراة زماناً فلا وجه لذكره .

<sup>(</sup>١) النساء: الآية/١٦٠.

هذا محصل ما ذكره وذكر بعض آخر نظير ما ذكره إلا أنه قال: إن المراد من تحريم بني إسرائيل على أنفسهم تحريمهم ذلك تشريعاً من عند أنفسهم من غير أن يستند إلى وحي من الله سبحانه إلى بعض أنبيائهم كما كانت عرب الجاهلية تفعل ذلك على ما قصه الله تعالىٰ في كتابه.

وقد ارتكبا جميعاً من التكلف ما لا يرتضيه ذو خبرة فأخرجا الكلام من مجراه ، وعمدة ما حملهما على ذلك حملهما قوله تعالى : ﴿ من قبل أن تنزل التوراة ﴾ ، على أنه متعلق بقوله : ﴿ حرم إسرائيل ﴾ ، مع كونه متعلقاً بقوله : ﴿ كان حلًا ﴾ ، في صدر الكلام وقوله : ﴿ إلاً ما حرم ﴾، آستثناء معترض .

ومن ذلك يظهر أن لا حاجـة إلى أخذ إسـرائيل بمعنىٰ بني إسـرائيل كمـا توهما مستندين إلى عدم آستقامة المعنىٰ دونه .

على أن إطلاق إسرائيل وإرادة بني إسرائيل وإن كان جائزاً على حد فولهم: بكر وتغلب ونزار وعدنان، يريدون بني بكر وبني تغلب وبني نزار وبني عدنان، لكنه في بني إسرائيل من حيث الوقوع آستعمال غير معهود عند العرب في عهد النزول، ولا أن القرآن سلك هذا المسلك في هذه الكلمة (في غير هذا المورد الذي يدعيانه) مع أن بني إسرائيل مذكور فيه فيما يقرب من أربعين موضعاً؛ ومن جملتها نفس هذه الآية: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلاً ما حرم إسرائيل على نفسه، فما هو الفرق على قولهما بين الموضعين في الآية؟ حيث عبر عنهم أولاً ببني إسرائيل، ثم أردف ذلك بقوله: ﴿ إسرائيل ﴾ ، مع أن المقام من أوضح مقامات الالتباس، وناهيك في ذلك أن الجم الغفير من المفسرين فهموا منه أن المراد به يعقوب لا بنوه.

ومن أحسن الشواهد على أن المراد به يعقوب قول تعالى : ﴿ على نفسه ﴾ ، بإرجاع ضمير المفرد المذكر إلى إسرائيل ، ولو كان المراد به بني إسرائيل لكان من اللازم أن يقال : على نفسها أو على أنفسهم .

قوله تعالى : ﴿ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ﴾ ، ظاهره أنه كلام الله سبحانه يخاطب به نبيه والله وعلى هذا ففيه تطييب لنفس النبي والله بأن أعدائه من اليهود هم الظالمون بعد هذا البيان لافترائهم الكذب على الله ، وتعريض لليهود ، والكلام يجري مجرى الكناية .

وأما آحتمال كون الكلام من تتمة كلام النبي مَشْنَاتُ فلا يلائمه ظاهر إفراد خطاب الإشارة في قبوله: ﴿ من بعد ذلك ﴾ ، وعلى هذا أيضاً يجري الكلام مجرى الكناية والستر على الخصم المغلوب ليقع الكلام موقعه من القبول كما في قوله تعالى : ﴿ إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾(١) ، والمشار إليه بذلك هو البيان والحجة .

وإنما قال : من بعد ذلك ، مع أن المفتري ظالم على أي حال لأن الظلم لا يتحقق قبل التبين كما قيل ، والقصر في قوله : فأولئك هم الظالمون قصر قلب على أي حال .

قوله تعالى : ﴿ قُل صَدَقَ الله فَآتَبِعُوا مَلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنَيْفًا ﴾ «النخ» أي فإذا كان الحق معي فيما أخبرتكم به ودعوتكم إليه فاتبعوا ديني واعترفوا بحلية لحم الإبل وغيره من الطيبات التي أحلها الله ، وإنما كان حرمها عليكم عقوبة لاعتدائكم وظلمكم كما أخبر تعالى به .

فقوله: ﴿ فَاتَبَعُوا ﴾ «الخ » كالكناية عن آتباع دينه ، وإنما لم يذكره بعينه لأنهم كانوا معترفين بملّة إبراهيم ، ليكون إشارة إلى كون ما يدعو إليه من الدين حنيفاً فطرياً ، لأن الفطرة لا تمنع الإنسان من أكل الطيبات من اللحوم وسائر الرزق .

## (بحث روائي)

في الكافي وتفسير العياشي عن الصادق مُنْكُفِّهِ: أن إسرائيل كان إذا أكل

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية / ٢٤.

لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبـل وذلك قبـل أن تنزل التوراة فلما نزلت التوراة لم يجرمه ولم يأكله .

أقول : وما يقرب منه مروي من طرق أهل السنة والجماعة .

وقوله في الرواية: لم يحرمه ولم يأكله ضميرا الفاعل راجعان إلى موسى لدلالة المقام عليه ، والمعنى لم يحرمه موسى ولم يأكله ، ويحتمل أن يكون لم يأكله من التأكيل بمعنى التمكين من الأكل ، ويطهر من التاج أن التفعيل والمفاعلة فيه بمعنى واحد .

#### \* \* \*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعُلْمِينَ (٩٦) فِيهِ ءَايَئْتُ بَيِّنَاتُ مُّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً لِلْعُلْمِينَ (٩٦) فِيهِ ءَايَئْتُ بَيِّنَاتُ مُقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً وَلِلَّهِ عَلَىٰ ٱلْنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ وَلِلَّهِ عَلَىٰ ٱلْنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌ عَنِ ٱلْعَلْمِيْنَ (٩٧).

#### (بیان)

الآيتان جواب عن شبهة أخرى كانت اليهود توردها على المؤمنين من جهة النسخ ، وهي ما حدث في أمر القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة ، وقد مر في تفسير قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾(١) الآية ، أن تحويل القبلة كان من الأمور الهامة التي كانت له تأثيرات عميقة مادية ومعنوية في حياة أهل الكتاب \_ وخاصة اليهود \_ مضافاً إلى كونه مخالفاً لمذهبهم من النسخ ، وللذلك طالت المشاجرات والمشاغبات بينهم وبين المسلمين بعد تزول حكم القبلة إلى أمد بعيد .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٤٤.

والمستفاد من الآية ﴿ إِن أُول بيت ﴾ « الخ » أنهم جمعوا في شبهتهم بين شبهة النسخ وبين آنساب الحكم إلى ملّة إبراهيم فيكون محصل الشبهة : أن الكعبة كيف يمكن أن يكون قبلة في ملّة إبراهيم مع أن الله جعل بيت المقدس قبلة وهل هذا إلا القول بحكم نسخي في ملّة إبراهيم الحقة مع كون النسخ محالاً باطلاً؟.

والجواب: أن الكعبة موضوعة للعبادة قبل غيرها كبيت المقدس، فلقد بناها إبراهيم من غير شك ووضعها للعبادة، وفيها آيات بينات تدل على ذلك كمقام إبراهيم، وأما بيت المقدس فبانيه سليمان وهو بعد إبراهيم بقرون.

قوله تعالى: ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة ﴾ إلى آخر الآية ، البيت معروف ؛ والمراد بوضع البيت للناس وضعه لعبادتهم ، وهو أن يجعلوه ذريعة يتوسل به إلى عبادة الله سبحانه ، ويستعان به فيها بأن يعبد الله فيه ، وبقصده والمسير إليه وغير ذلك ؛ والدليل على ذلك ما يشتمل عليه الكلام من كونه مباركاً وهدى للعالمين وغير ذلك ، ويشعر به التعبير عن الكعبة بالذي ببكة فإن فيه تلويحاً إلى آزدحام الناس عنده في الطواف والصلاة وغيرهما من العبادات والمناسك ، وأما كونه أول بيت بني على الأرض ووضع ليتفع به الناس فلا دلالة على ذلك من جهة اللفظ .

والمراد ببكة أرض البيت سميت بكة لازدحام الناس فيها ، وربما قيل إن بكة هي مكة ، وإنه من تبديل الميم باء كما في قولهم : لازم ولازب وراتم وراتب ونحو ذلك ، وقيل : هو اسم للحرم ، وقيل : المسجد ، وقيل : المطاف .

والمباركة مفاعلة من البركة وهي الخير الكثير ، فالمباركة إفاضة الخير الكثير عليه وجعله فيه ، وهي وإن كانت تشمل البركات الدنيوية والأخروية ، إلا أن ظاهر مقابلتها مع قوله : هدى للعالمين أن المراد بها إفاضة البركات الدنيوية وعمدتها وفور الأرزاق وتوفر الهمم والدواعي إلى عمرانه بالحج إليه والحضور عنده والاحترام له وإكرامه ، فيؤول المعنى إلى ما يتضمنه قوله تعالى في دعوة

٤٠٢ ..... الجزء الرابع

إبراهيم: ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلَّهم يشكرون ﴾(١).

وكونه هدىً هو إراءته للناس سعادة آخرتهم ، وإيصاله إياهم إلى الكرامة والقرب والزلفي بما وضعه الله للعبادة ، وبما شرّع عنده من أقسام الطاعات والنسك ، ولم يزل منذ بناه إبراهيم مقصداً للقاصدين ومعبداً للعابدين .

وقد دل القرآن على أن الحج شرع أول ما شرع في زمن إبراهيم النشخ بعد الفراغ من بنائه ، قال تعالى : ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسمعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ (٢) ، وقال : خطاباً لإبراهيم : ﴿ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴾ (٣) ، والآية كما ترى تدل على أن هذا الاذان والدعوة سيقابل بتلبية عامة من الناس الأقربين والأبعدين من العشائر والقبائل .

ودل أيضاً على أن هذا الشعار الإلهي كان على آستقراره ومعروفيته في زمن شعيب عند الناس كما حكاه الله عنه في قوله لموسى عليهما السلام: ﴿ إِنِّي أُرِيد أَن أَنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك ﴾ (١٠) ، فقد أراد بالحج السنة ، وليس إلا لكون السنين تعد بالحج لتكررها بتكرره .

وكذا في دعوة إبراهيم عشف شيء كثير يبدل على كون البيت لم يسزل معموراً بالعبادة آية في الهداية ( راجع سورة إبراهيم ) .

وكان عرب الجاهلية يعظمونه ويأتون بالحج بعنوان أنه من شرع إبـراهيم ، وقد ذكر التاريخ أن سائر النـاس أيضاً كـانوا يعـظمونـه ، وهذا في نفسـه نوع من الهداية لما فيه من التوجه إلى الله سبحانه وذكره ، وأما بعد ظهور الإسلام فالأمـر

<sup>(</sup>٣) الحج: الآية/٢٧.

<sup>(</sup>٤) القصص: الأية/٢٧.

إبراهيم: الآية/٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية/١٢٥.

أوضح ، وقد ملأ ذكره مشارق الأرض ومغاربها ، وهو يعرض نفسه لأفهام الناس وقلوبهم بنفسه وبذكره ، وفي عبادات المسلمين وطاعاتهم وقيامهم وقعودهم ومذابحهم وسائر شؤونهم .

فهو هدى بجميع مراتب الهداية آخذة من الخطور الـذهني إلى الانقطاع التام الذي لا يمسه إلا المطهرون من عباد الله المخلصين .

على أنه يهدي عالم المسلمين إلى سعادتهم الدنيوية التي هي وحدة الكلمة وآثتلاف الأمة وشهادة منافعهم ، ويهدي عالم غيرهم بإيقاظهم وتنبيههم إلى ثمرات هذه الوحدة وآئتلاف القوى المختلفة المتشتتة .

ومن هنا يظهر أولاً: أنه هدى إلى سعادة الـدنيا والآخـرة ، كما أنـه هدى بجميع مراتب الهداية ، فالهداية مطلقة .

وثانياً: أنه هدى للعالمين لا لعالم خاص وجماعة مخصومة كآل إبراهيم أو العرب أو المسلمين وذلك لما فيه من سعة الهداية.

قوله تعالى : ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ﴾ ، الآيات وإن وصفت بالبينات ، وأفاد ذلك تخصصاً ما في الموصوف إلا أنها مع ذلك لا تخرج عن الإبهام ، والمقام مقام بيان مزايا البيت ومفاخره التي بها يتقدم على غيره في الشرف ولا يناسب ذلك إلا الإتيان ببيانٍ واضح ، والوصف بما لا غبار عليه بالإبهام والإجمال ، وهذا من الشواهد على كون قوله : ﴿ مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس ﴾ ، إلى آخر الآية بياناً لقوله : ﴿ آيات بينات ﴾ ، فالآيات هي : ﴿ مقام إبراهيم ﴾ ، وتقرير الأمن فيه ، وإيجاب حجه على الناس المستطيعين .

لكن لا كما يترائى من بعض التفاسير من كون الجمل الشلات بدلاً أو عطف بيان من قوله : ﴿ آيات ﴾ ، لوضوح أن ذلك يحتاج إلى رجوع الكلام بحسب التقدير إلى مثل قولنا : ،هني : مقام إبراهيم ، والأمن لمن دخله ، وحجه لمن استطاع إليه سبيلاً ، وفي ذلك إرجاع قوله : ﴿ ومن دخله ﴾ ، سواء كان إنشاءً أو إخباراً إلى المفرد بتقدير أن وإرجاع قوله : ولله على الناس ، وهي

جملة إنشائية إلى الخبرية ثم عطفه على الجملة السابقة وتـأويلها إلى المفـرد بذلك أو بتقدير أن فيها أيضاً ، وكل ذلك مما لا يساعد عليه الكلام البتة .

وإنما سيقت هذه الجمل الثلاث أعني قوله : ﴿ مقام إبراهيم ﴾ «الخ» ، كل لغرض خاص من إخبار أو إنشاء حكم ثم تتبين بها الآيات فتعطي فائدة البيان كما يقال : فلان رجل شريف هو ابن فلان ويقري الضيف ويجب علينا أن نتبعه .

قوله تعالىٰ: ﴿ مقام إسراهيم ﴾ ، مبتدأ لخبر محذوف والتقدير فيه مقام إبراهيم ، وهو الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم الخليل عليه ، وقد استفاض النقل بأن الحجر مدفون في المكان الذي يدعى اليوم بمقام إبراهيم على حافة المطاف حيال الملتزم ، وقد أشار إليه أبو طالب عم النبي في قصيدته اللامية :

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل وربما يفهم من قوله: مقام إبراهيم أن البيت أو في البيت موضع قيام إبراهيم بعبادة الله سبحانه.

ويمكن أن يكون تقدير الكلام: هي مقام إبراهيم والأمن والحج ثم وضع قوله: ومن دخله ، وقوله: ولله على الناس ، وهما جملتان مشتملتان على حكم إنشائي موضع الخبرين ، وهذا من أعاجيب أسلوب القرآن حيث يستخدم الكلام المسوق لغرض في سبيل غرض آخر فيضعه موضعه لينتقل منه إليه فيفيد فائدتين ، ويحفظ الجهتين كحكاية الكلام في موضع الإخبار كقوله: ﴿كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ﴾(١) ، وكما مر في قوله بعالى : ﴿ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ﴾(٢) ، الآية ، وقوله : ﴿ أو كالذي مرّ على قرية ﴾(٢) الآية ، وقد بينا النكتة في ذلك في تفسير الثانية ، وكما في قوله تعالى : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاً من أتى الله بقلب سليم ﴾(٤) ،

(١) البقرة: الآية/ ٢٨٥. (٣) البقرة: الآية/ ٢٥٩.

(٢) البقرة : الآية/٢٥٨.
 (٤) الشعراء : الآية/ ٨٩٨.

وكما في قوله تعالىٰ: ﴿ ولكن البر من آمن بالله ﴾(١) الآية ، حيث وضع صاحب البر مكان البر، وكما في قوله تعالىٰ : ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ﴾(١) الآية ؛ ومثله غالب الأمثال الواردة في القرآن الكريم .

وعلى هذا فوزان قوله: ﴿ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ﴾ إلى قوله: ﴿ عَن العالمين ﴾ ، في التردد بين الإنشاء والإخبار ، وزان قوله: ﴿ وآذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب \* ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب \* وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ﴾ (٢).

وهذا الذي ذكرناه غير ما ذكره بعضهم من حديث البدلية ، وإن كان بدلاً ولا بد فالأولى جعل قوله : ﴿ مقام إبراهيم ﴾ بدلاً ، وجعل الجملتين التاليتين مستأنفتين دالتين على بدلين محذوفين . والتقدير فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن الداخل وحج المستطيع للبيت .

ولا ريب في كون كل واحد من هذه الأمور آية بينة دالة بوقوعها على الله سبحانه مذكرة لمقامه ، إذ ليست الآية إلا العلامة الدالة على الشيء بوجه ، وأي علامة دالة عليه تعالى مذكرة لمقامه أعظم وأجلى في نظر أهل الدنيا من موقف إبراهيم ومن حرم آمن يأمن من دخله ومن مناسك وعبادات يأتي بها الألوف بعد الألوف من الناس تتكرر بتكرر السنين ، ولا تنسخ بانتساخ الليالي والأيام ، وأما كون كل آية أمراً خارقاً للعادة ناقضاً لسنة الطبيعة فليس من الواجب ولا لفظ الآية بمفهومه يدل عليه ، ولا استعماله في القرآن ينحصر فيه . قال تعالى : ﴿ ما نسخ من آية أو ننسها ﴾ (أ) الآية ، وهي تشمل الأحكام المنسوخة في الشرع قطعاً، وقال تعالى : ﴿ وأتبنون بكل ربع آية تعبثون ﴾ (أ) إلى غير ذلك من الآيات .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٧٧. (٤) البقرة: الآية/١٠٦.

 <sup>(</sup>٣) البقرة : الآية / ١٧١.
 (٥) الشعراء: الآية / ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) ص : الآية /٤٤.

٤٠٦ ..... الجزء الرابع

ومن هنا يظهر ما في إصرار بعض المفسرين على تـوجيه كـون المقام آيـة خارقة ، وكون الأمن والحج مذكورين لغير غرض بيان الآية .

وكذا إصرار آخرين على أن المراد بالأيات البينات أمور أخر من خواص الكعبة ( وقد أغمضنا عن ذكرها ، ومن أرادها فليراجع بعض مطولات التفاسير ) فإن ذلك مبني على كون المراد من الآيات المعجزة وخوارق العادة ، ولا دليل على ذلك كما مر .

فالحق أن قوله: ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾: مسوق لبيان حكم تشريعي لا خاصة تكوينية غير أن الظاهر أن تكون الجملة إخبارية يخبر بها عن تشريع سابق للأمن كما ربما استفيد ذلك من دعوة إبراهيم المذكورة في سورتي إبراهيم والبقرة ، وقد كان هذا الحق محفوظاً للبيت قبل البعثة بين عرب الجاهلية ويتصل بزمن إبراهيم علية .

وأما كون المراد من حديث الأمن هو الإخبار بأن الفتن والحوادث العظام لا تقع ولا ينسحب ذيلها إلى الحرم فيدفعه وقوع ما وقع من الحروب والمقاتلات واختلال الأمن فيه ، وخاصة ما وقع منها قبل نزول هذه الآية ، وقوله تعالى : ﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ﴾(١) ، لا يدل على أزيد من آستقرار الأمن وآستمراره في الحرم ، وليس ذلك إلا لما يراه الناس من حرمة هذا البيت ووجوب تعظيمه الثابتة في شريعة إبراهيم عشق وينتهي بالآخرة إلى جعله سبحانه وتشريعه .

وكذا ما وقع في دعاء إبراهيم المحكي في قوله تعالىٰ : ﴿ رَبِ اَجْعَلُ هَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ البلد آمناً ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ رَبِ آجِعَلُ هَـذَا بلداً آمناً ﴾ (٣) ، حيث سأل الأمن لبلد مكة فأجابه الله بتشريع الأمن وسوق الناس سوقاً قلبياً إلى تسليم ذلك وقبوله زماناً بعد زمان .

٧٧. (٣) البقرة : الآية/١٢٦.

<sup>(</sup>١) العنكبوت : الأية/٦٧.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية/٣٥.

قوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ ، الحج بالكسر ( وقرىء بالفتح ) هو القصد ثم اختص آستعماله بقصد البيت على نهج مخصوص بينه الشرع ، وقوله : سبيلاً تمييز من قوله : آستطاع .

والآية تتضمن تشريع الحج إمضاءً لما شرع لإبراهيم علنه كما يدل عليه قوله تعالى حكاية لما خوطب به إبراهيم: ﴿وأذن في الناس بالحج ﴾(١) الآية، ومن هنا يظهر أن وزان قوله : ﴿ و لله على الناس ﴾ «الخ» وزان قوله تعالى : ﴿ ومن دخله كان آمناً ﴾ ، في كونه إخبارا عن تشريع سابق وإن كان من الممكن أن يكون إنشاءً على نحو الإمضاء لكن الأظهر من السياق هو الأول كما لا يخفى .

قوله تعالىٰ: ﴿ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ﴾ ، الكفر لههنا من الكفر بالفروع نظير الكفر بترك الصلاة والزكاة ، فالمراد بالكفر الترك . والكلام من قبيل وضع المسبب أو الأثر مقام السبب أو المنشأ كما أن قوله : ﴿ فإن الله غني ﴾ « النح من قبيل وضع العلة موضع المعلول ، والتقدير : ومن. ترك الحج فلا يضر الله شيئاً فإن الله غني عن العالمين .

# (بحث روائي)

عن ابن شهر آشوب عن أمير المؤمنين عليه في قوله تعالى : ﴿ إِن أُولَ بِيتَ وَضِع لَلنَاسِ ﴾ الآية ، فقال له رجل أهو أول بيت؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ، ولكنه أول بيت وضع للناس مباركاً ، فيه الهدى والرحمة والبركة . وأول من بناه إبراهيم ، ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالة ثم هدم فبناه قريش .

<sup>(</sup>١) الحج : الآية/٢٧.

أفول: ورواه أيضاً عن ابن جريـر عن مـطر مثله ، والـروايـات في هـذه المعانى كثيرة .

وفي العلل عن الصادق عَلَاهُ: موضع البيت بكة ، والقرية مكة . وفيه أيضاً عنه عَلِلْكُهُ: إنما سميت بكة ـ بكة لأن الناس يبكون فيها .

أقول: يعني يزدحمون .

وفيه عن الباقر على إنما سميت مكة بكة لأنه يبك بها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك ومعك ولا بأس بذلك إنما يكره ذلك في سائر البلدان .

وفيه عن الباقر عشق قال: لما أراد الله أن يخلق الأرض أمر الرياح فضربن متن الماء حتى صار موجاً ثم أزبد فصار زبداً واحداً فجمعه في موضع البيت ثم جعله جبلاً من زبد ثم دحى الأرض من تحته وهو قول الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً ، فأول بقعة خلقت من الأرض الكعبة ثم مدت الأرض منها .

أقول: والأخبار في دحو الأرض من تحت الكعبة كثيرة، وليست مخالفة للكتاب، ولا أن هناك برهاناً يدفع ذلك غير ما كانت تزعمه القدماء من علماء الطبيعة أن الأرض عنصر بسيط قديم، وقد بان بطلان هذا القول بما لا يحتاج إلى بيان.

وهذا تفسير مـا ورد من الروايـات في أن الكعبة أول بيت ( أي بقعـة ) في الأرض وإن كان الظاهر من الآية ما تشتمل عليه الروايتان الأوليان .

وفي الكافي وتفسير العياشي عن الصادق النافظة في قوله تعالى : ﴿ فيه آيات بينات ﴾ أنه سئل ما هذه الآيات البينات؟ قال : مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت فيه قدماه ، والحجر الأسود ، ومنزل إسماعيل .

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر، ولعلّ ذكر هذه الأمور من باب العد وإن لم تشتمل على بعضها الآية. وفي تفسير العياشي عن عبد الصمد ، قال : طلب أبو جعفر أن يشتري من أهل مكة بيوتهم كي يزيد في المسجد فأبوا ، فأرغبهم فامتنعوا فضاق بذلك فأتى أبا عبدالله عليه فقال له : إني سألت هؤلاء شيئاً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوا في ذلك فقد غمني غماً شديداً ، فقال أبو عبدالله عليه المسجد يغمك ذلك وحجتك عليهم فيه ظاهرة ، فقال : وبما أحتج عليهم؟ فقال : بكتاب الله ، فقال : في أي موضع؟ فقال : قبول الله : ﴿ إِن أُول بيت وضع للناس هو الذي ببكة للناس للذي ببكة ﴾ ، وقد أخبرك الله : أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة فإن كانوا هم تولوا قبل البيت فلهم أفنيتهم ، وإن كان البيت قديماً فيهم فله فنائه ، فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له : اصنع ما أحببت .

وفيه عن الحسن بن علي بن النعمان ، قال : لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا ، فسأل عن ذلك الفقهاء فكل قال له : إنه لا ينبغي أن تدخل شيئاً في المسجد الحرام غصباً ، فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين إني أكتب إلى موسى بن جعفر عليهما السلام لأحبرك بوجه الأمر في ذلك فكتب إلى والي المدينة أن يسأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن دار أردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع عليها صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك؟

فقال ذلك لأبي الحسن عَلَيْهُ، فقال أبو الحسن عَلَيْهُ: فلا بد من الجواب في هذا؟ فقال له: الأمر لا بد منه ، فقال له: آكتب: بسم الله الرَّحمٰن الرَّحيم ، إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كان الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها .

فلما أتي الكتاب إلى المهدي أخذ الكتاب فقبّله ثم أمر بهدم الدار فأتى أهمل الدار أبه الحسن عشقة فسأله أن يكتب إلى المهدي كتاباً في ثمن دارهم فكتب إليه أن أوضح (١) لهم شيئاً فأرضاهم .

<sup>(</sup>١) ارضغ (خ).

أقول: والروايتان مشتملتان على آستدلال لطيف، وكأن أبا جعفر المنصور كان هو البادىء بتوسعة المسجد الحرام ثم تم الأمر للمهدي.

وفي الكافي عن الصادق على في قوله تعالىٰ : ﴿ ولله عملي الناس حج البيت ﴾ «الخ» ، يعني به الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان .

أقول: ورواه العياشي في تفسيره ، وقد فسر الحج فيه بمعناه اللغوي وهو القصد .

وفي تفسير العياشي عن الصادق عضعه: ومن كفر قال: ترك.

أقول : ورواه الشيخ في التهذيب ، وقد عرفت أن الكفر ذو مراتب كالإيمان ، وأن المراد منه الكفر بالفروع .

وفي الكافي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عشف في حديث قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال : لا ، ولكن من قال : ليس هذا هكذا فقد كفر .

أقول: والروايات في هذه المعاني كثيرة ، والكفر في الرواية بمعنى الرد ، والآية تحتمله ، فالكفر فيها بمعناه اللغوي وهو الستر على الحق ، وعلى حسب الموارد تتعين له مصاديق .

## ( بحث تاریخی )

من المتواتر المقطوع به أن الذي بنى الكعبة إبراهيم الخليل سنة وكان القاطنون حولها يومئذ ابنه إسماعيل وجرهم من قبائل اليمن وهي بناء مربع تقريباً وزواياها الأربع إلى الجهات الأربع تتكسر عليها الرياح ولا تضرها مهما اشتدت.

ما زالت الكعبة على بناء إبراهيم حتى جددها العمالقة ثم بنو جرهم (أو بالعكس) كما مرَّ في الرواية عن أمير المؤمنين عَشِين.

ثم لما آل أمر الكعبة إلى قصي بن كلاب أحد أجداد النبي سَلَوْك ( القرن

الثاني قبل الهجرة) هدمها وبناها فأحكم بناءها ، وسقفها بخشب الدوم وجذوع النخل وبنى إلى جانبها دار الندوة ، وكان في هذه الدار حكومته وشوراه مع أصحابه ، ثم قسم جهات الكعبة بين طوائف قريش فبنوا دورهم على المطاف حول الكعبة ، وفتحوا عليه أبواب دورهم .

وقبل البعثة بخمس سنين هدم السيل الكعبة فاقتسمت الطوائف العمل لبنائها وكان الذي يبنيها ياقوم الرومي ، ويساعده عليه نجار مصري ، ولما انتهوا إلى وضع الحجر الأسود تنازعوا فيها بينهم ، أيهم يختص بشرف وضعه فرأوا أن يحكموا محمداً ملته ، وسنه إذ ذاك خمس وثلاثون سنة لما عرفوا من وفور عقله وسداد رأيه ، فطلب رداء ووضع عليه الحجر ، وأمر القبائل فأمسكوا بأطرافه ورفعوه حتى إذا وصل إلى مكانه من البناء في الركن الشرقي أخذه هو فوضعه بيده في موضعه .

وكانت النفقة قـد بهظتهم فقصـروا بنائهـا على ما هي عليـه الأن وقد بقي بعض ساحته خارج البناء من طرف الحجر حجر إسماعيل لاستصغارهم البناء

وكان البناء على هذا الحال حتى تسلط عبد الله بن الزبير على الحجاز في عهد يزيد بن معاوية فحاربه الحصين قائد يزيد بمكة ، وأصاب الكعبة بالمنجنيق فانهدمت وأحرقت كسوتها وبعض أخشابها ، ثم انكشف عنها لموت يزيد ، فرأى ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها فأتى لها بالجص النقي من اليمن ، وبناها به ، وأدخل الحجر في البيت ، وألصق الباب بالأرض ، وجعل قبالته باباً آخر ليدخل الناس من باب ويخرجوا من آخر ، وجعل آرتفاع البيت سبعة وعشرين ذراعاً ولما فرغ من بنائها ضمخها بالمسك والعنبر داخلاً وحارجاً ، وكساها بالديباج ، وكان فراغه من بنائها ١٧ رجب سنة ١٤ هجرية .

ثم لما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعث الحجاج بن يوسف قائده فحارب ابن الزبير حتى غلبه فقتله ، ودخل البيت فأخبر عبد الملك بما أحدثه ابن الزبير في الكعبة ، فأمره بإرجاعها إلى شكلها الأول ، فهدم الحجاج من جانبها الشمالي ستة أذرع وشبراً ، وبنى ذلك الجدار على أساس قريش ، ورفع الباب الشرقي وسد الغربي ثم كبس أرضها بالحجارة التي فضلت منها .

ولما تولى السلطان سليمان العثماني الملك سنة ستين وتسعمائة غير سقفها ، ولما تولى السلطان أحمد العثماني سنة إحدى وعشرين بعد الألف أحدث فيها ترميماً ، ولما حدث السيل العظيم سنة تسع وثلاثين بعد الألف هدم بعض حوائطها الشمالية والشرقية والغربية فأمر السلطان مراد الرابع من ملوك آل عثمان بترميمها ، ولم يزل على ذلك حتى اليوم وهو سنة ألف وثلاث مائة وخمس وسبعين هجرية قمرية وسنة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين هجرية شمسية .

شكل الكعبة: شكل الكعبة مربع تقريباً وهي مبنية بالحجارة الزرقاء الصلبة ويبلغ إرتفاعها ستة عشر متراً، وقد كانت في زمن النبي علياً الحفض منه بكثير على ما يستفاد من حديث رفع النبي علياً علياً على عاتقه يوم الفتح لأخذ الأصنام التي كانت على الكعبة وكسرها.

وطول الضلع الذي فيه الميزاب والذي قبالته عشرة أمتار وعشرة سانتي مترات ، وطول الضلع الذي فيه الباب والذي قبالته اثنا عشر متراً ، والباب على ارتفاع مترين من الأرض ، وفي الركن الذي على يسار الباب للداخل ، الحجر الأسود على ارتفاع متر ونصف من أرض المطاف ، والحجر الأسود حجر ثقيل بيضي الشكل غير منتظم ، لونه أسود ضارب إلى الحمرة ، وفيه نقط حمراء ، وتعاريج صفراء ، وهي أثر لحام القطع التي كانت تكسرت منه ، قطره نحو ثلاثين سانتي متراً .

وتسمى زوايا الكعبة من قديم أيامها بالأركان فيسمى الشمالي بالركن العراقي ، والغربي بالشامي والجنوبي باليماني ، والشرقي الذي فيه الحجر الأسود بالأسود ، وتسمى المسافة التي بين الباب وركن الحجر بالملتزم لالتزام الطائف إياه في دعائه واستغاثته ، وأما الميزاب على الحائط الشمالي ويسمى ميزاب الرحمة فمما أحدثه الحجاج بن يوسف ثم غيره السلطان سليمان سنة ٩٥٤ إلى ميزاب من الفضة ثم أبدله السلطان أحمد سنة ١٠٢١ بآخر من فضة منقوشة بالميناء الزرقاء يتخللها نقوش ذهبية ، ثم أرسل السلطان عبد المجيد من آل عثمان سنة ١٢٧٣ ميزاباً من الذهب فنصب مكانه وهو الموجود الآن .

وقبالة الميزاب حائط قوسي يسمى بالحطيم ، وهو قوس من البناء طرفاه إلى زاويتي البيت الشمالية والغربية ، ويبعدان عنهما مقدار مترين وثلاثة سانتيمترات ، ويبلغ ارتفاعه متراً ، وسمكه متراً ونصف متر ؛ وهو مبطن بالرخام المنقوش ، والمسافة بين منتصف هذا القوس من داخله إلى منتصف ضلع الكعبة ثمانية أمتار وأربعة وأربعون سانتيمتراً .

والفضاء الواقع بين الحطيم وبين حائط البيت هو المسمى بحجر اسماعيل ، وقد كان يدخل منه ثلاثة أمتار تقريباً في الكعبة في بناء إسراهيم ، والباقي كان زريبة لغنم هاجر وولدها ، ويقال : إن هاجر وإسماعيل مدفونان في الحجر .

وأما تفصيل ما وقع في داخل البيت من تغيير وترميم ، وما للبيت من السنن والتشريفات فلا يهمنا التعرض له .

كسوة الكعبة: قد تقدم في ما نقلناه من الروايات في سورة البقرة في قصة هاجر وإسماعيل ونزولهما أرض مكة أن هاجر علقت كساءها على باب الكعبة بعد تمام بنائها.

وأما كسوة البيت نفسه فيقال: إن أول من كساها تبع أبو بكر أسعد ، كساها بالبرود المطرزة بأسلاك الفضة ، وتبعه خلفاؤه ثم أخذ الناس يكسونها بأردية مختلفة فيضعونها بعضها على بعض ، وكلما بلى منها ثوب وضع عليها آخر إلى زمن قصي ، ووضع قصي على العرب رفادة لكسوتها سنوياً واستمر ذلك في بنيه وكان أبو ربيعة ابن المغيرة يكسوها سنة وقبائل قريش سنة .

وقد كساها النبي على الثياب اليمانية ، وكان على ذلك حتى إذا حج الخليفة العباسي المهدي شكى إليه سدنة الكعبة من تراكم الأكسية على سطح الكعبة ، وذكروا أنه يخشى سقوطه فأمر برفع تلك الأكسية ، وإبدالها بكسوة واحدة كل سنة ، وجرى العمل على ذلك حتى اليوم ، وللكعبة كسوة من داخل ، وأول من كساها من داخل أم العباس بن عبد المطلب على لنذر ندرته في ابنها العباس .

منزلة الكعبة: كانت الكعبة مقدسة معظمة عند الأمم المختلفة، فكانت الهنود يعظمونها؛ ويقولون: إن روح « سيفا » وهو الأقنوم الثالث عنـدهم حلّت في الحجر الأسود حين زار مع زوجته بلاد الحجاز.

وكانت الصابئة من الفرس والكلدانيين يعدونها أحد البيوت السبعة المعظمة (١) ، وربما قيل : إنه بيت زحل لقدم عهده وطول بقائه .

وكانت الفرس يحترمون الكعبة أيضاً زاعمين أن روح هرمز حلت فيها ، وربما حجوا إليها زائرين .

وكانت اليهود يعظمونها ويعبدون الله فيها على دين إبراهيم ، وكان بها صور وتماثيل ، منها تمثال إبراهيم وإسماعيل ، وبأيديهما الأزلام ، ومنها صورتا العذراء والمسيح ، ويشهد ذلك على تعظيم النصاري لأمرها أيضاً كاليهود .

وكانت العرب أيضاً تعظمها كل التعظيم ، وتعدها بيتاً لله تعالىٰ ، وكانـوا يحجـون إليها من كـل جهة وهم يعـدون البيت بناءً لإبـراهيم ، والحج من دينه الباقى بينهم بالتوارث .

ولاية الكعبة : كانت الولاية على الكعبة لإسماعيل ثم لولده من بعده حتى تغلبت عليهم جرهم فقبضوا بولايتها ثم ملكتها العماليق وهم طائفة من بني كركر بعد حروب وقعت بينهم ، وقد كانوا ينزلون أسفل مكة كما أن جرهم كانت تنزل أعلى مكة وفيهم ملوكهم .

ثم كانت الدَّائرة لجرهم على العماليق فعادت الـولاية إليهم فتـولوهـا نحواً من ثلاثمائة سنة ، وزادوا في بناء البيت ورفعته على ما كان في بناء إبراهيم .

ثم لما نشأت ولد إسماعيل وكثروا وصاروا ذوي قوة ومنعة وضاقت بهم المدار حاربوا جرهم فغلبوهم وأخرجوهم من مكة ، ومقدم الإسماعيليين يومئذٍ عمرو بن

<sup>(</sup>۱) البيوت المعظمة هي : ۱ - الكعبة، ۲ - مارس على رأس جبل بأصفهان ، ۳ - مندوسان ببلاد الهند ، ٤ - نوبهار بمدينة بلخ ، ٥ - بيت غمدان بمدينة صنعاء ، ٦ - كلوسان بمدينة فرغانة من خراسان ، ٧ - بيت بأعالي بلاد الصين .

لحي ، وهو كبير خزاعة فاستولى على مكة وتولى أمـر البيت ، وهو الـذي وضع الأصنام على الكعبة ودعا الناس إلى عبادتها ، وأول صنم وضعه عليها هـو « هبل » ، حمله معه من الشام إلى مكة ووضعه عليها ثم أتبعه بغيره حتى كشرت وشاعت عبادتها بين العرب ، وهجرت الحنيفية .

وفي ذلك يقول شحنة بن خلف الجرهمي يخاطب عمرو بن لحي :

يا عمرو إنك قد أحدثت آلهة شتى بمكة حول البيت أنصاباً وكسان للبيت رب واحد أبداً فقد جعلت له في الناس أرباباً لتعرفن بأن الله في مهل سيصطفى دونكم للبيت حجاباً

وكانت الولاية في خزاعة إلى زمن حليل الخزاعي فجعلها حليـل من بعده لابنته وكانت تحت قصي بن كلاب ، وجعل فتح الباب وغلقها لرجل من خزاعــة يسمى أبا غبشان الخزاعي فباعه أبو غبشان من قصي بن كلاب ببعير وزق خمر ، وفي ذلك يضرب المثل السائر « أخسر من صفقة أبي غبشان » .

فانتقلت الولاية إلى قريش ، وجدد قصى بناء البيت كما قدمناه وكان الأمـر على ذلك حتى فتح النبي مُنْفَاتُ مكة ، ودخل الكعبة وأمر بالصور والتماثيل فمحيت ، وأمر بالأصنام فهدمت وكسرت ، وقد كان مقام إبراهيم وهو الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم موضوعاً بمعجن في جوار الكعبة ثم دفن في محله الذي يعرف به الآن ، وهو قبة قائمة على أربعة أعمدة يقصدها الطائفون للصلاة

وأخبار الكعبة وما يتعلق بها من المعاهد الدينية كثيرة طويلة الذيل اقتصرنا منها على ما تمسه حاجة الباحث المتدبر في آيات الحج والكعبة .

ومن خواص هذا البيت الذي بارك الله فيه وجعله هدى أنــه لـم يختلف في شأنه أحد من طوائف الإسلام .

قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَـاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَـا تَعْمَلُونَ (٩٨) قُلْ يَاأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُلَّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا آللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٩) يَا أَيُهَا آلَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ تُطِيْعُواْ فَرِيقاً مِّنَ آلَّذِيْنَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ يَا أَيُّهَا آلَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ تُطِيْعُواْ فَرِيقاً مِّنَ آلَّذِيْنَ أُوتُواْ آلْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيْكُمْ وَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١).

#### (بيان)

الآيات كما ترى بآتصال السياق تدل على أن أهل الكتاب (فريق منهم وهم اليهود أو فريق من اليهود) كانوا يكفرون بآيات الله ، ويصدون المؤمنين عن سبيل الله بإراءته إياهم عوجاً غير مستقيم ، وتمثيل سبيل الضلال المعوج المنحرف سبيلاً لله ، وذلك بإلقاء شبهات إلى المؤمنين يرون بها الحق باطلاً ، والباطل الذي يدعونهم إليه حقاً ، والآيات السابقة تدل على ما انحرفوا فيه من إنكار حلية كل الطعام قبل التوراة ، وإنكار نسخ آستقبال بيت المقدس ، فهذه الآيات متممات للآيات السابقة المتعرضة لحل الطعام قبل التوراة ، وكون الكعبة أول بيت وضع للناس فهي تشتمل على الإنكار والتوبيخ لليهود في إلقائهم الشبهات وتفتينهم المؤمنين في دينهم ، وتحذير للمؤمنين أن يطبعوهم فيما الشبهات وتفتينهم المؤمنين في دينهم ، وتحذير للمؤمنين أن يطبعوهم فيما يدعون إليه فيكفروا بالدين ، وترغيب وتحريص لهم أن يعتصموا بالله فيهتدوا إلى صراط الإيمان وتدوم هدايتهم .

وقد ورد عن زيد بن أسلم كما رواه السيوطي في لباب النقول على ما قيل (١): أن شاش بن قيس ـ وكان يهودياً ـ مرّ على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون فغاظه ما رأى من تآلفهم بعد العداوة فأمر شاباً معه من اليهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يوم بعاث ففعل ، فتنازعوا وتفاخروا حتى وثب رجلان : أوس بن

<sup>(</sup>١) المجلد الرابع من تفسير المنار: سورة آل عمران ـ تفسير الآية .

قرظي من الأوس ، وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا وغضب الفريقان ، وتواثبوا للقتال فبلغ ذلك رسول الله مناب فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم فسمعوا وأطاعوا ، فأنزل الله في أوس وجبار : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا إن تطبعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ﴾ الآية ، وفي شاش بن قيس : ﴿ يَا أَهُلُ الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ﴾ الآية .

والرواية مختصرة مستخرجة مما رواه في الـدر المنثور عن زيـد بن أسلم مفصلًا وروي ما يقرب منها عن ابن عباس وغيره .

وكيف كان ، الآيات أقرب أنطباقاً على ما ذكرنا منها على الرواية كما هو ظاهر ، على أن الآيات تذكر الكفر والإيمان ، وشهادة اليهود ، وتلاوة آيات الله على المؤمنين ، ونحو ذلك ، وكل ذلك لما ذكرناه أنسب ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ﴾(١) الآية ، فالحق كما ذكرنا أن الآيات متممة لسابقتها .

قوله تعالى : ﴿ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ﴾ «النح» ، المراد بالآيات بقرينة وحدة السياق حلية الطعام قبل نـزول التوراة ، وكـون القبلة هي الكعبة في الإسلام .

قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لَمْ تَصَدُونَ عَنَ سَبِيلُ الله ﴾ إلى قوله : ﴿ عوجاً ﴾ ، الصد الصرف ، وقوله : ﴿ تَبَغُونُهَا ﴾ أي تطلبون السبيل ، وقوله : ﴿عوجاً ﴾ العوج المعطوف المحرف ، والمراد طلب سبيل الله معوجاً من غير أستقامة .

قوله تعالى : ﴿ وأنتم شهداء ﴾ ، أي تعلمون أن الطعام كان حلاً قبل نزول التوراة وأن من خصائص النبوة تحويل القبلة إلى الكعبة ، وقد حاذى في عدهم شهداء في هذه الآية ما في الآية السابقة من عد نفسه تعالى شهيداً على فعلهم وكفرهم ، وفيه من اللطف ما لا يخفى فهم شهداء على حقية ما ينكرونه

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/١٠٩.

والله شهيد على إنكارهم وكفرهم . ولما نسب الشهادة إليهم في هذه الآية أبدل ما ذيل به الآية السابقة أعنى قوله : ﴿ والله شهيد على ما تعملون ﴾ من قوله في ذيل هذه الآية : ﴿ وما الله بغافل عمّا تعملون ﴾ ، فأفاد ذلك أنهم شهداء على الحقية ، والله سبحانه شهيد على الجميع .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ وفيكم رسوله ﴾ ، المراد بالفريق كما تقدم : هم اليهود أو فريق منهم ، وقوله تعالى : ﴿ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ﴾ ، أي يمكنكم أن تعتصموا بالحق الذي يظهر لكم بالانصات إلى آيات الله والتدبر فيها ثم الرجوع فيما خفي عليكم منها لقلة التدبر أو الرجوع آبتداءً إلى رسوله الذي هو فيكم غير محتجب عنكم ولا بعيد منكم ، واستظهار الحق بالرجوع إليه ، ثم إبطال شبه ألقتها اليهود إليكم والتمسك بآيات الله وبرسوله والاعتصام بهما أعتصام بالله ؛ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم .

فالمراد بالكفر في قوله: ﴿ وكيف تكفرون ﴾ ، الكفر بعد الإيمان ، وقوله: ﴿ وأنتم تتلى عليكم ﴾ ، كناية عن إمكان الاعتصام في الاجتناب عن الكفر بآيات الله وبرسوله ، وقوله: ﴿ ويعتصم بالله ﴾ ، بمنزلة الكبرى الكلية لذلك ، والمراد بالهداية إلى صراطٍ مستقيم الاهتداء إلى إيمان ثابت وهو الصراط الذي لا يختلف ولا يتخلف أمره ، ويجمع سالكيه في مستواه ولا يدعهم يخرجون عن الطريق فيضلوا .

وفي تحقيق الماضي في قوله : ﴿ فقد هدي ﴾ ، مع حـــذف الفاعــل دلالة على تحقق الفعل من غير شعور بفاعله .

ويتبيّن من الآية أن الكتاب والسنة كافيان في الدلالة على كل حق يمكن أن يضل فيه .

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُوٓ ٱلَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُ وِنَ (١٠٢) وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَآذْكُـرُواْ نِعْمَتَ آللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءً فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلْنَارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ آللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَىٰ ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِيْنَ تَفَرَّقُواْ وَآخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جُآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَلَابٌ عَظِيمُ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَـذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُسرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا ٱلَّـذِيْنَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ آللَّهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ (١٠٧) تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيْدُ ظُلْماً لِلْعَـٰلَمِيْنَ (١٠٨) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (١٠٩) كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِ ٱللَّهِ وَلَـوْ ءَامَنَ أَهْـلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَـانَ خَيْـراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُـونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ (١١٠) .

#### (بیان)

الآيات من تتمة ما خاطب به المؤمنين بالتحذير من أهل الكتاب وتفتينهم ، وأن عندهم ما يمكنهم أن يعتصموا به ، فلا يضلوا ولا يسقطوا في حفر المهالك ، وهي مع ذلك كلام آعتقبه كلام ، ولا تغير السياق السابق ، أعني أن

التعرض لحال أهل الكتاب لم يختتم بعد ، والدليل على ذلك قوله تعالى بعد هذه الأيات : ﴿ لَنْ يَضُرُوكُم إِلاَّ أَذَى ﴾ «الخ».

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا اتَّقُوا الله حق تقاته ﴾ ، قد مرّ فيما مرّ أن التقوى وهو نوع من الاحتراز إذا كان تقوى الله سبحانه كان تجنباً وتحرزاً من عذابه كما قال تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا النار التي وقودها الناس والحجارة ﴾ (١) ، وذلك إنما يتحقق بالجري على ما يريده ويرتضيه فهو آمتثال أوامره تعالى ، والانتهاء عن نواهيه ، والشكر لنعمه ، والصبر عند بهائه ، ويرجع الأخيران جميعاً إلى الشكر بمعنى وضع الشيء موضعه وبالجملة تقوى الله سبحانه أن يطاع ولا يعصى ويخضع له فيما أعطى أو منع .

لكنه إذا أخذ التقوى حق التقوى الذي لا يشوبه باطل فاسد من سنخه كان محض العبودية التي لا تشوبها إنية وغفلة ، وهي الطاعة من غير معصية ، والشكر من غير كفر ، والذكر من غير نسيان ، وهو الإسلام الحق أعني الدرجة العليا من درجاته ؛ وعلى هذا يرجع معنى قوله : ﴿ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ، إلى نحو قولنا : ودوموا على هذه الحال (حق التقوى) حتى تموتوا .

وهسذا المعنى غير ما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ فَاتَقُوا الله ما استطعتم ﴾ (٢) ، فإن هذه الآية في معنى أن لا تذروا التقوى في شيء مما تستطيعونه غير أن الاستطاعة تختلف بآختلاف قوى الأشخاص وأفهامهم وهممهم ، ولا ريب أن حق التقوى بالمعنى الذي ذكرناه ليس في وسع كثير من الناس ، فإن في هذا المسير الباطني مواقف ومعاهد ومخاطر لا يعقلها إلا العالمون ، ودقائق ولطائف لا يتنبه لها إلا المخلصون ، فرب مرحلة من مراحل التقوى لا يصدق الفهم العامي بكونها مما تستطيعه النفس الإنسانية فيجزم بكونها غير مستطاعة وإن كان أهل التقوى الحقة خلفوها وراء ظهورهم ، وأقبلوا بهممهم على ما هو أشق وأصعب .

فقوله: ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ ، الآية كلام يتلقاه الأفهام المختلفة بمعان مختلفة على حسب ما يطبقه كل فهم على ما يستطيعه صاحبه ، ثم يكون ذلك وسيلة ليفهم من هذه الآية أعني قوله : ﴿ أَتّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ، أن المراد أن يقعوا في صراط حق التقوى ، ويقصدوا نيل هذا المقام والشخوص والمثول فيه ، وذلك نظير الاهتداء إلى الصراط المستقيم الذي لا يتمكن منه إلا الأوحديون ، ومع ذلك يدعى إليه جميع الناس ، فيكون محصل الآيتين : ﴿ اتقوا الله حق تقاته ﴾ ، ﴿ فأتقوا الله ما استطعتم ﴾ ، أن يندب جميع الناس ويدعوا إلى حق التقوى ثم يؤمروا بالسير إلى هذا المقصد ما قدروا واستطاعوا ، وينتج ذلك أن يقع الجميع في صراط التقوى إلا أنهم في مراحل مختلفة ، وعلى درجات مختلفة على طبق ما عندهم من الأفهام والهمم ، وعلى ما يفاض عليهم من توفيق الله وتأييده وتسديده ، فهذا ما يعطيه التدبر في معنى ما يفاض عليهم من توفيق الله وتأييده وتسديده ، فهذا ما يعطيه التدبر في معنى الآيتين .

ومنه يظهر: أن الأيتين غير مختلفتين بحسب المضمون ، ولا أن الآية الأولى أعني قوله: ﴿ أَتَقُوا الله حق تقاته ﴾ الآية ، أريد بها عين ما أريد من قوله: ﴿ فَاتَقُوا الله ما استطعتم ﴾ ، بل الآية الأولى تـدعو إلى المقصد والثانية تبين كيفية السلوك .

قوله تعالى : ﴿ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ ، الموت من الأمور التكوينية التي هي خارجة عن حومة آختيارنا ، ولذلك يكون الأمر والنهي المتعلقان به وبأمثاله أمراً ونهياً تكوينيين كقوله : ﴿ فقال لهم الله موتوا ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ أن يقول له كن فيكون ﴾ (١) ، إلا أنه ربما يجعل الأمر غير الاختياري مضافاً إلى أمر اختياري فيتركبان بنحو ، وينسب المركب إلى الاختيار فيتأتى الأمر والنهي الاعتباري حينئذ كقوله تعالى : ﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ (٩) ،

<sup>(</sup>٤) هود: الآية/٤٢.

<sup>. (</sup>٥) التوبة : الأية/١١٩. \*

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) يس: الآية/٨٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية/١٤٧.

وغير ذلك ، فإن أصل الكون لازم تكويني لـلإنسان لا أثـر لاختياره فيـه لكنـه بارتباطه بأمر أختياري كالامتراء والكفر وإلتزام الصـدق ، مثلاً يعـد أمراً آختيارياً فيؤمر به وينهى عنه أمراً ونهياً مولويين .

قوله تعالى: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ ، ذكر سبحانه فيما مرّ من قوله: ﴿ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله ﴾ الآية ، أن التمسك بآيات الله وبرسوله (الكتاب والسنة) آعتصام بالله مأمون معه المتمسك المعتصم ، مضمون له الهدى ، والتمسك بذيل الرسول تمسك بذيل الكتاب هو الذي يأمر بذلك في مثل قوله : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (١)

وقد بدل في هذه الآية الاعتصام المندوب إليه في تلك الآية بالاعتصام بحبل الله فانتج ذلك أن حبل الله هو الكتاب المنزل من عند الله ، وهو الذي يصل ما بين العبد والرب ، ويسربط السماء بالأرض ، وإن شئت قلت : إن حبل الله هو القرآن والنبي مسئن ، فقد عرفت أن مآل الجميع واحد .

والقرآن وإن لم يدع إلا إلى حق التقوى والإسلام الثابت ، لكن غرض هذه الآية غير غرض الآية السابقة الآمرة بحق التقوى والموت على الإسلام ، فإن الآية السابقة تتعرض لحكم الفرد ، وهذه الآية تتعرض لحكم الجماعة المجتمعة والدليل عليه قوله : ﴿ وَلا تَتَفرقوا ﴾ فالآيات تأمر المجتمع الإسلامي بالاعتصام بالكتاب والسُنة كما تأمر الفرد بذلك .

قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُ وَا نَعْمَةُ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءُ فَـأَلْفُ بِينَ قُلُوبِكُمْ فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ جملة ﴿ إِذْ كُنتُمْ ﴾ ، بيان لما ذكر من النعمة ، وعليه يعطف قوله : ﴿ وكنتُمْ عَلَى شَفَا حَفْرَةَ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحشر: الأية/٧.

والأمر بذكر هذه النعمة مبني على ما عليه دأب القرآن أن يضع تعليمه على بيان العلل والأسباب ، ويدعو إلى الخير والهدى من وجهه من غير أن يأمر بالتقليد العامي المعمى ، وحاشا التعليم الإلهي أن يهدي الناس إلى السعادة وهي العلم النافع والعمل الصالح ثم يأمر بالوقوع في تيه التقليد وظلمة الجهل .

لكن يجب أن لا يشتبه الأمر ولا يختلط الحال على المتدبر الباحث ، فالله سبحانه يعلم الناس حقيقة سعادتهم ، ويعلم الوجه فيها ليتبصروا بارتباط الحقائق بعضها ببعض ، وأن الجميع فائضة من منبع التوحيد مع وجوب إسلامهم لله لأنه الله رب العالمين وأعتصامهم بحبله لأنه حبل الله رب العالمين ، كما يومىء إليه ما في آخر الآيات من قوله : ﴿ تلك آيات الله نتلوها عليك ﴾ الآيتان .

وبالجملة هو أمرهم أن لا يقبلوا قولاً ، ولا يسطيعوا أمراً إلاً عن علم بوجهه ، ثم أمرهم بالتسليم المطلق لنفسه وبين وجهه أنه هو الله الذي يملكهم على الإطلاق فليس لهم إلا ما أراده فيهم وتصرف فيه منهم ، وأمرهم بالطاعة المطلقة لما يبلغه رسوله وبين وجهه بأنه رسول لا شأن له إلا البلاغ ، ثم يكلمهم بحقائق المعارف ، وبيان طرق السعادة ، وبين الوجه العام في جميع ذلك ليهتدوا إلى روابط المعارف ، وطرق السعادة فيتحققوا أصل التوحيد ، وليتأدبوا بهذا الأدب الإلهي فيتسلطوا على سبيل التفكر الصحيح ، ويعرفوا طريق التكلم الحق فيكونوا أحياءً بالعلم أحراراً من التقليد ، ونتيجة ذلك أنهم لو عرفوا وجه الأمر في شيء من المعارف الثابتة الدينية أو ما يلحق بها أخذوا به ، ولو لم يعرفوا وقفوا عن الرد ورجوا نبله بالبحث والتدبر من غير رد أو أعتراض بعد ثبوته .

وهذا غير أن يقال: إن الدين موضوع على أن لا يقبل شيء حتى من الله ورسوله إلا عن دليل ، فإن ذلك من أسقه الرأي وأردأ القول ، ومرجعه إلى أن الله يريد من عباده أن يطالبوا الدليل بعد وجوده ، فإن ربوبيته وملكه أصل كل دليل على وجوب التسليم ونفوذ الحكم . ورسالة رسوله هو الدليل على أن ما يؤديه عن الله صبحانه فافهم ذلك ، أو مرجعه إلى إلغاء ربوبيته فيما يتصرف فيه بربوبيته وليس إلا التناقض ، والحاصل أن المسلك الإسلامي والطريق النبوي

ليس إلاً الدعوة إلى العلم دون التقليد على ما يزعمه هؤلاء المقلدة المتسمون بالناقدين .

ولعل الوجه في ذكر أن هذا المذكور نعمة (نعمة الله عليكم) هو الإشارة إلى ما ذكرناه ، أي إن الدليل على ما ندبناكم إليه من الاتحاد والاجتماع هو ما شاهدتموه من مرارة العداوة وحلاوة المحبة والألقة والأخوة والإشراف على حفرة النار والتخلص منها ، وإنما نذكركم بهذا الدليل لا لأن علينا أن نؤيد قولنا بما لولاه لم يكن حقاً فإنما قولنا حق سواء دللنا عليه أو لا ، بل لأن تعلموا أن ذلك نعمة منا عليكم فتعرفوا أن في هذا الاجتماع كسائر ما نندبكم إليه سعادتكم وراحتكم ومفازتكم .

وما ذكره تعالى من الدليلين أحدهما وهو قوله : ﴿ إِذْ كُنْتُم أَعَدَاءَ ﴾ ، مبتن على أصل التجربة ، والثاني وهو قوله : وكنتم على شفا حفرة ، على طريقة البيان العقلي كما هو ظاهر .

وفي قوله: ﴿ فأصبحتم بنعمته إخواناً ﴾ ، تكرار للامتنان الذي يـدل عليه قـوله: ﴿ واذكروا نعمة الله عليكم ﴾ ، والمراد بالنعمة هو التأليف ، فالمراد بالأخوّة التي توجده وتحققه هذه النعمة أيضاً تألف القلوب ، فالأخوة ههنا حقيقة ادعائية

ويمكن أن يكون إشارة إلى ما يشتمل عليه قوله: ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾(١) الآية ، من تشريع الأخوة بينهم فإن بين المؤمنين أُخوة مشرعة تتعلق بها حقوق هامة .

قوله تعالى : ﴿ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ﴾ ، شفا الحفرة طرفها الذي يشرف على السقوط فيها من كان به .

والمراد من النار إن كان نار الآخرة ، فالمراد بكونهم على شف حفرتها ، أنهم كانوا كافرين ، ليس بينهم وبين الوقوع فيها إلا الموت الـذي هو أقـرب إلى

<sup>(</sup>١) الحجرات: الآية/١٠.

الإنسان من سواد العين إلى بياضها فأنقذهم الله منها بالإيمان .

وإن كان المراد بيان حالهم في مجتمعهم الفاسد الذي كانوا فيه قبل إيمانهم وتألف قلوبهم ، وكان المراد بالنار هي الحروب والمنازعات ـ وهو من الاستعمالات الشائعة بطريق الاستعارة ـ فالمقصود أن المجتمع الذي بني على تشتت القلوب وآختلاف المقاصد والأهواء ، ولا محالة لا يسير مثل هذا المجتمع بدليل واحد يهديهم إلى غاية واحدة ، بل بأدلة شتى تختلف بأختلاف الميول الشخصية والتحكمات الفردية اللاغية التي تهديهم إلى أشد الخلاف والاختلاف \_ يشرفهم إلى أردأ التنازع ، ويهددهم دائماً بالقتال والنزال ، ويعدهم الفناء والزوال ، وهي النار التي لا تبقي ولا تذر على حفرة الجهالة التي لا منجا ولا مخلص للساقط فيها .

فهؤلاء وهم طائفة من المسلمين كانوا قد آمنوا قبل نزول الآية بعد كفرهم ، وهم المخاطبون الأقربون بهذه الآيات ، لم يكونوا يعيشون مدى حياتهم قبل الإسلام إلا في حال تهددهم الحروب والمقاتلات آناً بعد آن ، فلا أمن ولا راحة ولا فراغ ، ولم يكونوا يفقهون ما حقيقة الأمن العام الذي يعم المجتمع بجميع جهاتها من جاه ومال وعرض ونفس وغير ذلك .

ثم لما اجتمعوا على الاعتصام بحبل الله ، ولاحت لهم أيات السعادة ، وذاقوا شيئًا من حلاوة النعم وجدوا صدق ما يذكّرهم به الله من هنيء النعمة ولذيذ السعادة فكان الخطاب أوقع في نفوسهم ونفوس غيرهم .

ولذلك بني الكلام ووضعت الدعوة على أساس المشاهدة والوجدان دون مجرد التقدير والفرض فليس العيان كالبيان ، ولا التجارب كالفرض والتقدير ، ولذلك بعينه أشار في التحذير الأتي في قوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا « الخ » إلى حال من قبلهم فإن مآل حالهم بمرأى ومسمع من المؤمنين فعليهم أن يعتبروا بهم وبما آل إليه أمرهم فلا يجروا مجراهم ولا يسلكوا مسلكهم .

ثم نبههم الله على خصوصية هذا البيان فقال : ﴿كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلُّكم تهتدون ﴾ . قوله تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ «الخ» ، التجربة القطعية تدل على أن المعلومات التي يهيئها الإنسان لنفسه في حياته ـ ولا يهيى ، ولا يدخر لنفسه إلا ما ينتفع به ـ من أي طريق هيأها وبأي وجه ادخرها تزول عنه إذا لم يذكرها ولم يدم على تكرارها بالعمل ، ولا نشك أن العمل في جميع شؤونه يدور مدار العلم يقوى بقوته ، ويضعف بضعفه ، ويصلح بصلاحه ، ويفسد بفساده ، وقد مثا الله سيحانه حالهما في قوله : ﴿ البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلاً نكداً ﴾ (١) الآية .

ولا نشك أن العلم والعمل متعاكسان في التأثير فالعلم أقوى داع إلى العمل ، والعمل الواقع المشهود أقوى معلم يعلم الإنسان .

وهذا الذي ذكر هو الذي يدعو المجتمع الصالح الذي عندهم العلم النافع والعمل الصالح أن يتحفظوا على معرفتهم وثقافتهم ، وأن يردوا المتخلف عن طريق الخير المعروف عندهم إليه ، وأن لا يدعوا المائل عن طريق الخير المعروف وهو الواقع في مهبط الشر المنكر عندهم أن يقع في مهلكة الشر وينهوه عنه .

وهذه هي الدعوة بالتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي التي يذكرها الله في هذه الآية بقوله: ﴿ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ .

ومن هنا يظهر السر في تعبيره تعالىٰ عن الخير والشر بالمعروف والمنكر ، فإن الكلام مبني على ما في الآية السابقة من قوله : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ الخ. ومن المعلوم أن المجتمع الذي هذا شأنه يكون المعروف فيه هو الخير ، والمنكر فيه هو الشر ، ولولا العبرة بهذه النكتة لكان الوجه في تسمية الخير والشر بالمعروف والمنكر كون الخير والشر معروفاً ومنكراً بحسب نظر الدين لا بحسب العمل الخارجي

<sup>(</sup>١) الأعراف : الآية/٥٨.

وأما قول : ﴿ ولتكن منكم أمـ ٓ ﴾ فقد قيـل : إن دمـن ، للتبعيض بنـاء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذا الدعوة من الواجبات الكفائية .

وربما قيل: إن «من» بيانية والمراد منه ولتكونوا بهذا الاجتماع الصالح أمة يدعون إلى الخير، فيجري الكلام على هذا مجرى قولنا: ليكن لي منك صديق أي كن صديقاً لي . والظاهر أن المراد بكون «من» بيانية كونها نشوئية ابتدائية .

والذي ينبغي أن يقال: أن البحث في كون من تبعيضية أو بيانية لا يرجع إلى ثمرة محصلة ، فإن المدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمود لو وجبت لكانت بحسب طبعها واجبات كفائية ، إذ لا معنى للدعوة والأمر والنهي المذكورات بعد حصول الغرض ، فلو فرضت الأمة بأجمعهم داعية إلى الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر كان معناه أن فيهم من يقوم بهذه الوظائف ، فالأمر قائم بالبعض على أي حال ، والخطاب إن كان للبعض فهو ذاك ، وإن كان للكل كان أيضاً باعتبار البعض ، وبعبارة أخرى المسؤول بها الكل والمشاب بها البعض ، ولذلك عقبه بقوله : ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ فالظاهر أن يصار إلى غيره إلا بدليل .

واعلم أن هذه الموضوعات الثلاثة أعني المدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذوات أبحاث تفسيرية طويلة عميقة سنتعرض لها في موضع أخر يناسبها إن شاء الله تعالى . وكذا ما يتعلق بها من الأبحاث العلمية والنفسية والاجتماعية .

قوله تعالى: ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات ﴾ لا يبعد أن يكون قوله: ﴿ من بعدما جاءهم البينات ﴾ ، متعلقاً بقوله: ﴿ وآختلفوا ﴾ فقط وحينتلا كان المراد بالاختلاف التفرق من حيث الاعتقاد ، وبالتفرق الاختلاف والتشتت من حيث الأبدان وقدم التفرق على الاختلاف لأنه كالمقدمة المؤدية إليه لأن القوم مهما كانوا مجتمعين متواصلين

آتصلت عقائد بعضهم ببعض واتحدت بالتماس والتفاعل ، وحفظهم ذلك من الاختلاف ، فإذا تفرقوا وأنقطع بعضهم عن بعض أداهم ذلك إلى أختلاف المشارب والمسالك ، ولم يلشوا دون أن يستقل أفكارهم وآراؤهم بعضها عن بعض ، وبرز فيهم الفرقة ، وانشق عصا الوحدة فكأنه تعالى يقول : ولا تكونوا كالذين تفرقوا بالأبدان أولاً ، وخرجوا من الجماعة ، وأفضاهم ذلك إلى أختلاف العقائد والآراء أخيراً .

وقد أكد القرآن الدعوة إلى الاتحاد ، وبالغ في النهي عن الاختلاف ؛ وليس ذلك إلا لما كان يتفرس من أمر هذه الأمة ، أنهم سيختلفون كالذين من قبلهم بل يزيدون عليهم في ذلك ، وقد تقدم مراراً أن من دأب القرآن أنه إذا بالغ في التحذير عن شيء والنهي عن اقترافه كان ذلك آية وقوعه وآرتكابه ، وهذا أمر أخبر به النبي عند أيضاً كما أخبر به القرآن ، وأن الاختلاف سيدب في أمته ، ثم يظهر في صورة الفرق المتنوعة ، وأن أمته ستختلف كما آختلفت اليهود والنصارى من قبل وسيجيء الرواية في البحث الروائي .

وقد صدق جريان الحوادث هذه الملحمة القرآنية فلم تلبث الأمة بعد رسول الله منزية دون أن تفرقوا شذر مدر ، واختلفوا في مذاهب شتى بعضهم يكفر بعضاً من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا ، وكلما رام أحد أن يوفق بين مختلفين منها أولد ذلك مذهباً ثالثاً .

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية/٢١٣.

والذي يهدينا إليه البحث بالتحليل والتجزئة أن أصل هذا الاختلاف ينتهي إلى المنافقين الذين يغلظ القرآن القول فيهم وعليهم ، ويستعظم مكرهم وكيدهم فإنك لمو تدبيرت ما يذكره الله تعالى في حقهم في سور البقرة ، والتوبة ، والأحزاب ، والمنافقين ، وغيرها لرأيت عجباً ، وكان هذا حالهم في عهد رسول الله منافقين ، وغيرها لرأيت عجباً ، وكان هذا حالهم في عهد رسول الله منافقين ، وغيرها لرأيت عجباً ، وكان هذا حالهم في عهد رسول دفعة .

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر

ولم يلبث الناس دون أن وجدوا أنفسهم وقد تفرقوا أيادي سبا ، وباعدت بينهم شتى المذاهب ، واستعبدتهم حكومات التحكم والاستبداد ، وأبدلوا سعادة الحياة بشقاء الضلال والغي . والله المستعان ، والمرجو من فضل الله أن يوفقنا لاستيفاء هذا البحث في تقسير سورة البراءة إن شاء الله .

قوله تعالى: ﴿ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ﴾ إلى آخر الآيتين ، لما كان المقام مقام الكفر بالنعمة وهو نظير الخيانة مما يوجب خسة الانفعال والخجل ، ذكر سبحانه من بين أنواع عذاب الآخرة ما يناسبها بحسب التمثيل وهو سواد الوجه الذي يكنى به في الدنيا عن الانفعال والخجل ونحوهما ، كما يشعر أو يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ فأما الله ن السودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ﴾ .

وكذا ذكر من ثواب الشاكرين لهذه النعمة ما يناسب الشكر وهو بياض الوجه المكنى به في الدنيا عن الارتضاء والرضا.

قوله تعالى: ﴿ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ﴾ ، النظرف متعلق بقوله: ﴿ نتلوها ﴾ ، والمراد كون التلاوة تلاوة حق من غير أن يكون باطلا شيطانياً ، أو متعلق بالآيات باستشمام معنى الوصف فيه أو مستقر متعلق بمقدر ، والمعنى أن هذه الآيات الكاشفة عن ما يصنع الله بالطائفتين : الكافرين والشاكرين مصاحبة للحق من غير أن تجري على نحو الباطل والظلم ، وهذا الوجه أوفق لما يتعقبه من قوله : ﴿ وما الله يريد ظلماً ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وما الله يريد ظلماً للعالمين ﴾ ، تنكير الظلم وهو في سياق النفي يفيد الاستغراق ، وظاهر قوله : للعالمين وهو جمع محلي باللام أن يفيد الاستغراق ، والمعنى على هذا أن الله لا يريد ظلماً أي ظلم فرض لجميع العالمين ، وكافة الجماعات ، وهو كذلك فإنما التفرق بين الناس أمر يعود أثره المسؤوم إلى جميع العالمين وكافة الناس .

قوله تعالى : ﴿ ولله ما في السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ، لما ذكر أن الله لا يريد الظلم ، علل ذلك بما يزول معه توهم صدور الظلم ، فذكر أن الله تعالى يملك جميع الأشياء من جميع الجهات ، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء فلا يتصور في حقه التصرف فيها لا يملكه حتى يكون ظلماً وتعدياً .

على أن الشخص إنما ينحو الظلم إذا كان له حاجة لا يتمكن من رفعها إلا بالتعدي على ما لا يملكه ، والله الغني الذي له ما في السموات والأرض ، هذا ما قرره بعضهم ، لكنه لا يلائم ظاهر الآية ، فإن هذا الجواب يبتني بالحقيقة على غناه تعالى دون ملكه ، والمذكور في الآية هو الملك دون الغنى ، وكيف كان فملكه دليل أنه تعالى ليس بظالم .

وهناك دليل آخر وهو أن مرجع جميع الأمور أياً ما كانت إليه تعالىٰ فليس لغيره تعالىٰ من يده ويجري فيه إرادة لغيره تعالىٰ من الأمر شيء حتى يسلبه الله عنه وينتزعه من يده ويجري فيه إرادة نفسه فيكون بذلك ظالماً ، وهذا هو الذي يشير إليه قوله : ﴿ وَإِلَى الله ترجع الأمور ﴾ .

والوجهان كما ترى متلازمان أحدهما مبني على أن كل شيء له تعالىٰ والثاني مبني على أن شيئاً من الأمور ليس لغيره تعالىٰ .

قوله تعالىٰ : ﴿ كُنتُم خَيْرُ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لَلْنَاسُ ﴾ ، المراد بـإخراج الأمة للناس ( والله أعلم ) إظهارها لهم ، ومزية هذه اللفظة ( الإخراج ) أن فيها إشعاراً بـالحـدوث والتكون قـال تعـالىٰ : ﴿ الـذي أخـرج المـرعى ﴾(١) ، والخـطاب

<sup>(</sup>١) الأعلى : الآية / ٤.

للمؤمنين فيكون قرينة على أن المراد بالناس عامة البشر والفعل ، أعني قوله : ﴿ كُنتُم ﴾ ، منسلخ عن الزمان ـ على ما قيل والأمة ، إنما تطلق على الجماعة والفرد لكونهم ذوي هدف ومقصد يؤمرونه ويقصدونه ، وذكر الإيمان بالله بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل ذكر الكل بعد الجزء أو الأصل بعد الفرع .

فمعنى الآية أنكم معاشر المسلمين خير أمةٍ أظهرها الله للناس بهدايتها لأنكم على الجماعة تؤمنون بالله وتأتون بفريضتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن المعلوم أن آنساط هذا التشريف على جميع الأمة لكون البعض متصفين بحقيقة الإيمان والقيام بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا محصل ما ذكروه في المقام .

والظاهر (والله أعلم) أن قوله: ﴿ كنتم ﴾ ، غير منسلخ عن الزمان ، والآية تمدح حال المؤمنين في أول ظهور الإسسلام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والمراد بالإيمان هو الإيمان بدعوة الاجتماع على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق فيه في مقابل الكفر به على ما يدل عليه قوله قبل: ﴿ أَكْفَرتُم بعد إيمانكُم ﴾ الآية ، وكذا المراد بإيمان أهل الكتاب ذلك أيضاً ، فيؤل المعنى إلى أنكم معاشر أمة الإسلام كنتم في أول ما تكونتم وظهرتم للناس خير أمةٍ ظهرت لكونكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعتصمون بحبل الله متفقين متحدين كنفس واحدة ، ولو كان أهل الكتاب على هذا الوصف أيضاً لكان خيراً لهم ، لكنهم آختلفوا منهم أمة مؤمنون وأكثرهم فاسقون .

واعلم أن في الآيات موارد من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ، ومن خطاب الجمع إلى خطاب المفرد وبالعكس ، وفيها موارد من وضع الظاهر موضع الضمير كتكرر لفظ الجلالة في عدة مواضع ، والنكتة في الجميع ظاهرة للمتأمل .

## (بحث روائي)

في المعاني وتفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عالمين

عن قــول الله عز وجــل : ﴿ اتقوا الله حق تقــاته ﴾ ، قــال : يطاع فــلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، ويشكر فلا يكفر .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وابن مردويه من وجمه آخر عن ابن مسعود قال : قال رسول الله م<sup>منونه</sup> : ﴿ اتَّقُوا الله حق تقاته ﴾ ، أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى .

وفيه أخرج الخطيب عن أنس قال : قال رسول الله المنات لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

أقول: قد مرّ في البيان المتقدم كيفية استفادة معنى الحديثين الأولين من الآية ، وأما الحديث الثالث فإنما هو تفسير بلازم المعنى ، وهو ظاهر .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع عن عبد خير قال : سألت علي بن أبي طالب عليه عن قوله : ﴿ يَا أَيُهَا اللّه يَن آمنوا آتقوا الله حق تقاته ﴾ ، قال : والله ما عمل بها غير بيت رسول الله نحن ذكرناه فلا ننساه ، ونحن شكرناه فلن تكفره ، ونحن أطعناه فلم نعصه . فلما نزلت هذه الآية قال الصحابة لا نطبق ذلك فأنزل الله : ﴿ فَآتَقُوا الله ما استطعتم ﴾ ، قال وكيع : ما أطقتم . الحديث .

وفي تفسير العياشي عن أبي بصيـر قال: سـألت أبا عبـدالله ﴿ تَفُولَ الله : ﴿ آتَقُوا الله حق تقات ﴾ ، قال : منسـوخة ، قلت : ومـا نسختها؟ قــال : قول الله : ﴿ فَاتَقُوا الله مَا استطعتم ﴾ .

أقول: ويستفاد من رواية وكيع أن المراد بالنسخ في رواية العياشي بيان مراتب التقوى ، وأما النسخ بمعناه المصطلح كما نقل عن بعض المفسرين فهو معنىٰ يرده ظاهر الكتاب .

وفي المجمع عن الصادق عَشْنَةِ في الآية : ﴿ وَأَنْتُم مُسَلَّمُونَ ﴾ بالتشديد .

وفي الدر المنثور في قوله تعالى: ﴿وآعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ الآية، اخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله منشه : كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض.

وفيه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي شريح الخزاعي قال : قال رسول الله مسترات : إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله ، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تزالوا ولن تضلوا بعده أبداً.

وفي المعاني عن السجاد عليه في حديث : وحبل الله هو القرآن . أقول : وفي هذا المعنى روايات أخرى من طرق الفريقين .

وفي تفسيس العياشي عن الباقر مُنْكُنَهُ : آل محمد هم حبل الله الـذي أمر بالاعتصام به فقال : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ .

أقول: وفي هذا المعنى روايات أخر؛ وقد تقدم في البيان ما يتأيد بــه معناها، ويؤيدها أيضاً ما يأتى من الروايات.

أقول: وحديث الثقلين من المتواترات التي أجمع على روايتها الفريقان ؟ وقد تقدم في أول السورة أن بعض علماء الحديث أنهى رواته من الصحابة إلى خمسة وثلاثين راوياً من الرجال والنساء ؛ وقد رواه عنهم جم غفير من الرواة وأهل الحديث .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس قال: قال رسول الله مُنْفَقُ : افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمني ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة ، قالوا: يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة ، ثم قال: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ﴾ .

أقول: والرواية أيضاً من المشهورات، وقد روتها الشيعة بنحو آخر كما في الخصال، والمعاني، والاحتجاج، والأمالي، وكتاب سليم بن قيس، وتفسير العياشي، واللفظ لما في الخصال بإسناده إلى سليمان بن مهران عن جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: سمعت رسول الله المؤرنية يقول: إن أمة موسى أفترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية وسبعون في النار، وأفترقت أمة عيسى بعده على اثنتين وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، وإحدى وسبعون في النار، وإن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، وأحدى وسبعون في النار، وإن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، وأحدى وسبعون في النار، وإن أمتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية، وأحدى وسبعون في النار،

أ**قول** : وهي الموافقة لما يأتي .

وفي الدر المنثور أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله مرسلة : آفترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ،

أقول : وهذا المعنىٰ مروي بطرق أخرىٰ عن معاوية وغيره .

وفيه أخرج الحاكم عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله على يأتي على أمني ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمني مثله ، إن بني إسرائيل آفترقوا على إحدى وسبعين ملة ، وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملة ، كلها في النار إلا ملة واحدة ، فقيل له : ما أنا عليه اليوم وأصحابي .

أقول: وعن جامع الأصول لابن الأثير عن الترمذي عن ابن عمرو بن العاص عن النبي عملية مثله .

وفي كمال الدين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله عليهم السلام قال: قال رسول الله عليهم السلام قال: قال رسول الله عليهم القذة بالقذة .

وفي تفسيسر القمي عن النبي عَمِلُتُ لتركبن سنة من كان قبلكم حــذو النعل

بالنعل، والقذة بالقذة، لا تخطؤون طريقهم ولا يخطى شبر بشبر، وذراع بذراع، والقذة بالقذة بالقذة الله كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى تعني يا رسول الله؟ قال: فمن أعني ؟ لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فيكون أول ما تنقضون من دينكم الأمانة، وآخره الصلاة.

وعن جامع الأصول فيما آستخرجه من الصحاح ، وعن صحيح الترمذي عن النبي المسلطة أنه قال : والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم ( وزاد رزين ) حذو النعل بالنعل ، والقذة بالقذة ، حتى إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم ، فلا أدري أتعبدون العجل أم لا؟.

أقول: وهذه الرواية أيضاً من المشهورات، رواها أهل السنة في صحاحهم وغيرها، وروتها الشيعة في جوامعهم.

وفي الصحيحين عن أنس: أن رسول الله بَشَانِهُ قَال: ليردن عليً الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رفعوا أختلجوا دوني ، فلأقولن: أي رب أصحابي فليقالن: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .

وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول الله مسلم قال: يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي ـ أو قال من أمني ـ فيحلؤون عن الحوض فأقول: يا رب أصحابي فيقول: لا علم لك بما أحدثوا بعدك آرتدوا على أعقابهم القهقرى فيحلؤون.

أقول: وهذا الحديث أيضاً من المشهورات؛ رواها الفريقان في صحاحهم وجوامعهم عن عدة من الصحابة كابن مسعود، وأنس، وسهل بن ساعد، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم، وعن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام.

والروايات على كثرتها وتفننها تصدق ما آستفدناه من ظاهر الأيات الكريمة ، وتوالى الحوادث والفتن يصدق الروايات .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر أن رسول الله سلام وصححه عن ابن عمر أن رسول الله سلام قال : من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى

٤٣٦ ..... الجزء الرابع

يراجعه ، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة جاهلية .

أقول: والرواية أيضاً من المشهورات مضموناً؛ وقد روى الفريقان عنه من أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهليةً.

وعن جامع الأصول من الترمـذي وسنن أبي داود عن النبي طلقة : لا تزال طائفة من أمتي على الحق .

وفي المجمع في قول تعالىٰ: ﴿أَكَفُرْتُم بَعَدَ إِيمَانَكُم﴾ الآية، عن أمير المؤمنين عَلِيْتِهِ، عن أمير المؤمنين عَلِيْتِهِ: هم أهل البدع والأهواء والآراء الباطلة من هذه الأمة.

وفيه وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿كنتم خير أُمةٍ أخرجت للناس﴾ الآية، عن أبي عمرو الزبيري عن الصادق سنت قال: يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ؛ وهم الأمة التي بعث الله فيها ومنها وإليها، وهم الأمة الوسطى، وهم خير أمةٍ أخرجت للناس.

أقول: وقد مرّ الكلام في تـوضيح معنى الـرواية في تفسيـر قولـه تعالى : ﴿ وَمَنْ ذَرِيْتُنَا أُمَّةً مُسلّمَةً لَكَ ﴾(١)

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس قال : أهل بيت النبي ﷺ.

وفيه أخرج أحمد بسند حسن عن علي ، قال : قال رسول الله منطرة وأعطيت مفاتيح الأرض ، أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء ، نصرت بالرعب ، وأعطيت مفاتيح الأرض ، وسميت أحمد ، وجعل التراب لي طهوراً ، وجعلت أمتي خير الأمم .

\* \* \*

لَنْ يَضُــرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِنْ يُقَانِتِلُوكُمْ يُــوَلُــوكُمُ ٱلأَدْبَــارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) البقرة : الآية /١٢٨.

وَحَبْلِ مِّنَ ٱلْنَاسِ وَبَـآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَـةُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَـدُونَ (١١٢) لَيْسُواْ سَـوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّـةً قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَـآءَ ٱلَّـيْـلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) يُـوَّمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكَر وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ ٱلْصَّلِحِينَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَآللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِيْنَ (١١٥) إِنَّ ٱلَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْ وَاللَّهُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُهُمْ مِّنَ آللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِـكَ أَصْحَلُ ٱلْنَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ ٱلْحَيَـرَةِ ٱلْدُنْيَـا كَمَثَل رِيْح فِيْهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْم ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُ وِنَ (١١٧) يَنَأَيُّهَا ٱلَّـٰذِيْنِ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَـدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْأَيَـٰتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (١١٨) هَا أَنْتُمْ أَوْلاَءِ تُجِبُونَهُمْ وَلاَ يُجِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِٱلْكِتَـٰبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلْصُّدُورِ (١١٩) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةً تَسُوُّهُمْ وَإِنْ تُصِيُّكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ آللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (١٢٠) .

## (بیان)

الآيات الكريمة ـ كما ترى ـ تنعطف إلى ما كان الكلام فيه قبل من التعرض لحال أهل الكتاب وخاصة اليهود في كفرهم بآيات الله وإغوائهم أنفسهم ، وصدهم المؤمنين عن سبيل الله ، وإنما كانت الآيات العشر المتقدمة من قبيل الكلام في طي الكلام ، فأتصال الآيات على حاله .

قوله تعالى: ﴿ لَنْ يَضِرُوكُمْ إِلاَّ أَذَى ﴾ « النح » ، الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر: إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته دنيوياً كان أو أخروياً على ما ذكره الراغب في مفردات القرآن .

قوله تعالى : ﴿ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ ، الذلة بناء نوع من الذل ، والذل بالضم ما كان عن قهر ، وبالكسر ما كان عن تصعب وشماس على ما ذكره الراغب ، ومعناه العام ، حال الانكسار والمطاوعة ، ويقابله العزوهو الامتناع .

وقول السبب الذي يوجب التحصمة والوقاية التحصل السبب الذي يوجب التحصك به العصمة والوقاية التحسك به العصمة و وقد استعبر لكل ما يوجب نوعاً من الأمن والعصمة والوقاية كالعهد والذمة والأمان ، والمراد ( والله أعلم ) : أن الذلة مضروبة عليهم كضرب السكة على الفلز أو كضرب الخيمة على الإنسان فهم مكتوب عليهم أو مسلط عليهم الذلة إلا بحبل وسبب من الله ، وحبل وسبب من الناس .

وقد كرر لفظ الحبل بإضافته إلى الله وإلى الناس لاختلاف المعنىٰ بالإضافة ، فإنه من الله القضاء والحكم تكويناً أو تشريعاً ، ومن الناس البناء والعمل .

والمراد بضرب الذلة عليهم القضاء التشريعي بذلتهم ، والدليل على ذلك قوله : ﴿ أَينَمَا تُقَفُوا ﴾ ، فإن ظاهر معناه أينما وجدهم المؤمنون أي تسلطوا عليهم ، وهو إنما يناسب الذلة التشريعية التي من آثارها الجزية .

فيؤول معنى الآية إلى أنهم أذلاء بحسب حكم الشرع الإستلامي إلاً أن يدخلوا تحت الذمة أو أمان من الناس بنحو من الأنحاء . وظاهر بعض المفسرين أن قوله : ﴿ ضربت عليهم الذلة ﴾ ، ليس في مقام تشريع الحكم بل اخبار عمّا جرى عليه أمرهم بقضاء من الله وقدر ، فإن الإسلام أدرك اليهود وهم يؤدون الجزية إلى المجوس ، وبعض شعبهم كانوا تحت سلطة النصارى .

وهذا المعنى لا بأس به ، وربما أيده ذيل الكلام إلى آخر الآية ، فإنه ظاهر في أن السبب في ضرب الذلة والمسكنة عليهم ما كسبته أيديهم من الكفر بآيات الله ، وقتل الأنبياء ، والاعتداء المستمر ، إلا أن لازم هذا المعنى أختصاص الكلام في الآية باليهود ولا مخصص ظاهراً ، وسيجيء في ذلك كلام في تفسير قوله تعالى : ﴿ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ﴾(١) .

قول تعالى : ﴿ وَبِاؤُوا بِغَضِبِ مِنَ اللهِ وَضَرِبَتَ عَلَيْهُمُ الْمُسَكَّنَةُ ﴾ ، باؤوا ، أي اتخذوا مباءةً ومكاناً ، أو رجعوا ، والمسكنة أشد الفقر ، والظاهر أن المسكنة أن لا يجد الإنسان سبيلًا إلى النجاة والخلاص عمّا يهدده من فقر أو أي عُدم ، وعلى هذا فيتلاءم معنى الآية صدراً وذيلًا .

قوله تعالى : ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ ؛ والمعنى أنهم عصوا وكانوا قبل ذلك يستمرون على الاعتداء .

قوله تعالىٰ : ﴿ ليسوا سواء ﴾ إلى قوله : ﴿ بالمتقين ﴾ ، السواء مصدر أريد به معنىٰ السوصف أي ليسوا مستوين في الوصف والحكم ، فإن منهم ﴿ أُمةً قائمةً يتلون آيات الله ﴾ « الخ » ، ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿ من أهل الكتاب ﴾ «الخ» في مقام التعليل يبين به وجه عدم استواء أهل الكتاب .

وقد اختلف في قوله: ﴿ قائمة ﴾ ، فقيل: أي ثابتة على أمر الله ، وقيل: أي ثابتة على أمر الله ، وقيل: أي عادلة ، وقيل: أي ذو أمة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة ، والحق أن اللفظ مطلق يحتمل الجميع غير أن ذكر الكتاب وذكر أعمالهم الصالحة يعين أن المراد هو القيام على الإيمان والطاعة .

<sup>(</sup>١) المائدة : الآية/١٤.

والأناء جمع إنى بكسر الهمزة أو فتحها ، وقيل : إنو وهو الوقت .

والمسارعة المبادرة وهي مفاعلة من السرعة قال في المجمع: والفرق بين السرعة والعجلة: أن السرعة هي التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيم، وهي محمودة، وضدها الإبطاء، وهو مذموم، والعجلة هي التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه، وهي مذمومة، وضدها الأناة وهي محمودة، أنتهى، والظاهر أن السرعة في الأصل وصف للحركة، والعجلة وصف للمتحرك.

والخيرات مطلق الأعمال الصالحة من عبادة أو إنفاق أو عدل أو قضاء حاجة ، وهمو جمع محلى باللام ؛ ومعناه الاستغراق ، ويكثر إطلاقه على الخيرات المالية كما أن الخير يكثر إطلاقه على المال .

وقد عد الله سبحانه لهم جمل مهمات الصالحات ، وهي الإيمان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمسارعة في كل خير ، ثم وصفهم بأنهم صالحون ، فهم أهل الصراط المستقيم وزملاء النبيين والصديقين والشهداء . لقوله تعالى : ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين (()) ، وقوله تعالى : ﴿ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (()) الآية ، قيل : المراد بهؤلاء الممدوحين عبدالله بن سلام وأصحابه .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَفْعُلُوا مِن خَيْرِ فَلْنَ يَكُفُرُوه ﴾ ، مِن الْكَفُرُان مَقَابِلُ الشَّكُرُ أَي يَشْكُرُ الله لَهُم فَيْرِده إليهم مِن غير ضيعة ، كما قبال تعالى : ﴿ وَمِن تَطُوع خَيْراً فَإِنَّ الله شَاكُر عليم ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِن خَيْرٍ فَلاَنْفُسُكُم ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِن خَيْرٍ فَلاَنْفُسُكُم ﴾ إلى أن قال : ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِن خَيْرٍ يُوفَ إليكم وأنتم لا تظلمون ﴾ (٤) .

قوله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا لن تغني عنهم ﴾ ، ظاهر وحدة السياق أن المراد بهؤلاء ، الذين كفروا هم الطائفة الأخرى من أهمل الكتباب المذين لم

<sup>(</sup>٣) البقرة: الأية/١٥٨.

<sup>(</sup>١) الحمد: الآية/٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية/٦٩.

يستجيبوا دعوة النبوة ، وكانوا يوطؤون على الإسلام ، ولا يألون جهداً في إطفاء نوره .

وربما قيل: إن الآية ناظرة إلى حال المشركين فتكون كالتوطئة لما سيشير إليه من قصة أُحد، لكن لا يلائمه ما سيأتي من قوله: وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا «الخ» فإن ذلك بيان لحال اليهود مع المسلمين دون حال المشركين، ومن هناك يظهر أن أتصال السياق لم ينقطع بعد.

وربما جمع بعض المفسرين بين حمل هـذه الآية على المشركين وحمل تلك على البهود ، وهو خطأ .

قوله تعالى: ﴿ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ﴾ الآية ، الصر البرد الشديد ، وإنما قيد الممثل بقوله : في هذه الحياة الدنيا ليدل على أنهم منقطعون عن الدار الآخرة فلا يتعلق إنفاقهم إلا بهذه الحياة ، وقيد حرث القوم بقوله : ظلموا أنفسهم ليحسن آرتباطه بقوله بعده : ﴿ وما ظلمهم الله ﴾ .

ومحصل الكلام أن إنفاقهم في هذه الحياة وهم يريدون به إصلاح شأنهم ونيل مقاصدهم الفاسدة لا يثمر لهم إلا الشقاء ، وفساد ما يريدونه ويحسبونه سعادةً لأنفسهم كالريح التي فيها صر تهلك حرث الظالمين ، وليس ذلك إلا ظلماً منهم لأنفسهم ، فإن العمل الفاسد لا يأتي إلا بالأثر الفاسد .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ الآية سميت الوليجة بطانة وهي ما يلي البدن من الثوب وهي خلاف الظهارة لكونها تطلع على باطن الإنسان وما يضمره ويستسره ، وقوله : ﴿ لا يألونكم ﴾ ، أي لا يقصرون فيكم ، وقوله : ﴿ خبالاً ﴾ ، أي شراً وفساداً ، ومنه الخبل للجنون لأنه فساد العقل ، وقوله : ﴿ ودّوا ما عنتُم ﴾ ، ما مصدرية أي ودوا وأحبوا عنتكم وشدة ضرركم ، وقوله : ﴿ قد بدت البغضاء من أقواههم ﴾ ، أريد به ظهور البغضاء والعداوة من لحن قولهم وفلتات لسانهم ، ففيه آستعارة لطيفة وكناية ، ولم يبن ما في صدورهم بل أيهم قوله : ﴿ وما تخفي صدورهم أكبر ﴾ ، للإيماء إلى أنه لا يوصف لتنوعه وعظمته وبه يتأكد قوله : ﴿ أكبر ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُم أُولاء تحبونهم ﴾ الآية ، الظاهر أن أولاء اسم إشارة ولفظة (ها) للتنبيه، وقد تخلل لفظة أنتم بين «هـا» و«أولاء»، والمعنى أنتم هؤلاء على حد قولهم: زيد هذا وهند هذه كذا وكذا.

وقوله: ﴿ وتؤمنون بالكتاب كله ﴾ ، اللام للجنس أي وأنتم تؤمنون بجميع الكتب السماوية النازلة من عند الله : كتابهم وكتابكم ، وهم لا يؤمنون بكتابكم ، وقوله : ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا ﴾ ، أي إنهم منافقون ، وقوله : ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا ﴾ ، أي إنهم منافقون ، وقوله : ﴿ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ العض هو الأخذ بالأسنان مع ضغط ، والأنامل جمع أنملة وهي طرف الإصبع . والغيظ هو الحنق ، وعض الأنامل على شيء مثل يضرب للتحسر والتأسف غضباً وحنقاً .

وقوله: ﴿ قُلَ مُوتُوا بَغَيظُكُم ﴾ دعاء عليهم في صورة الأمر ، وبذلك تتصل الجملة بقوله : ﴿ إِنَ الله عليم بذات الصدور ﴾ ، أي اللهم أمتهم بغيظهم إنك عليم بذات الصدور أي القلوب أي النفوس .

قوله تعالىٰ : ﴿ إِن تَمْسَسُكُم حَسَنَةُ تَسَوَّهُم ﴾ ، المساءة خلاف السرور ، وفي الآية دلالة على أن الأمن من كيدهم مشروط بالصبر والتقوى .

\* \* \*

الفهرس

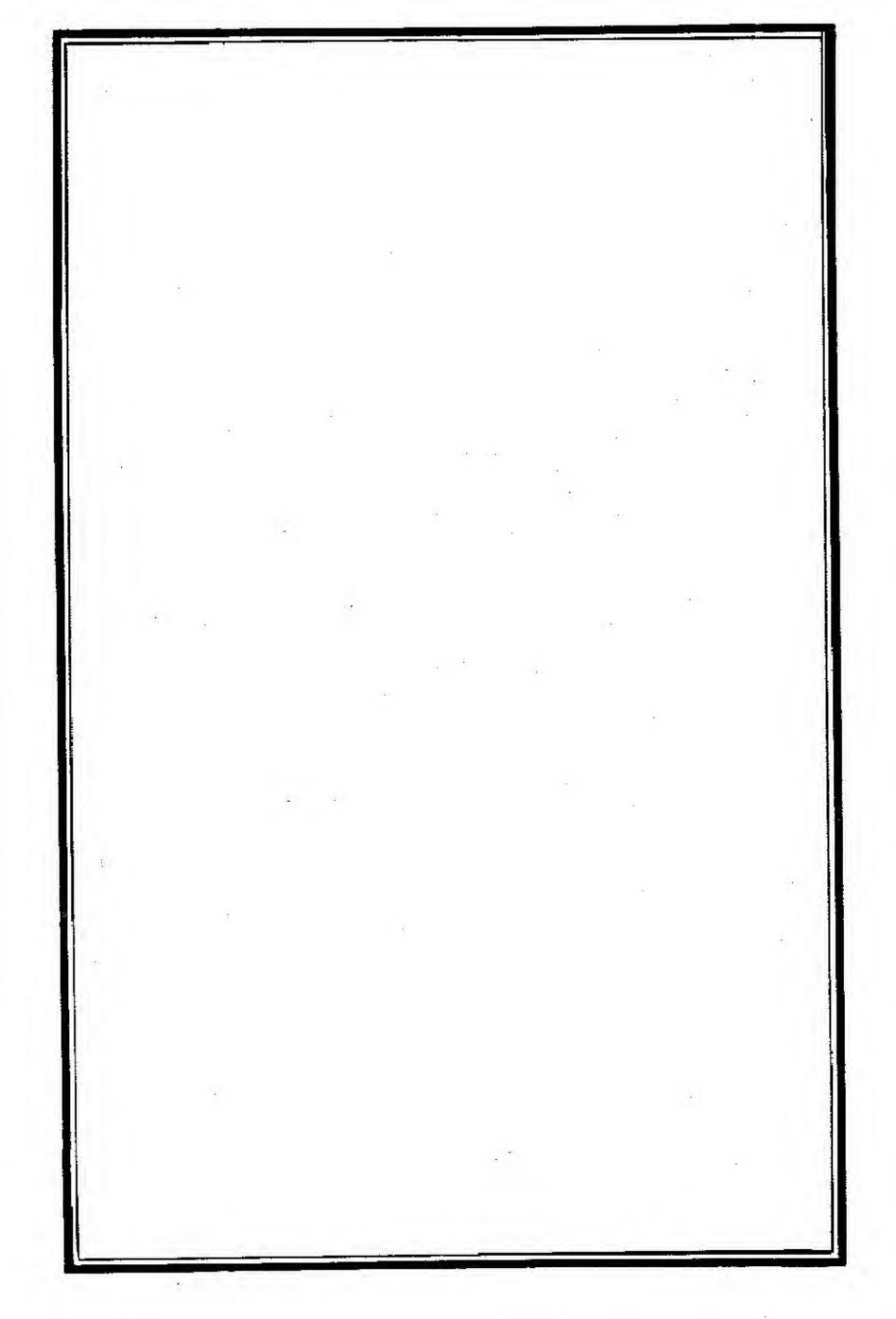

| رقم<br>الصفحة | نوع البحث    | موضوع البحث                                                | رقم<br>الآيات |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 17            | بحث قرآني    | كلام في معنى العذاب في القرآن .                            | 7-1           |
| **            | بحث قرآني    | كلام تفصيلي في المحكم والمتشابه والتـأويل<br>في عدة فصول . | 4 _ V         |
| **            | بحث قرآن     | ي حده عصول .<br>۱ ـ المحكم والمتشابه                       |               |
| ٤٩            | بحث قرآن     | ما معنى كون المحكمات أم الكتاب؟                            |               |
| ٥١            | بحث قرآني    | ٣ ـ ما معنى التأويل؟                                       |               |
| ٥٧            | بحث قرآني    | ٤ ـ هل يعلم تأويل القرآن غير الله سيحانه؟                  |               |
|               |              | ٥ ـ ما هو السبب في اشتمال الكتاب على                       |               |
| ٦٥            | بحث قرآني    | المتشابه                                                   |               |
| ۸۷            | بحث قرآني    | نتائج هذه الأبحاث وهي عشرة                                 |               |
|               | بحث          | في المراد من تفسير القرآن بالرأي وما هو                    |               |
| 150           | قرأني وروائي | حق التفسير؟                                                |               |
| 101           | بحث قراني    | معنى الرزق في القرآن.                                      | 7Y - Y7       |
| 174           | بحث علمي     | في معنى الملك واعتباره                                     |               |
|               |              | في استناد الملك وسائر الأمور الاعتبـاريـــة                |               |
| 177           | بحث فلسفي    | إليه تعالى                                                 |               |
|               |              | كلام في الخواطر الملكية والشيطانية وما                     | 21-40         |
| 71.           | بحث قرآني    | يلحق بهما من التكليم .                                     |               |
| 707           | بحث روائي    | في معنى التحديث                                            | 73-17         |
| 772           | بحث روائي    | المباهلة مع نصاري تجران                                    | 023           |

| رقم<br>الصفحة | نوع البحث          | موضوع البحث                              | رقم الآيات |
|---------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|               | 4                  | خاتمة فيها فصول                          | ۸۰-۷۹      |
| 177           | بحث قرآني          | ١ ـ ما هي قصة عيسي وأمه في القرآن؟       | * *        |
| 444           | بحث قرآني          | ٢ ـ منزلة عيسي عند الله وموقفه في نفسه.  | -          |
| 377           | بحث قرآني          | ٣ ـ ما الذي قاله عيسى؟ وما الذي قيل فيه؟ |            |
| 77.           | بحث قرآني          | ٤ - احتجاج القرآن على مذهب التثليث.      |            |
| 770           | بحث قرآني          | ٥ ـ المسيح من الشفعاء عند الله وليس بفاد |            |
| 401           | بحث قرآني          | ٦ ـ من أين نشأت هذه الآراء؟              |            |
|               | ( <del>*</del> 22) | ٧ ـ ما هو الكتاب الذي انتسب إليه أهـــل  | 10.00      |
| ror           | بحث قرآني          | الكتاب؟ وكيف هو؟                         | 1.5        |
| 400           |                    | بحث تاریخی                               |            |
| 200           | بحث قرآني          | ١ - قصة التوراة الحاضرة                  | -          |
| TOY           | بحث قرآني          | ٢ ـ قصة المسيح والإنجيل                  |            |
| TOY           | بحث قرآن           | الأناجيل الأربعة                         |            |
| 777           | بحث قرآني          | إنجيل برنابا .                           |            |
| 475           | بحث قرآني          | انشعاب الكنائس                           |            |
| ٤٠٠           | بحث قرآني          | ملخص تاريخ الكعبة                        | 94-97      |
| 113           | بحث قرآني          | بنائها .                                 |            |
| 217           | بحث قرأني          | شكلها .                                  |            |
| 214           | بحث قرآني          | كسوتها .                                 |            |
| 112           | بحث قرآني          | منزلتها .                                |            |
| 213           | بحث قرآني          | ولايتها .                                |            |